# 

كتاب يبحث في الزواج وهرغباته وشروطه، كها يشرح فتاوك شيخ الإسلام ابن تيهية فيما يختص بالموضوع، ويشرح كتصاب «الوشاح في فوائد النكاح» للسيوطي.

إعثدًا د المشيخ عَلِيلُ حَمَدُعَبُدالعَال الطَّهِ طَاوِي وسُبُسِ جَعُدَيَة أَعُدُ لانذَ إِسُ والشُّنَة Title: A book about marriage in Islam

Author: Aš-Šayh Al-Ţahţāwi

Publisher: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah

Pages: 320 Year: 2005

Printed in: Lebanon

Edition: 1st

الكتاب: شرح كتاب النكاح

المؤلف: الشيخ على أحمد عبد العال الطهطاوي

الناشر: دار الكتب العلميـــة \_ بيروت

عدد الصفحات: 320

سنة الطباعة: 2005 م

بلد الطباعة: لبنسان

الطبعة: الأولى



متنشودات مخت وتعليمت بيفورت



دارالكنب العلمية تشخ

جميع الحقوق محفوظــة Copyright All rights reserved Tous droits réservés

جميع حقسوق اللكيسة الادبيسسة والفنيسسة محفوظسة

لسسدار الكتسب العلميسسة بسيروت ليسنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاسلاً أو مجزاً أو تسجيله على أفسرطة كاسيت أو إدخىاله على الكمبيوتر أو برمجتسه على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة النافسر خطيساً.

#### Exclusive rights by ©

Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

#### Tous droits exclusivement réservés à ©

Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beyrouth - Liban

Toute représentation, édition, traduction ou reproduction même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation préalable signée par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à des poursuites iudiciaires.

الطبعسة الأولى

٠٠٠٥ م ، ١٤٢٦ هـ

#### ئىنىن كى تۇنى بۇرى دارالكىب العلمية

ميكيروت - ليسسكان

Mohamad Ali Baydoun Publications Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

الإدارة : رمـل الظريف، شـــارع البـحتري، بنايـــة ملكــارت Ramel Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg., 1st Floor

هاتفوفساكس: ۲۱۲۹۸ - ۲۱۲۲۹ (۹۹۱ )

فسرع عرمون، القبيسة، مُبِيستي دار الكتب العلميسسة Aramoun Branch - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg.

صب: ۹۱۲۴ – ۱۱ بیروت - لبنان ریاض الصلح - بیروت ۲۲۹۰ ماتف:۱۱ / ۸۰۶۸۱۰ ماتف:۱۱ ماتف:۱۱ ماتف:۱۱ ماتف:۱۲۱ ماتف:۱۲۱ ماتف:۱۲۱

http://www.al-ilmiyah.com e-mail: sales@al-ilmiyah.com info@al-ilmiyah.com baydoun-ilmiyah.com

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّمْزِ الرِّحِيمِ

#### المقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم ﴾ [آل عمران:١٠٢].

﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مَّن لَفْسٍ وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثُ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧١].

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وحير الهدي هدي محمد ﷺ ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

بين يديك أيها القارئ الكريم، كتاب قد ضمنته الكثير والكثير من الفوائد التي تعتبر بحق نافعة لكل من أراد النكاح، فهو مرغب فيه، مبين لمعانيه، موضح لما استغلق على العقل إدراكه وفهمه، وقد قسمته إلى ثلاثة فصول:

الفصل الأول/ تمهيد في الزواج ومرغباته وحقوق الزوجين.

الفصل الثاني/ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح.

الفصل الثالث/ الوشاح في أسباب النكاح للسيوطي.

هذا والكتاب ما هو إلا دعوة للشباب لكي يكونوا في جميع أمورهم على هدي الكتاب والسنة، هدي الحبيب محمد ﷺ ، ومن ذلك أيضًا أمر الزواج، الذي أصبح فيه

مشقة كبيرة على الشاب اليوم، حيث إنه يكاد لا يجد ما يفي له بهذا الغرض، مما قد يورده موارد الهلاك، فقرأه وتدبر ما فيه وانتفع به، وفي الختام نلتقي.

والله أسأل أن يكون هذا العمل مقبولاً عنده، وأن أجده في ميزان حسناتي يوم أن ألقاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

## الشيخ

على أحمد عبد العال الطهطاوي رئيس جمعية أهل القرآن والسنة



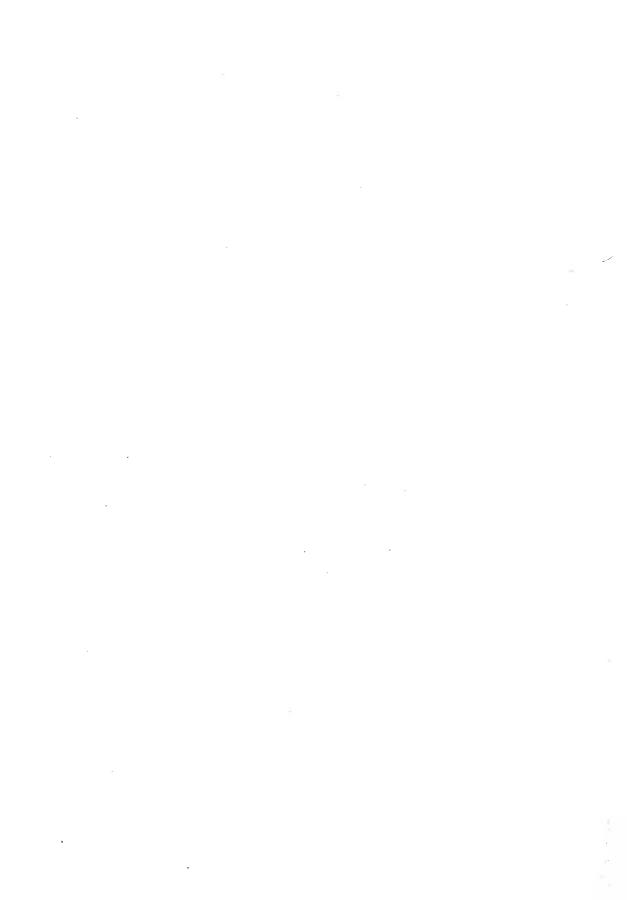

# ذكر الزواج في القرآن الكريم

اللّه وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّه مُبْدِيه وَتَخْشَى النّاسَ وَاللّه أَحَقُ أَن تَخْشَاهُ فَلَمّا قَضَى زَيْدٌ اللّه وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّه مُبْدِيه وَتَخْشَى النّاسَ وَاللّه أَحَقُ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مَنْهُنَ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً ﴾ [الأحزاب: ٣٧].

٢- ﴿ كَذَٰلِكُ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينِ ﴾ [الدخان: ٤٥].

٣ - ﴿ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ الشورى: ٥٠].

٤ – ﴿ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴾ [التكوير:٧].

٥ - ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾ النساء: ٢٠].

٣ - ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلاَ تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ عَلَيْهِمَا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

٧- ﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة:٣٥].

٨- ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا لَشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ مَنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ يُعلِّمَانَ مِنْ أَحَد حَتَّى يَقُولاً إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مَنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَوْءَ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَد إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَعْدَوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَالُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٠٠].

٩ - ﴿ يَأْيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مَن نَفْسٍ وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثُ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامُ إِنْ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

١٠- ﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانٍ ﴾ [الرحمن:٥٦].

١١- ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُكَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾ [هود: ٤٠].

١٢ - ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَسَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا خَالدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥].

١٣ ﴿ خَلَقَكُم مِّن تُفْسِ وَاحِدَة ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَٱنزَلَ لَكُم مِّنَ الأَثْعَامِ
 ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خُلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاَثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ
 رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنِّى تُصْرَفُونَ ﴾ [الزمر: ٦].

١٤ ﴿ وَالْذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَوَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُو وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْروفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [البقرة: ٣٣٤].

٥١- ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ﴾ [الاحزاب:٢٨].

١٦ - ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكُنَ مِنْ بَعْد وَصِيَّة يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُنَّ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْد وَصِيَّة يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُنَّ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ اللَّهُ مُنْ بَعْد وَصِيَّة تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَإِن كَانَ وَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أَوْ أُخْتٌ فَلكُلِّ وَاحِد مَّنْهُمَا السَّدُسُ فَإِن كَانُوا كَانُوا وَحِدُ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثَّلُثِ مِنْ بَعْد وَصِيَّة يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِن اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [النساء: ١٢].

١٧ - ﴿ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِلدُّكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُركَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصِيْفَهُمْ إِلَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأنعام: ١٣٩].

١٨ - ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ

١٩ - ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٤٠].

٢ - ﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ [الممتحنة: ١١].

٢١ - ﴿ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [المعارج: ٣٠].

٢٢ - ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَوْاضَوْا بَيْنَهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ قَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَرْضَوْا بَيْنَهُم وِأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة:٣٣٢].



# ذكر المرأة في القرآن الكريم

١ - ﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِي إِلَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [آل عمران: ٣٥].

٢- ﴿ يَأْيُهَا النَّبِيُ إِنّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاَتِكَ اللاَّتِي مَمَّا أَفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ خَالاَتِكَ اللَّتِي إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكَحَهَا خَالِصَةً لَّكَ هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا للنَّبِي إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكَحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلَمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

٣- ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ لُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوط كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ
 مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَیْنِ فَخَائتَاهُمَا فَلَمْ یُغْنِیَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَیْئًا وَقِیلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِینَ ﴾ [التحریم: ١٠].

٤ - ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [التحريم: ١١].

٥- ﴿ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ اللَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّبْحُ أَلَيْسَ الصَّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ [هود: ٨١].

٣- ﴿ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴾ [الأعراف:٨٣].

٧- ﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لاَمْرَأَتِهِ أَكْرِمَي مَثْوَاهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ
 وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكْنًا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ
 وَلَكِنَّ أَكْفَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: ٢٦].

٨- ﴿ إِلَّا امْرَأَتُهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ﴾ [الحجر: ٦٠].

٩ - ﴿ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴾ [النمل:٥٧].

١٠ - ﴿ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّينَهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ

مِنَ الْغَابِرِينَ ﴾ [العنكبوت: ٣٢].

١١ - ﴿ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴾ [الذاريات:

١٢ - ﴿ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ [المسد: ٤].

١٣ - ﴿ قَالَ رَبِّ أَنِّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ [آل عمران: ٤٠].

١٤ ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَلَئِي ﴾ [مريم: ٥].

ه ١ - ﴿ قَالَ رَبِّ أَنِّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتيًا ﴾ [مريم:٨].

١٦ - ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِن تَرْضَوْنَ مِن الشَّهَدَاءِ أَن تَضِلً إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴾ [البقرة:٢٨٢].

١٧ - ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ا امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لاَ نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴾ [القصص:٣٣].



# ذكر الرجل في القرآن الكريم

الله عليم حليم الله عليه المحق سفيها أو ضعيفًا أو لا يَستنطيعُ أن يُملِ هُوَ فَلْيُملِلْ وَلِيهُ الْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلَّ وَامْرَآتَانِ اللهِ [البقرة: ٢٨٢].
 ٢- ﴿ وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْد وَصِيَّة يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُنَّ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النَّهُ مَنْ بَعْد وَصِيَّة تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَإِن كَانَ لَكُمْ رَبِّ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النَّهُ مُنَ مَمَّا تَرَكْتُم مِنْ بَعْد وَصِيَّة تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَحْ أَوْ أَحْتَ فَلَكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا السَّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُلُثِ مِنْ بَعْد وَصِيَّة يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِنَ اللّهِ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُلُثِ مِنْ بَعْد وَصِيَّة يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [النساء: ٢٦].

٣- ﴿ أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَقُوا وَلَقَلُكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف:٦٣].

٤ - ﴿ أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنكُمْ لَيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةٌ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللّهِ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ٦٩].

٥- ﴿ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَوُلاَءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّه وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ﴾ [هود:٧٨].

٣- ﴿ مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللاَّئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴾ [الأحزاب: ٤].

٧- ﴿ يَأْيُهُمَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثْ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْجَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

٨- ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

# ذكر النكاح في القرآن الكريم

١- ﴿ وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾ [النساء: ٢٢].

٢- ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ﴾ [الأحزاب: ٤٩].

٣- ﴿ فَإِن طَلْقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلْقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَقَرِهُ فَإِن طَلْقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَقرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

٤- ﴿ وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلاَّمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَثْكُمْ وَلاَ تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَاكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّاسِ لَعَلْهُمْ أُولَاكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّاسِ لَعَلْهُمْ يَعْدَكُرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢١].

٥- ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظُويِنَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا ذَعِيتُمْ فَاذَخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانَتَشُرُوا وَلاَ مُسْتَنْسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ كَانَ يُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ أَن مِن وَرَاءَ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنْ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٣].

٦- ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّهِ يَفَتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّهِ عَلَيْ لَا تُؤْتُونَهُ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنْ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٢٧].

٧- ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتَكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَيْمَانُكُمْ مَّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَيْمَانُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ فَإِذَا

أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَة فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لْكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النساء: ٢٥].

٨- ﴿ يَأْيُهَا النَّبِيُ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاَتِكَ اللاَّتِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهِيَ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكَحَهَا خَالِصَةً لَكَ هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا للنَّبِي إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكَحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلَمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

٩- ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلَمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذْكُرُ وَنَهُنَّ وَلَكِنَ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٥].

١٠ ﴿ وَإِن طَلَقُتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقُوى وَلاَ تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

١١ - ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَالُهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُلُ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾ فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾ [النساء: ٦].

١٢ - ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لّهُنَّ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور: ٦٠].

# بحث في لفظ الزواج

زوج: الزوج: خلاف الفرد. يقال: زوج أو فرد، كما يقال: خسا أو زكا، أو شفع أو وتر؛ قال أبو وجزة السعدي:

ما زلن ينسبن، وهناً. كل صادقة أتت تباشر عزماً غير أزواج

لأن بيض القطا لا يكون إلا وتراً. وقال تعالى: ﴿ وَأَنبَتنا فيها مِن كُل زُوج بهيج ﴾ وكل واحد منهما أيضاً يسمى زوجاً، ويقال: هما زوجان للاثنين وهما زوج، كما يقال: هما سيان وهما سواء. ابن سيده: الزوج الفرد الذي له قرين. والزوج: الاثنان. وعنده زوجاً نعال وزوجاً حمام؛ يعني ذكرين أو أنثيين، وقيل: يعني ذكراً وأنثى. ولا يقال: زوج حمام لأن الزوج هنا هو الفرد، وقد أولعت به العامة.

قال أبو بكر: العامة تخطئ فتظن أن الزوج اثنان، وليس ذلك من مذاهب العرب، إذ كانوا لا يتكلمون بالزوج موحداً في مثل قولهم: زوج حمام، ولكنهم يثنونه فيقولون: عندي زوجان من الحمام، يعنون ذكراً وأنثى، وعندي زوجان من الحفاف يعنون اليمين والشمال، ويوقعون الزوجين على الجنسين المختلفين نحو: الأسود والأبيض، والحلو والحامض. قال ابن سيده: ويدل على أن الزوجين في كلام العرب اثنان، قول الله على أن الزوجين في كلام العرب اثنان، قول الله على أن أو أنهى. وقال الله تعالى: الذكر والأنثى ب فكل واحد منهما كما ترى زوج، ذكراً كان أو أنثى. وقال الله تعالى: الفسلك فيها من كل زوجين اثنين وكان الحسن يقول في قوله على : أومن كل شيء خلقنا زوجين قال: السماء زوج، والأرض زوج، والشتاء زوج، والصيف زوج، والليل زوج، والنهار زوج، ويجمع الزوج: أزواجاً، وأزاويج؛ وقد ازدوجت الطير: افتعال منه؛ وقوله تعالى: الشمانية أزواج باراد ثمانية أفراد، دل على ذلك؛ قال: ولا تقول للواحد من الطير : زوج، كما تقول للاثنين : زوجان، بل يقولون للذكر: فرد، وللأنثى: فردة؛ قال الطرماح:

خرجن اثنتين واثنتين وفردة ينادون (١) تغليساً سمال المداهن وتسمى العرب، في غير هذا، الاثنين: زكاً، والواحد: خساً؛ والافتعال من هذا الباب:

<sup>(</sup>١) قوله: "ينادون" خطأ ظاهر والصواب كما في المذكر والمؤنث: "يبادرن".

ازدوج الطير ازدواجاً، فهي مزدوجة. وفي حديث أبي ذر: أنه سعع رسول الله ويلي يقول: «من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله ابتدرته حجبة الجنة»؛ قلت: وما زوجان من ماله؟ قال: «عبدان أو فرسان أو بعيران من غلبه»، وكان الحسن يقول: دينارين ودرهمين وعبدين واثنين من كل شيء. وقال ابن شيل: الزوج اثنان، كل اثنين زوج؛ قال: واشتريت زوجين من خفاف أي: أربعة؛ قال الأزهري: وأنكر النحويون ما قال، والزوج: الفرد عندهم. ويقال للرجل والمرأة: الزوجان. قال الله تعالى: ﴿ثمانية أزواج﴾؛ يريد شانية أفراد؛ وقال: ﴿احمل فيها من كل زوجين اثنين﴾؛ قال وهذا هو الصواب. يقال للمرأة: إنها لكثيرة الأزواج والزوجة؛ والأصل في الزوج: الصنف والنوع من كل شيء. وكل شيئين مقترنين، شكلين كانا أو نقيضين، فهما زوجان؛ وكل واحد منهما زوج. يريد في الحديث: من أنفق صنفين من ماله في سبيل الله. وجعله الزمخشري من حديث أبي ذر قال: وهو من كلام النبي والله وروى مثله أبو هريرة عنه.

وزوج المرأة: بعلها. وزوج الرجل: امرأته؛ ابن سيده: والرجل زوج المرأة، وهي زوجه وزوجته، وأباها الأصمعي بالهاء. وزعم الكسائي عن القاسم بن معن أنه سمع من أزد شنوءة بغير هاء، والكلام بالهاء، ألا ترى أن القرآن جاء بالتذكير: ﴿اسكن أنت وزوجك الجنة ﴾ هذا كله قول اللحياني. قال بعض النحويين: أما الزوج، فأهل الحجاز يضعونه للمذكر والمؤنث وضعاً واحداً، تقول المرأة: هذا زوجي، ويقول الرجل: هذه زوجي. قال الله رئيل : ﴿والمكن أنت وزوجك الجنة ﴾ ﴿وأمسك عليك وزوجك ﴾ وقال: ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ﴾ أي امرأة مكان امرأة. ويقال أيضاً : هي زوجته؛ قال الشاعر:

يا صاح بلغ ذوي الزوجات كلهم أن ليس وصل إذا انخلت عزى الذنب

وبنو تميم يقولون: هي زوجته، وأبى الأصمعي فقال: زوج لا غير، واحتج بقول الله كن أنت وزوجك الجنة ، فقيل له: نعم كذلك قال الله تعالى، فهل قال كل : لا يقال : زوجة وكانت من الأصمعي في هذا شدة وعسر. وزعم بعضهم أنه إنما ترك تفسير القرآن لأن أبا عبيدة سبقه بالمجاز إليه، وتظاهر أيضاً بترك تفسير الحديث وذكر الأنواء؛ وقال الفرزدق:

وقال الجوهري أيضاً: هي زوجته، واحتج ببيت الفرزدق. وسئل ابن مسعود على عن الجمل من قوله تعالى: ﴿حتى يلج الجمل في سم الخياط》 فقال: هو زوج الناقة، وجمع الزوج: أزواج وزوجة، قال الله تعالى: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك》 وقد تزوج امرأة زوجه إياها وبها، وأبى بعضهم تعديتها بالباء. وفي التهذيب: وتقول العرب: زوجته امرأة وتزوجت امرأة، وليس من كلامهم: تزوجت بامرأة، ولا زوجت منه امرأة. قال: وقال الله تعالى: ﴿وزوجناهم بحور عين》 أي: قرناهم بهن من قوله تعالى: ﴿احشروا الذين ظلموا وأزواجهم》 أي وقرناءهم . وقال الفراء: تزوجت بامرأة، لغة في أزد شنوءة. وتزوج في بني فلان: نكح فيهم.

وتزاوج القوم وازدو جوا: تزوج بعضهم بعضاً؛ صحت في ازدوجوا لكونها في معنى تزاوجوا.

وامرأة مزواج: كثيرة التزوج والتزاوج، قال: والمزاوجة والازدواج بمعنى. وازدوج الكلام وتزاوج أشبه بعضه بعضاً في السجع أو الوزن، أو كان لإحدى القضيتين تعلق بالأخرى. وزوج الشيء بالشيء، وزوجه إليه: قرنه. وفي التنزيل: ﴿وَوَجِناهُم بحور عَين ﴾؛ أي قرناهم؛ وأنشد تُعلب (١):

ولا يلبث الفتيان أن يتفرقوا إذا لم يزوج روح شكل إلى شكل

وقال الزجاج في قوله تعالى: ﴿ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ﴾ ؛ معناه: ونظراءهم وضرباءهم. تقول: عندي من هذا أزواج أي : أمثال ؛ وكذلك زوجان من الخفاف أي كل واحد نظير صاحبه ؛ وكذلك الزوج : المرأة ، والزوج : المرء ، قد تناسبا بعقد النكاح . وقوله تعالى: ﴿ أُو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ﴾ ؛ أي يقرنهم . وكل شيئين اقترن أحدهما بالآخر : فهما زوجان . قال الفراء: يجعل بعضهم بنين وبعضهم بنات ، فذلك التزويج . قال أبو منصور : أراد بالتزويج التصنيف ؛ والزوج : الصنف . والذكر صنف . والأنثى صنف . وكان الأصمعي لا يجيز أن يقال لفرخين من الحمام وغيره : زوج ، ولا للنعلين زوج ، ويقال في ذلك كله : زوجان لكل اثنين . التهذيب ، وقول الشاعر :

<sup>(</sup>١) نسب في عيون الأخبار إلى عبد الله بن عتبة انظر مجالس تعلب.

لها ولد من زوجها، وهي عاقــر أتعجب من هذا، ولي زوج آخر؟ عجبت من امرأة حصان رأيتها فقلت لها: بجراً، فقالت محيـــبتي

أرادت من زوج حمام لها، وهي عاقر؛ يعني للمرأة زوج حمام آخر. وقال أبو حنيفة: هاج المكاء للزواج؛ يعني به السفاد. والزوج: الصنف كل شيء. وفي التنزيل: ﴿وَأَنْبَتُ مَنَ كُلُ وَوَجَ بَهِيجَ ﴾ قيل: من كل لون أو ضرب حسن من النبات. التهذيب: والزوج اللون؛ قال الأعشى:

أبو قدامة، محبوًا بذاك معاً

وكل زوج من الديباج، يلبسه

وقوله تعالى: ﴿ وَآخر من شكله أزواج ﴾؛ قال: معناه ألوان وأنواع من العذاب، ووصفه بالأزواج، لأنه عنى به الأنواع من العذاب والأصناف منه، والزوج: النمط، وقيل: الديباج. وقال لبيد:

زوج، عليه كله وقرامها

من کل مخفوف، یظل عصیه

قال: وقال بعضهم: الزوج هنا النمط يطرح على الهودج؛ ويشبه أن يكون سمي بذلك لاشتماله على ما تحته اشتمال الرجل على المرأة، وهذا ليس بقوي.

# بحث في لفظ النكاح

نكح: نكح فلان (١) امرأة ينكحها نكاحاً إذا تزوجها. ونكحها ينكحها: باضعها أيضاً، وكذلك دحمها وخجأها؛ وقال الأعشى في نكح بمعنى تزوج:

عليك حرام فانكحن أو تأبدا

ولا تقربن جارة إن سرها

الأزهري: وقوله على الزابي لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك تأويله : لا يتزوج الزاني إلا زانية، وكذلك الزانية لا يتزوجها إلا زان؛ وقد قال قوم: معنى النكاح ههنا : الوطء، فالمعنى عندهم: الزاني لا يطأ إلا زانية، والزانية لا يطؤها إلا زان؛ قال: وهذا القول يبعد لأنه لا يعرف شيء من ذكر النكاح في كتاب الله تعالى يلا على معنى التزويج؛ قال الله تعالى: ﴿ وَانكحوا الأيامي منكم ﴾ فهذا تزويج لا شك فيه؛ وقال تعالى: ﴿ وَانكحتم المؤمنات ﴾ فاعلم أن عقد التزويج يسمى النكاح، وأكثر التفسير أن هذه الآية نزلت في قوم المسلمين فقراء بالمدينة، وكان بها بغايا الذكاح، وأكثر التفسير أن هذه الآية نزلت في قوم المسلمين فقراء بالمدينة، وكان بها بغايا يزنين ويأخذن الأجرة، فأرادوا التزويج بهن وعولهن، فأنزل الله على تحريم ذلك. قال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب: الوطء، وقيل للتزوج: نكاح لأنه سبب للوطء المباح. الجوهري: النكاح: الوطء وقد يكون العقد، تقول: نكحتها ونكحت هي أي المباح. الجوهري: النكاح البضع، وذلك من نوع الإنسان خاصة، واستعمله تعلب في الذباب؛ نكحها ينكحها نكحاً ونكاحاً، وليس في الكلام فعل يفعل (٢) مما لام الفعل منه حاء إلا ينكح وينطح ويمنح وينضح وينبح ويرجح ويأنح ويأرح ويملح.

ورجل نكحة ونكح: كثير النكاح. قال: وقد يجري النكاح بحرى التزويج؛ وفي حديث معاوية: لست بنكح طلقة، أي كثير التزويج والطلاق، والمعروف أن يقال: نكحة ولكن هكذا روي، وفعلة من أبنية المبالغة لمن يكثر منه الشيء.

وأنكحه المرأة: زوجه إياها. وأنكحها: زوجها، والاسم : النُّكح والنُّكح؛ وكان

<sup>(</sup>١) قوله "نكح فلان" إلخ بابه منع وضرب كما في القاموس.

<sup>(</sup>٢) قوله: "وليس في الكلام فعل يفعل" الخ الحصر إضافي وإلا فقد فاته ينتح وينزح ويصمح ويجنح ويأمح.

الرجل في الجاهلية يأتي الحي خاطباً فيقوم في ناديهم فيقول: خطب ، أي جئت خاطباً ، فيقال له: نكح ، أي قد أنكحناك إياها ؛ ويقال: نكح إلا أن نكحاً هنا ليوازن خطباً ، وقصر أبو عبيد وابن الأعرابي قولهم : خطب، فيقال: نكح على خبر أم خارجة ؛ كان يأتيها الرجل فيقول: خطب، فتقول هي: نكح، حتى قالوا، أسرع من نكاح أم خارجة. قال الجوهري: الذكح والنكح لغتان، وهي كلمة كانت العرب تتزوج بها. ونكحها: الذي ينكحها، وهي نكحته ؛ كلاهما عن اللحياني.

قال أبو زيد: يقال: إنه لنكحة من قوم نكحات إذا كان شديد النكاح.

ويقال: نكح المطر الأرض إذا اعتمد عليها، ونكح النعاس عينه، وناك المطر الأرض، وناك النعاس عينه إذا غلب عليها، وامرأة ناكح، بغير هاء: ذات زوج؛ قال:

أحاطت بخطاب الأيامي وطلقت غداة غد منهن من كان ناكحاً

وقد جاء في الشعر ناكحة على الفعل؛ قال الطرماح:

ومثلك ناحت عليه النسا ، من بين بكر إلى ناكحه

ويقويه قول الآخر:

لصلصلة اللجام برأس طرف أحب إلى من أن تنكحني

وفي حديث قيلة: انطلقت إلى أخت لي ناكح في بني شيبان أي ذات نكاح يعني متزوجة، كما يقال: حائض وطاهر وطالق أي ذات حيض وطهارة وطلاق؛ قال ابن الأثير: ولا يقال: ناكح إلا إذا أرادوا بناء الاسم من الفعل فيقال: نكحت، فهي ناكح ومنه حديث سبيعة: ما أنت بناكح حتى تنقضي العدة. واستنكح في بني فلان: تزوج فيهم، وحكى الفارسي استنكحها كنكحها؛ وأنشد:

وهم قتلوا الطائي، بالحجر عنوة، أبا جابر، واستنكحوا أم جابر



## السنزواج

الزوجية سنة من سنن الله تعالى في الخلق والتكوين، وهي عامة مطردة، لا يشذ عنها عالم الإنسان، أو عالم الحيوان، أو عالم النبات:

﴿ مَن كُلُّ شِيءَ خَلَقْنَا زُوجِينَ لَعَلَّكُمُ تَذْكُرُونَ ﴾ [الذاريات: ٤٩].

وهي الأسلوب الذي اختاره الله للتوالد والتكاثر واستمرار الحياة، بعد أن أعد كلاً من الزوجين وهيأهما، بحيث يقوم كل منهما بدور إيجابي في تحقيق هذه الغاية:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكُرُ وَأَنْشِي ۗ [الحجرات:١٣].

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرًا ونساء ﴾ [النساء: ١].

ولم يشأ الله أن يجعل الإنسان كغيره من العوالم فيدع غرائزه تنطلق دون وعي، ويترك اتصال الذكر بالأنثى فوضى لا ضابط له.

بل وضع النظام الملائم لسيادته، والذي من شأنه أن يحفظ شرفه، ويصون كرامته، فجعل اتصال الرجل بالمرأة اتصالاً كريمًا، مبنيًا على رضاهما.

وعلى إيجاب وقبول، كمظهرين لهذا الرضا، وعلى إشهاد على أن كلاً منهما قد أصبح للآخر.

ولمهذا وضع للغريزة سبيلها المأمونة، وحمى النسل من الضياع، وصان المرأة على أن تكون كلاً مباحًا لكل راتع.

ووضع نواة الأسرة التي تحوطها غريزة الأمومة وترعاها عاطفة الأبوة، فتنبت نباتًا حسنًا، وتثمر شارها اليانعة، وهذا النظام هو الذي ارتضاه الله وأبقى عليه الإسلام وهدم ما عداه.

## الترغيب في الزواج

وقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة للترغيب.

فتارة يذكر أنه من سنن وهدي المرسلين، وأنهم القادة الذين يجب علينا أن نقتدي بهداهم: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسُلُنَا رَسُلاً مِن قَبِلُكُ وَجَعَلْنَا لَهُمَ أَزُواجًا وَذَرِيَّةً ﴾ [الرعد:٣٨].

وفي حديث الترمذي عن أبي أيوب ﷺ : أن رسول الله ﷺ قال: «أربع من سنن الحرسلين: الحناء، والتعطر، والسواك، والنكاح».

وتارة يذكره في معرض الامتنان: ﴿ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجًا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات ﴾ [النحل: ٧٧].

وأحيانًا يتحدث عن كونه آية من آيات الله: ﴿ وَمِن آياته أَن خلق لكم من أنفسكم أَزُواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ﴾ [الروم: ٢١].

وقد يتردد المرء في قبول الزواج، فيحجم عنه خوفًا من الاضطلاع بتكاليفه، وهروبًا من احتمال أعبائه.

فيلفت الإسلام نظره إلى أن الله سيجعل الزواج سبيلاً إلى الغنى، وأنه سيحمل عنه هذه الأعباء ويمده بالقوة التي تجعله قادرًا على التغلب على أسباب الفقر.

﴿ وَأَنكِحُوا الأَيَامَى (١) منكم والصالحين من عبادكم (٢) وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ﴾ [النور: ٣٢].

وفي حديث الترمذي عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف». والمرأة خير كنز يضاف إلى رصيد الرجل.

روى الترمذي وابن ماجه عن ثوبان رهم ، قال: لما نزلت: ﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ﴾ [التوبة: ٣٤].

<sup>(</sup>١) الأيامي: جمع أيم وهو الذي لا زوجة له، أو التي لا زوج لها.

<sup>(</sup>٢) العباد: العبيد.

روى الترمذي: كنا مع رسول الله عليه في بعض أسفاره فقال بعض أصحابه: أنزلت في الذهب والفضة، فلو علمنا أي المال حير فنتخذه؟ فقال: «لسان ذاكر، وقلب شاكر، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه ().

وروى الطبري بسند جيد عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبي ﷺ قال: ﴿أَرْبِعِ من أصابهن فقد أعطى خير الدنيا والآخرة: قلبًا شاكرًا ولسانًا ذاكرًا وبدئًا على البلاء صابرًا، وزوجة لا تبغيه حوبًا في نفسها وماله ...

وروى مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله ﷺ قال: «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة».

وقد يخيل للإنسان في لحظة من لحظات يقظته الروحية، أن يتبتل وينقطع عن كل شأن من شئون الدنيا، فيقوم الليل، ويصوم النهار، ويعتزل النساء ويسير في طريق الرهبانية المنافية لطبيعة الإنسان، فيعلمه الإسلام أن ذلك مضاد لفطرته، ومغاير لدينه، وأن سيد الأنبياء ﷺ -وهو أخشى الناس لله وأتقاهم له- كان يصوم ويفطر، ويقوم وينام، ويتزوج النساء، وأن من حاول الخروج عن هديه ﷺ فليس له شرف الانتساب إليه.

روى البخاري ومسلم عن أنس ﷺ قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ﷺ يسألون عن عبادة النبي عَلَيْكُمْ ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها (١) - فقالوا: وأين نحن من النبي عِيْكُ ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر.

قال أحدهم: أما أنا فإني أصلى الليل أبدًا.

وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر.

وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا.

فجاء رسول الله ﷺ فقال: ﴿أَنتُم الذين قلتم كذا وكذا؟، أما والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلى وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فلیس منی) .

والزوجة الصالحة فيض من السعادة يغمر البيت ويملؤه سرورًا وبهجة وإشراقًا. فعن أبي أمامة ﴿ مَنْ النَّبِي عَلِيْكُمْ قَالَ: ﴿ مَا اسْتَفَادُ الْمُؤْمِنُ بَعْدُ تَقُوى اللَّهُ كَالُّكُ ،

<sup>(</sup>١) عدوها قليلة.

خيرًا له من زوجة صالحة: إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله», رواه ابن ماجه.

7 2

وعن سعد بن أبي وقاص على قال رسول الله على : «من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة، والمركب شقاوة ابن آدم ثلاثة: من سعادة ابن آدم: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب السوء» رواه الصالح. ومن شقاوة ابن آدم: المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء» رواه أحمد بسند صحيح.

والزواج عبادة يستكمل الإنسان بها نصف دينه، ويلقى بها ربَّه على أحسن حال من الطهر والنقاء.

فعن أنس ﷺ: أن رسول الله ﷺ قال: «من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني»، رواه الطبراني والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

قال ابن مسعود: لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت في آخرها ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة.

## حكمة الزواج

وإنما رغب الإسلام في الزواج على هذا النحو، وحبب فيه لما يترتب عليه من آثار نافعة تعود على الفرد نفسه، وعلى الأمة جميعًا، وعلى النوع الإنساني عامة:

ا فإن الغريزة الجنسية من أقوى الغرائز وأعنفها، وهي تلح على صاحبها دائمًا في إيجاد مجال لها، فما لم يكن شة ما يشبعها انتاب الإنسان الكثير من القلق والاضطراب، ونزعت به إلى شر منزع.

والزواج هو أحسن وضع طبيعي، وأنسب مجال حيوي لإرواء الغريزة وإشباعها. فيهدأ البدن من الاضطراب، وتسكن النفس من الصراع، ويكف النظر عن التطلع إلى الحرام، وتطمئن العاطفة إلى ما أحل الله، وهذا هو ما أشارت إليه الآية الكريمة: ﴿ وَمَن آياته أَن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ﴾ [الروم: ٢١].

وعن أبي هريرة ﷺ : أن النبي ﷺ قال: «إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما في

نفسه»، رواه مسلم وأبو داود والترمذي.

٢ - والزواج هو أحسن وسيلة لإنجاب الأولاد وتكثير النسل، واستمرار الحياة مع المحافظة على الأنساب التي يوليها الإسلام عناية فائقة، وقد قال رسول الله ﷺ : «تزوجوا الودود الولود، فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة».

وفي كثرة النسل من المصالح العامة والمنافع الخاصة، ما جعل الأمم تحرص أشد الحرص على تكثير سواد أفرادها بإعطاء المكافآت التشجيعية لمن كثر نسله وزاد عدد أبنائه، وقديمًا قيل: إنما العزة للكاثر.

ولا تزال هذه حقيقة قائمة لم يطرأ عليها ما ينقضها.

دخل الأحنف بن قيس على معاوية -ويزيد بين يديه، وهو ينظر إليه إعجابًا بهفقال: يا أبا بحر ما تقول في الولد؟ فعلم ما أراد فقال: يا أمير المؤمنين، هم عماد ظهورنا،
وشر قلوبنا، وقرة أعيننا، بهم نصول على أعدائنا، وهم الخلف منا لمن بعدنا، فكن لهم أرضًا
ذليلة، وسماء ظليلة، إن سألوك فأعطهم، وإن استعتبوك (١) فأعتبهم، لا تمنعهم رفدك (٢)
فيملوا قربك، ويكرهوا حياتك، ويستبطئوا وفاتك.

فقال: والله يا أبا بحر، هم كما وصفت (٣).

٣ - ثم إن غريزة الأبوة والأمومة تنمو وتتكامل في ظلال الطفولة، وتنمو مشاعر
 العطف والود والحنان، وهي فضائل لا تكمل إنسانية إنسان بدونها.

٤ — الشعور بتبعة الزواج، ورعاية الأولاد يبعث على النشاط وبذل الوسع في تقوية ملكات الفرد ومواهبه. فينطلق إلى العمل من أجل النهوض بأعبائه، والقيام بواجبه، فيكثر الاستغلال وأسباب الاستثمار مما يزيد في تنمية الثروة وكثرة الإنتاج، ويدفع إلى استخراج خيرات الله من الكون وما أودع فيه من أشياء ومنافع للناس.

توزيع الأعمال توزيعًا ينتظم به شأن البيت من جهة، كما ينتظم به العمل خارجه من جهة أخرى، مع تحديد مسئولية كل من الرجل والمرأة فيما يناط به من أعمال فالمرأة تقوم على رعاية البيت وتدبير المنزل الصالح للرجل ليستريح فيه ويجد ما يذهب

<sup>(</sup>١) استعتبوك: طلبوا منط الرضى.

<sup>(</sup>٢) رفدك: عطاءك.

<sup>(</sup>٣) الأمالي لأبي على القالي.

بعنائه، ويجدد نشاطه، بينما يسعى الرجل وينهض بالكسب وما يحتاج إليه البيت من مال ونفقات.

وجهذا التوزيع العادل يؤدي كل منهما وظائفه الطبيعية على الوجه الذي يرضاه الله ويحمده الناس، ويثمر الثمار المباركة.

٦ - على أن ما يثمره الزواج من ترابط الأسر، وتقوية أواصر المحبة بين العائلات، وتوكيد الصلات الاجتماعية مما يباركه الإسلام ويعضده ويسانده، فإن المحتمع المترابط المتحاب هو القوي السعيد.

٧ — جاء في تقرير هيئة الأمم المتحدة الذي نشرته صحيفة الشعب الصادرة يوم السبت ١٩٥٦/٦ أن المتزوجين يعيشون مدة أطول مما يعيشها غير المتزوجين سواء كان غير المتزوجين أرامل أو مطلقين أم عزابًا من الجنسين.

وقال التقرير: إن الناس بدأوا يتزوجون في سن أصغر في جميع أنحاء العالم، وإن عمر المتزوجين أكثر طولاً.

وقد بنت الأمم المتحدة تقريرها على أساس أبحاث وإحصائيات تمت في جميع أنحاء العالم خلال عام ١٩٥٨ بأكمله، وبناء على هذه الإحصاءات قال التقرير: إنه من المؤكد أن معدل الوفاة بين المتزوجين -من الجنسين اقل من معدل الوفاة بين غير المتزوجين، وذلك في مختلف الأعمار.

واستطرد التقرير قائلاً: وبناء على ذلك فإنه يمكن القول بأن الزواج شيء مفيد صحيًا للرجل والمرأة على السواء، حتى إن أخطار الحمل والولادة قد تضاءلت فأصبحت لا تشكل خطراً على حياة الأمم.

وقال التقرير: إن متوسط سن الزواج في العالم كله اليوم هو ٢٤ للمرأة و٢٧ للرجل، وهو سن أقل من متوسط سن الزواج منذ سنوات.

# حكم الزواج (١)

### الزواج الواجب:

يجب الزواج على من قدر عليه وتاقت نفسه إليه وخشي العنت (٢) ؛ لأن صيانة النفس وإعفافها عن الحرام واجب، ولا يتم ذلك إلا بالزواج.

قال القرطبي: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزوج، لا يختلف في وجوب التزويج عليه.

فإن تاقت نفسه إليه وعجز عن الإنفاق على الزوجة فإنه يسعه قول الله تعالى: ﴿ وَلَيْسَتَعَفُّ الذِّينَ لَا يَجْدُونَ نَكَاحًا حَتَّى يَغْنِيهُمُ اللهُ مَنْ فَضَلَّهُ ۗ [النور:٣٣].

وليكثر من الصيام، لما رواه الجماعة عن ابن مسعورد الله على الله الله عنكم الباءة (٤) فليتزوج؛ فإنه أغض (٩) للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» (١) .

## الزواج المستحب

أما من كان تائقًا له وقادرًا عليه ولكنه يأمن على نفسه من اقتراف ما حرم الله عليه فإن الزواج يستحب له، ويكون أولى من التخلي للعبادة، فإن الرهبانية ليست من الإسلام في شيء.

روى الطبراني عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله أبدلنا بالوهبانية (٧) الحنيفية السمحة».

وروى البيهقي من حديث أبي أمامة: إن النبي بَيَّالِيُّرُ قال: «تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى» (^) .

<sup>(</sup>١) حكمه: وصفه الشرعي من الوجوب أو الحرمة.. إلخ.

<sup>(</sup>٢) العنت: الزنا، ويطبق على الإثم والفجور والأمر الشاق.

<sup>(</sup>٣) المعشر: الطائفة يشملهم وصف، فالأنبياء معشر، والشيوخ معشر، والشباب معشر، والنساء معشر، وهكذا.

<sup>(</sup>٤) الباءة: الجماع، من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء.

<sup>(</sup>٥) أغض وأحصن: أشد إحصانًا للفرج ومنعًا من الوقوع في الفاحشة.

<sup>(</sup>٦) الوجاء: رض الخصيتين، والمراد هنا: أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني كما يفعله الوجاء.

<sup>(</sup>٧) إذ إنها مخالفة لطبيعة الإنسان، وما كان الله ليشرع إلا ما يتفق وطبيعته.

<sup>(</sup>۸) في مسنده محمد بن ثابت وهو ضعيف.

وقال عمر لأبي الزوائد: إنما يمنعك من التزوج عجز أو فجور.

وقال ابن عباس: لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج.

### الزواج الحرام:

ويحرم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق، مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه.

قال الطبري: فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته، أو صداقها أو شيء من حقوقها الواجبة عليه، فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها، أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها.

وكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع، كان عليه أن يبين كي لا يغر المرأة من نفسه.

وكذلك يجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج، أو كان بها علة تمنع الاستمتاع، من جنون أو جذام أو برص أو داء في الفرج، لم يجز لها أن تغره، وعليها أن تبين له ما بها في ذلك.

كما يجب على بائع السلعة أن يبين ما بسلعته من العيوب.

ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبًا فله الرد، فإن كان العيب بالمرأة ردها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصداق، وقد روي أن النبي ﷺ تزوج امرأة من بني بياضة فوجد بكشحها (۱) برصًا فردها وقال: «دلستم على».

واختلفت الرواية عن مالك في امرأة العنين (7) إذا أسلمت نفسها ثم فرق بينهما بالعنة فقال مرة: لها جميع الصداق. وقال مرة: لها نصف الصداق، وهذا ينبني على اختلاف قوله. ثم تستحق الصداق؟ بالتسليم أو بالدخول؟ قولان (7).

## الزواج المكروه:

ويكره في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق، حيث لا يقع ضرر بالمرأة بأن كانت غنية وليس لها رغبة قوية في الوطء، فإن انقطع بذلك عن شيء من الطاعات أو الاشتغال بالعلم اشتدت الكراهة.

<sup>(</sup>١) أي خاصرتها.

<sup>(</sup>٢) أي العاجز عن إتيان النساء.

<sup>(</sup>٣) سيأتي ذلك مفصلاً.

#### الزواج المباح:

ويباح فيما إذا انتفت الدواعي والموانع.

النهى عن التبتل (١) للقادر على الزواج:

۱ – عن ابن عباس: أن رجلاً شكا إلى رسول الله ﷺ العزوبة فقال: ألا أختصي؟ فقال: «ليس لنا من خصى أو اختصى» ، رواه الطبراني.

٢- وقال سعد بن أبي وقاص: رد رسول الله وتليلي على عثمان بن مظعون التبتل، ولو
 أذن له لاختصينا. رواه البخاري.

أي: لو أذن له بالتبتل لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصاء.

قال الطبري: التبتل الذي أراده عثمان بن مظعون: تحريم النساء والطيب وكل ما يتلذذ به، فلهذا أنزل في حقه: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ﴾ [المائدة :٨٧].

## تقديم الزواج على الحج:

وإن احتاج الإنسان إلى الزواج وحشي العنت بتركه قدّمه على الحج الواجب، إن لم يخف قدّم الحج عليه.

وكذلك فروض الكفاية -كالعلم والجهاد- تقدم على الزواج إن لم يخش العنت.

## الإعراض عن الزواج وسببه

تبين مما تقدم أن الزواج ضرورة لا غنى عنها، وأنه لا يمنع منه إلا العجز أو الفجور كما قال أمير المؤمنين عمر ، وأن الرهبانية ليست من الإسلام في شيء، وأن الإعراض عن الزواج يفوت على الإنسان كثيراً من المنافع والمزايا.

وكان هذا كافيًا في دفع الجماعة المسلمة إلى العمل على تهيئة أسبابه وتيسير وسائله حتى ينعم به الرجال والنساء على السواء.

ولكن على العكس من ذلك، خرج كثير من الأسر عن ساحة الإسلام وسمو تعاليمه، فعقّدوا الزواج ووضعوا العقبات في طريقه، وخلقوا بذلك التعقيد أزمة تعرض بسببها الرجال والنساء لآلام العزوبة وتباريحها، والاستجابة إلى العلاقات الطائشة والصلات الخليعة.

<sup>(</sup>١) التبتل: الانقطاع عن الزواج وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة.

وظاهرة أزمة الزواج لا تبدو في مجتمع القرية كما تبدو في مجتمع المدينة إذ إن القرية لا تزال الحياة فيها بعيدة عن الإسراف وأسباب التعقيد إذا استثنينا بعض الأسر الغنية بينما تبدو الحياة في المدينة معقدة كل التعقيد.

ومعظم أسباب هذه الأزمة ترجع إلى المغالاة في المهور وكثرة النفقات التي ترهق الزوج ويعيا بها.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى: فإن تبذل المرأة وخروجها بهذه الصورة المثيرة ألقى الريبة والشك في مسلكها، وجعل الرجل حذرًا في اختيار شريكة حياته بل إن بعض الناس أضرب عن الزواج، إذ لم يجد المرأة التي تصلح — في نظره — للقيام بأعباء الحياة الزوجية.

ولابد من العودة إلى تعاليم الإسلام فيما يتصل بتربية المرأة وتنشئتها على الفضيلة والعفاف والاحتشام وترك المغالاة في المهر وتكاليف الزواج.

### اختيار الزوجة

الزوجة سكن للزوج، وحرث له، وهي شريكة حياته، وربة بيته، وأم أو لاده، ومهوى فؤاده، وموضع سره ونجواه.

وهي أهم ركن من أركان الأسرة، إذ هي المنجبة للأولاد، وعنها يرثون كثيرًا من المزايا والصفات، وفي أحضانها تتكون عواطف الطفل، وتثمر فيه ملكاته ويتلقى لغته، ويكتسب كثيرًا من تقاليده وعاداته، يتعرف دينه، ويتعود السلوك الاجتماعي.

من أجل هذا عنى الإسلام باختيار الزوجة الصالحة، وجعلها خير متاع ينبغي التطلع إليه والحرص عليه.

وليس الصلاح إلا المحافظة على الدين، والتمسك بالفضائل، ورعاية حق الزوج، وحماية الأبناء، فهذا هو الذي ينبغي مراعاته.

وأما ما عدا ذلك من مظاهر الدنيا، فهو مما حظره الإسلام ونهى عنه إذا كان مجردًا من معاني الخير والفضل والصلاح.

وكثيراً ما يتطلع الناس إلى المال الكثير، أو الجمال الفاتن، أو الحاه العريض، أو النسب العريق، أو إلى ما يعدُّ من شرف الآباء، غير ملاحظين كمال النفوس وحسن التربية، فتكون شرة الزواج مرة وتنتهى بنتائج ضارة.

لهذا يُحذِّر الرسول وَتَلِيْلُو من التزوج على هذا النحو، فيقول: ﴿إِياكُم وخضراء

الدمن)،، قيل: يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال: ((المرأة الحسناء في المنبت السوء)(١).

ويقول: «لا تزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن الأموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، والأمة خرماء (٢) ذات دين أفضل<sub>»</sub> (۳) .

ويخبر أن الذي يريد الزواج مبتغيًا به غير ما يقصد منه من تكوين الأسرة ورعاية شئونها، فإنه يعامل بنقيض مقصوده، فيقول: «من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرًا، ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده إلا دناءة، ومن تزوج امرأة ليغض بها بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه، بارك الله له فيها وبارك فيه ، ، رواه ابن حبان في الضعفاء.

والقصد من هذا الحظر ألا يكون القصد الأول من الزواج هو هذا الاتجاه نحو هذه الغايات الدنيا، فإنها لا ترفع من شأن صاحبها ولا تسمو به، بل الواجب أن يكون الدين متوفرًا أو لاً، فإن الدين هداية العقل والضمير.

ثم تأتي بعد ذلك الصفات التي يرغب فيها الإنسان بطبعه، وتعيل إليها نفسه، ويقول الرسول عَلَيْتُ : «تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداكى (<sup>١٤)</sup> ، رواه البخاري ومسلم.

ويضع تحديدًا للمرأة الصالحة وأنها: الجميلة المطيعة البارة الأمينة، فيقول: «خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك» رواه النسائي وغيره بسند صحيح.

ومن المزايا التي ينبغي توفرها في المرأة المخطوبة: أن تكون من بيئة كريمة معروفة باعتدال المزاج، وهدوء الأعصاب، والبعد عن الانحرافات النفسية، فإنها أجدر أن تكون حانية على ولدها، راعية لحق زوجها.

خطب رسول الله ﷺ أم هانئ فاعتذرت إليه بأنها صاحبة أولاد، فقال: «خير نساء

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني وقال: تفرد به الواقدي وهو صعيف، والدمن: ما بقي من آثار الديار، ويستعمل سادًا. (٢) الخرماء: المشقوقة الأنف والأذن.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث أخرجه عبد بن حميد، وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) تربت يداك: التصقت بالتراب، وهو دعاء بالفقر على من لم يكن الدين من أهدافه.

ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه (١) على ولد في صغره، وأرعاه (٢) على زوج في ذات يده(7).

## اختيار الزوج

وعلى الولي أن يختار لكريمته، فلا يزوجها إلا لمن له دين وخلق وشرف وحسن سمت، فإن عاشرها عاشرها بمعروف، وإن سرحها سرحها بإحسان.

ومهما زوج ابنته ظالمًا أو فاسقًا أو مبتدعًا أو شارب خمر فقد جنى على دينه وتعرض لسخط الله لما قطع من الرحم وسوء الاختيار.

قال رجل للحسن بن علي: إن لي بنتًا، فمن ترى أن أزوجها له؟ قال: زوجها لمن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها.

وقالت عائشة: النكاح رق، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته.

وقال ﷺ : «من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها» . رواه ابن حبان في الضعفاء من حديث أنس، ورواه في الثقات من قول الشعبي بإسناد صحيح.

قال ابن تيمية: ومن كان مصرًا على الفسوق لا ينبغي أن يزوج.

### الخطبة

الخطبة: فعلة، كقعدة وجلسة، يقال: خطب المرأة يخطبها خطبًا وخطبة أي طلبها للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس، ورجل خطّاب: كثير التصرف في الخطبة، والخطيب والخاطب والخطب: الذي يخطب المرأة وهي خطبه وخطبته.

وخطب يخطب: قال كلامًا يعظ به، أو يمدح غيره ونحو ذلك. والخطبة من مقدمات الزواج، وقد شرعها الله قبل الارتباط بعقد الزوجية ليتعرف كل من الزوجين صاحبه، ويكون الإقدام على الزواج على هدى وبصيرة.

<sup>(</sup>١) أحناه: أكثر شفقة، والحانية على ولدها: هي التي تقوم عليهم في حال يتمهم، فإذا تزوجت فليست بحانية.

<sup>(</sup>٢) أرعاه: أحفظه وأصونه لما له بالأمانة فيه والصيانة له وترك التبذير في الإنفاق.

<sup>(</sup>٣) ذات اليد: المال، يقال: فلان قليل ذات اليد، أي قليل المال.

#### من تباح خطبتها:

لا تباح خطبة امرأة إلا إذا توافر فيها شرطان:

الأول: أن تكون خالية من الموانع الشرعية التي تمنع زواجه منها في الحال.

الثاني: ألا يسبقه غيره إليها بخطبة شرعية.

فإن كانت نشة موانع شرعية، كأن تكون محرمة عليه بسبب من أسباب التحريم المؤبدة أو المؤقتة، أو كان غيره سبقه بخطبتها، فلا يباح له خطبتها.

#### خطبة معتدة الغير:

تحرم خطبة المعتدة، سواء أكانت عدتها عدة وفاة أم عدة طلاق، وسواء أكان الطلاق طلاقًا رجعيًا أم بائشًا.

فإن كانت معتدة من طلاق رجعي حرمت خطبتها؛ لأنها لم تخرج عن عصمة زوجها، وله مراجعتها في أي وقت شاء.

وإن كانت معتدة من طلاق بائن حرمت خطبتها بطريق التصريح، إذ حق الزوج لا يزل متعلقًا بها، وله حق إعادتها بعقد جديد، ففي تقدم رجل آخر لخطبتها اعتداء عليه.

واختلف العلماء في التعريض بخطبتها، والصحيح حوازه.

وإن كانت معتدة من وفاة فإنه يجوز التعريض لخطبتها أثناء العدة دون التصريح؛ لأن صلة الزوجية قد انقطعت بالوفاة، فلم يبق للزوج حق يتعلق بزوجته التي مات عنها.

وإنما حرمت خطبتها بطريق التصريح رعاية لحزن الزوجة وإحدادها من جانب، ومحافظة على شعور أهل الميت وورثته من جانب آخر.

يقول الله تعالى: ﴿ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرًّا إلا أن تقولوا قولاً معروفًا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ﴾ [البقرة: ٣٣٥].

والمراد بـ ﴿ النساء ﴾ : المعتدات لوفاة أزواجهنّ ؛ لأن الكلام في هذا السياق.

ومعنى «التعريض»: أن يذكر المتكلِّم شيئًا يدل به على شيء لم يذكره، مثل أن يقول: «إني أريد التزوَّج»، و: «لوددت أن ييسر الله لي امرأة صالحة»، أو يقول: «إن الله لسائق لك خيرًا».

والهدية إلى المعتدة جائزة، وهي من التعريض.

وجائز أن يمدح نفسه بذكر مآثره على وجه التعريض بالزواج وقد فعله أبو جعفر محمد بن على بن حسين.

قالت سكينة بنت حنظلة: استأذن علي محمد بن علي ولم تنقض عدتي من مهلك (١) زوجي. فقال: قد عرفت قرابتي من رسول الله ﷺ ، وقرابتي من علي، وموضعي في العرب. قلت: غفر الله لك يا أبا جعفر، إنك رجل يؤخذ عنك، تخطبني في عدتي؟.

قال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله ﷺ ومن علي، وقد دخل رسول الله ﷺ على أم سلمة وهي متأيمة (٢) من أبي سلمة، فقال: «لقد علمت أبي رسول الله وخيرته، وموضعي في قومي» ، وكانت تلك خطبة، رواه الدارقطني (٣) .

وخلاصة الآراء: أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات، والتعريض مباح للبائن وللمعتدة من الوفاة، وحرام في المعتدة في طلاق رجعي.

وإذا صرح بالخطبة في العدة ولكن لم يعقد عليها إلا بعد انقضاء عدتها فقد اختلف العلماء في ذلك.

قال مالك: يفارقها، دخل بها أو لم يدخل.

وقال الشافعي: صح العقد وإن ارتكب النهي الصريح المذكور لاختلاف الجهة.

واتفقوا على أنه يفرق بينهما لو وقع العقد في العدة ودخل بها. وهل تحل له بعد أم

٤٧.

قال مالك والليث والأوزاعي: لا يحل له زواجها بعد.

وقال جمهور العلماء: بل يحل له إذا انقضت العدة أن يتزوجها إذا شاء.

#### الخطبة على الخطبة:

يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه، لما في ذلك من اعتداء على حق الخاطب الأول وإساءة إليه، وقد ينجم عن هذا التصرف الشقاق بين الأسر، والاعتداء الذي يروع الآمنين.

<sup>(</sup>١) مهلك: أي هلاك.

<sup>(</sup>٢) متأيمة: أي انها ايم.

<sup>(</sup>٣) الحديث منفطع؛ لأن محمد بن على الباقر لم يدرك النبي ﷺ .

فعن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال : «المؤمن أخو المؤمن، لا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه (١) حتى يذر (٢) » رواه أحمد ومسلم.

ومحل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة بالإجابة وصرح وليها الذي أذنت له حيث يكون إذنه معتبرًا.

وتجوز الخطبة لو وقع التصريح بالرد، أو وقعت الإجابة بالتعريض، كقولها: لا رغبة عنك، أو يعلم الثاني بخطبة الأول، أو لم تقبل وترفض أو أذن الخاطب الأول للثاني.

وحكى الترمذي عن الشافعي في معنى الحديث: إذا خطب المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته.

فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها، فلا بأس أن يخطبها.

وإذا خطبها الثاني بعد إجابة الأول وعقد عليها أثم والعقد صحيح؛ لأن النهي عن الخطبة، وليست شرطًا في صحة الزواج، فلا يفسخ بوقوعها غير صحيحة.

وقال داود: إذا تزوجها الخاطب الثاني فسخ العقد قبل الدخول وبعده.

#### النظر إلى المخطوبة:

ما يرطب الحياة الزوجية ويجعلها محفوفة بالسعادة محوطة بالهناء، أن ينظر الرجل إلى المرأة قبل الخطبة ليعرف جمالها الذي يدعوه إلى الإقدام على الاقتران بها، أو قبحها الذي يصرفه عنها إلى غيرها.

والحازم لا يدخل مدخلاً حتى يعرف خيره من شره قبل الدخول فيه، قال الأعمش: كل تزويج يقع على غير نظر فآخره هم وغم.

وهذا النظر ندب إليه الشرع ورغب فيه:

١ – فعن جابر بن عبدالله أن رسول الله ﷺ قال: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل».

قال جابر: فخطبت امرأة من بني سلمة، فكنت أختبئ (٣) حتى رأيت منها بعض ما

<sup>(</sup>١) مفهوم لفظ الأخ معطل؛ لأنه خرج مخرج الغالب، فتحرم الخطبة على خطبة الكافر والفاسق، وأخذ بالمفهوم بعض الشافعية والأوزاعي، وجوزوا الخطبة على خطبة الكافر، قال الشوكاني: وهو الظاهر.

<sup>(</sup>۲) يذر: يترك.

<sup>(</sup>٣) فيه دليل على أنه ينظر إليها على غفلتها وإن لم تأذن له.

٣٦

دعاني إليها، رواه أبو داود.

٢- وعن المغيرة بن شعبة: أنه خطب امرأة فقال له رسول الله على : «أنظرت اليها؟» ، قال: لا، قال: «انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» ، أي: أجدر أن يدوم الوفاق بينكما، رواه النسائى وابن ماجه والترمذي وحسنه.

٣ - وعن أبي هريرة رها : أن رجلاً خطب امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله رها : «أنظرت إليها؟» ، قال: لا، قال: «فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئًا» (١).

## المواضع التي ينظر إليها:

ذهب الجمهور من العلماء إلى أن الرجل ينظر إلى الوجه والكفين لا غير؛ لأنه يستدل بالنظر إلى الوجه على الجمال أو الدمامة، وإلى الكفين على خصوبة البدن أو عدمها.

وقال داود: ينظر إلى جميع البدن.

وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم.

والأحاديث لم تعين مواضع النظر، بل أطلقت لينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إلى .

والدليل على ذلك: ما رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور: أن عمر خطب إلى على ابنته أم كلثوم، فذكر له صغرها، فقال: أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك. فأرسل إليها، فكشف عن ساقها، فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك.

وإذا نظر إليها ولم تعجبه فليسكت ولا يقول شيئًا، حتى لا تتأذى بما يذكر عنها، ولعل الذي لا يعجبه منها قد يعجب غيره.

#### نظر المرأة إلى الرجل:

وليس هذا الحكم مقصورًا على الرجل، بل هو ثابت للمرأة أيضًا، فلها أن تنظر إلى خاطبها فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها.

قال عمر: لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم، فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن.

<sup>(</sup>١) قيل: صغر أو عمش.

<sup>(</sup>۲) فتح العلام(۲/۸۹).

### التعرف على الصفات:

هذا بالنسبة للنظر الذي يعرف به الجمال من القبح، وأما بقية الصفات الخلقية فتعرف بالوصف والاستيصاف والتحري ممن خالطوهما بالمعاشرة أو الجوار، أو بواسطة بعض أفراد ممن هم موضع ثقته من الأقرباء كالأم والأخت.

وقد بعث النبي بَيَّالِيُّرُ أم سليم إلى امرأة فقال:﴿﴿انْظُرِي إِلَى عَرْقُوبُهَا وَشَمَى مَعَاطَفُها ﴾ (أَ وفي رواية : «شمي عوارضها» <sup>(۲)</sup> ، رواه أحمد والحاكم والطبراني والبيهقي.

وقل من يصدق فيه ويقتصد، بل الخداع والإغراء أغلب، والاحتياط فيه مهم لمن يخشى على نفسه التشوف إلى غير زوجته.

#### حظر الخلوة بالمخطوبة:

يحرم الخلو بالمخطوبة؛ لأنها محرمة على الخاطب حتى يعقد عليها .

ولم يرد الشرع بغير النظر، فبقيت على التحريم.

ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة ما نهى الله عنه.

فإذا وجد محرم جازت الخلوة، لامتناع وقوع المعصية مع حضوره، فعن جابر رهجه: ان النبي ﷺ قال: رمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان، .

وعن عامر بن ربيعة ﷺ ، قال رسول الله ﷺ : ﴿لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم،، رواهما أحمد.

### خطر التهاون في الخلوة وضرره:

درج كثير من الناس على التهاون في هذا الشأن، فأباح لابنته أو قريبته أن تخالط خطيبها وتخلو معه دون رقابة، وتذهب معه حيث يريد من غير إشراف.

وقد نتج عن ذلك أن تعرضت المرأة لضياع شرفها وفساد عفافها وإهدار كرامتها. وقد لا يتم الزواج فتكون قد أضافت إلى ذلك فوات الزواج منها.

وعلى النقيض من ذلك طائفة جامدة لا تسمح للخاطب أن يرى بنانها عند الخطبة،

<sup>(</sup>١) معاطفها: ناحيتا العنق.

<sup>(</sup>٢) العوارض: الأسنان في عرض الفم، وهي ما بين الأسنان والأضراس، وواحلها عارض والمراد اختبار رائحة الفم.

وتأبى إلا أن يرضى بها، ويعقد عليها دون أن يراها أو تراه إلا ليلة الزفاف.

وقد تكون الرؤية مفاجئة لهما غير متوقعة، فيحدث ما لم يكن مقدرًا من الشقاق والفراق.

وبعض الناس يكتفي بعرض الصورة الشمسية، وهي في الواقع لا تدل على شيء يمكن أن يطمئن، ولا تصور الحقيقة تصويرًا دقيقًا.

وخير الأمور هو ما جاء به الإسلام، فإن فيه الرعاية لحق كلا الزوجين في رؤية كل منهما الآخر، مع تجنب الخلوة، حماية للشرف، وصيانة للعرض.

#### العدول عن الخطبة وأثره:

الخطبة مقدمة تسبق عقد الزواج، وكثيرًا ما يعقبها تقديم المهر كله أو بعضه، وتقديم هدايا وهبات (١) تقوية للصلات وتأكيدًا للعلاقة الجديدة.

وقد يحدث أن يعدل الخاطب، أو المخطوبة، أو هما معًا إنمام العقد، فهل يجوز ذلك؟ وهل يرد ما أعطى للمخطوبة؟ إن الخطبة مجرد وعد بالزواج وليست عقدًا ملزمًا، والعدول عن إنجازه حق من الحقوق التي يملكها كل من المتواعدين.

ولم يجعل الشارع لإخلاف الوعد عقوبة مادية يجازى بمقتضاها المخلف، وإن عد ذلك خلقًا ذميمًا، ووصفه بأنه من صفات المنافقين، إلا إذا كانت هناك ضرورة ملزمة تقتضى عدم الوفاء.

ففي الصحيح عن رسول الله رَبِيِّ أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان».

ولما حضرت الوفاة عبد الله بن عمر قال: انظروا فلائًا -لرجل من قريش- فإني قلت له في ابنتي قولاً كشبه العدة، وما أحب أن ألقى الله بثلث النفاق، أشهدكم أني قد زوجته (٢).

وما قدمه الخاطب من المهر فله الحق في استرداده؛ لأنه دفع في مقابل الزواج وعوضًا نه.

وما دام الزواج لم يوجد، فإن المهر لا يستحق شيء منه، ويجب رده إلى صاحبه إذ أنه حق خالص له.

<sup>(</sup>١) الشبكة.

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ.

وأما الهدايا فحكمها حكم الهبة، والصحيح أن الهبة لا يجوز الرجوع فيها، إذا كانت تبرعًا محضًا لا لأجل العوض؛ لأن الموهوب له حين قبض العين الموهوبة دخلت في ملكه، وجاز له التصرف فيها، فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاه، وهذا باطل شرعًا وعقلاً (١).

فإذا وهب ليتعوض من هبته ويثاب عليها فلم يفعل الموهوب له، جاز له الرجوع في هبته، وللواهب هنا حق الرجوع فيما وهب؛ لأن هبته على جهة المعاوضة، فلما لم يتم الزواج له حق الرجوع فيما وهب، والأصل في ذلك:

١ - ما رواه أصحاب السنن، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي لولده».

٢ - وروا عنه أيضًا، أن رسول الله ﷺ قال: «من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يشب
 منها» ، أي يعوض عنها.

وطريقة الجمع بين هذه الأحاديث هي ما ذكره صاحب كتاب أعلام الموقعين حيث قال: ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع هو من وهب تبرعًا محضًا لا لأجل العوض، والوهب الذي له الرجوع هو من وهب ليتعوض من هبته، ويثاب منها، فلم يفعل للموهوب له، وتستعمل سنن رسول الله ﷺ كلها، ولا يضرب بعضها ببعض.

### رأي الفقهاء:

إلا أن العمل الذي حرى عليه القضاء بالمحاكم: تطبيق المذهب الحنفي الذي يرى أن ما أهداه الخاطب لمخطوبته له الحق في استرداده إن كان قائمًا على حالته لم يتغير.

فالأسورة، أو الخاتم أو العقد أو الساعة، ونحو ذلك يرد إلى الخاطب إذا كانت موجودة.

فإن لم يكن قائمًا على حالته، بأن فقد أو بيع أو تغير بالزيادة، أو كان طعامًا فأكل، أو قماشًا فخيط ثوبًا، فليس للخاطب الحق في استرداد ما أهداه أو استرداد بدل منه.

وقد حكمت محكمة طنطا الابتدائية الشرعية حكمًا نهائيًا بتاريخ ١٣ يوليو سنة ١٩٣٠، وقررت فيه القواعد الآتية:

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين (٢/٥٠).

١ - ما يقدم من الخاطب لمخطوبته مما لا يكون محلاً لورود العقد عليه، يعتبر هدية.

٢- الهدية كالهبة، حكمًا ومعنى.

٣- الهبة عقد شليك يتم بالقبض.

وللموهوب له أن يتصرف في العين الموهوبة بالبيع والشراء وغيره، ويكون تصرفه نافذًا.

٤ – هلاك العين أو استهلاكها مانع من الرجوع في الهبة.

٥ - ليس للواهب إلا طلب رد العين إن كانت قائمة.

وللمالكية في ذلك تفصيل بين أن يكون العدول من جهته أو جهتها.

فإن كان العدول من جهته فلا رجوع له فيما أهداه، وإن كان العدول من جهتها فله الرجوع بكل ما أهداه، سواء أكان باقيًا على حاله، أو كان قد هلك، فيرجع ببدله إلا إذا كان عرف أو شرط، فيجب العمل به.

وعند الشافعية: ترد الهدية سواء أكانت قائمة أم هالكة، فإن كانت قائمة ردت هي ذاتها، وإلا ردت قيمتها، وهذا المذهب قريب مما ارتضيناه.

# الكفاءة في الزواج

#### تعريفها:

الكفاءة: هي المساواة، والمماثلة، والكفء والكفاء والكفء: المثل والنظير.

والمقصود بها في باب الزواج أن يكون الزوج كفئًا لزوجته، أي: مساويًا لها في المنزلة، ونظيرًا لها في المركز الاجتماعي، والمستوى الخلقي والمالي.

وما من شك في أنه كلما كانت منزلة الرجل مساوية لمنزلة المرأة، كان ذلك أدعى لنجاح الحياة الزوجية، وأحفظ لها من الفشل والإخفاق.

### حکمها:

ولكن ما حكم هذه الكفاءة؟ وما مدى اعتبارها؟.

أما ابن حزم، فذهب إلى عدم اعتبار هذه الكفاءة فقال: أي مسلم، ما لم يكن زانيًا، فله الحق في أن يتزوج أية مسلمة، ما لم تكن زانية.

قال: وأهل الإسلام كلهم إخوة لا يحرم على ابن من زنجية لغية (١) نكاح لابنة الخليفة الهاشمي. والفاسق المسلم الذي بلغ الغاية من الفسق، ما لم يكن زانيًا، كفء للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زانية.

قال: والحجة قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمَنُونَ إِخُوهُ ۗ [الحجرات: ١٠]، وقوله ﷺ عاطبًا جميع المسلمين: ﴿فَانَكُحُوا مَا طَابِ لَكُمْ مِن النَّسَاءُ ﴾ [النساء: ٣]. وذكر ﷺ ما حرم علينا من النساء، ثم قال سبحانه: ﴿وَأَحَلُ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤].

وقد أنكح رسول الله عَلَيْتُ زينب أم المؤمنين زيدًا مولاه، وأنكح المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب.

قال: وأما قولنا -في الفاسق والفاسقة- فيلزم من خالفنا ألا يجيز للفاسق أن ينكح إلا فاسقة، وأن لا يجيز للفاسقة أن ينكحها إلا فاسق، وهذا لا يقوله أحد.

اعتبار الكفاءة بالاستقامة والخلق:

<sup>(</sup>١) لغية: غير معروفة.

وذهب جماعة إلى أن الكفاءة معتبرة، ولكن اعتبارها بالاستقامة والخلق خاصة، فلا اعتبار لنسب، ولا لصناعة، ولا لغنى، ولا لشيء آخر، فيجوز للرجل الصالح الذي لا نسب له أن يتزوج المرأة النسيبة، ولصاحب الحرفة الدنيئة أن يتزوج الرفيعة القدر، ولمن لا جاه له أن يتزوج صاحبة الحاه والشهرة، وللفقير أن يتزوج الثرية الغنية حما دام مسلمًا عفيفًا - وأنه ليس لأحد من الأولياء الاعتراض ولا طلب التفريق، إن كان غير مستو في الدرجة مع الولي الذي تولى العقد ما دام الزواج كان عن رضى منها، فإذا لم يتوفر شرط الاستقامة عند الرجل فلا يكون كفئًا للمرأة الصالحة، ولها الحق في طلب فسخ العقد إذا كانت بكرًا وأجبرها أبوها على الزواج من الفاسق.

وفي بداية المجتهد: ولم يختلف المذهب المالكية - أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الحمر، بالجملة من فاسق، أن لها أن تمنع نفسها من النكاح، وينظر الحاكم في ذلك، فيفرق بينهما، وكذلك إذا زوجها ممن ماله حرام، أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق، واستدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي.

١- أن الله تعالى قال: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَا خَلَقْنَاكُمْ مِن ذَكُرُ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائُلُ لِتَعَارِفُوا إِنْ أَكْرِمُكُمْ عَنْدُ الله أَتَقَاكُم ﴾ [الحجرات: ١٣]، ففي هذه الآية تقرير أن النَّاس متساوون في الخلق، وفي القيمة الإنسانية، وأنه لا أحد أكرم من أحد إلا من حيث تقوى الله ﷺ ، بأداء حق الله وحق الناس.

٢- وروى الترمذي بإسناد حسن عن أبي حاتم المزني، أن رسول الله يَعْظِيرُ قال: ﴿إِذَا أَتَاكُم مِن تَرْضُونَ دَيْنَهُ وَخَلْقَهُ فَانَكُحُوهُ، إِلاَ تَفْعَلُوا تَكُن فَتَنَةً فِي الأَرْضُ وَفَسَادُ كَبِينٍ، ، قالوا: يا رسول الله وَعَظِيرٌ ، وإن كان فيه؟ قال: ﴿إِذَا جَاءَكُم مِن تَرْضُونَ دَيْنَهُ وَخَلْقَهُ فَانَكُمُوهُ» – ثلاث مرات.

ففي هذا الحديث توجيه الخطاب إلى الأولياء أن يزوجوا مولياتهم من يخطبهن من ذوي الدين والأمانة والحلق، وإن لم يفعلوا ذلك بعدم تزويج صاحب الخلق الحسن، ورغبوا في الحسب، والمحاه، والمال، كانت الفتنة والفساد الذي لا آخر له.

٣- وروى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ﴿يَا بَنِّي بِيَاضَةَ أَنْكُحُوا

٤- وخطب رسول الله وي رينب بنت جحش لزيد بن حارثة، فامتنعت، وامتنع أخوها عبدالله، لنسبها في قريش، وأنها كانت بنت عمة النبي وي ما أمها أميمة بنت عبد المطلب، وأن زيدًا كان عبدًا، فنزل قول الله الله ومن يعص الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينًا الأحزاب: ٣٦]، فقال أخوها لرسول الله وي : مرني بما شئت. فزوجها من زيد. ٥- وزوج أبو حذيفة سالمًا من هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار.

٦- وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف.

٧- وسئل الإمام علي كرم الله وجهه عن حكم زواج الأكفاء، فقال: الناس بعضهم أكفاء لبعض، عربيهم وعجميهم، قرشيهم وهاشميهم، إذا أسلموا وآمنوا. وهذا مذهب المالكية.

قال الشوكاني: ونقل عن عمر، وابن مسعود، وعن محمد بن سيرين، وعمر بن عبدالعزيز، ورجحه ابن القيم فقال: فالذي يقتضيه حكمه وسلم التيار الكفاءة في الدين أصلاً وكمالاً، فلا تزوج مسلمة بكافر، ولا عفيفة بفاجر، ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرًا وراء ذلك، فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسبًا، ولا صناعة، ولا غنى، ولا حرفة، فيجوز للعبد القن نكاح المرأة النسيبة الغنية إذا كان عفيفًا مسلمًا، وجوز لغير القرشيين نكاح المواسرات، وللفقراء نكاح الموسرات ملهب جمهور الفقهاء:

وإذا كان المالكية وغيرهم من العلماء الذين سبقت الإشارة إليهم يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح لا غير، فإن غير هؤلاء من الفقهاء يرون أن الكفاءة معتبرة

<sup>(</sup>۱) زوجوه وتزوجوا منه.

<sup>(</sup>T) زاد المعاد (T(\2)).

بالاستقامة والصلاح، وأن الفاسق ليس كفئًا للعفيفة، إلا أنهم لا يقصرون الكفاءة على ذلك، بل يرون أن شة أمورًا أخرى لابد من اعتبارها.

ونحن نشير إلى هذه الأمور فيما يأتي:

أولاً - النسب: فالعرب بعضهم أكفاء لبعض، وقريش بعضهم أكفاء لبعض... فالأعجمي لا يكون كفئًا للقرشية.

ودليل ذلك:

١ – ما رواه الحاكم عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «العرب أكفاء بعضهم لبعض، قبيلة لقبيلة، وحي لحي، ورجل لرجل، إلا حائكًا أو حجامًا».

٢- وروى البزار عن معاذ بن جبل: أن النبي ﷺ قال: «العرب بعضهم لبعض أكفاء، والموالي بعضهم أكفاء بعض» .

٣- وعن عمر قال: لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء، رواه الدارقطني.
 وحديث ابن عمر سأل عنه ابن أبي حاتم أباه فقال: هذا كذب لا أصل له.

وقال الدارقطني في العلل: لا يصح.

قال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع.

وأما حديث معاذ، ففيه سليمان بن أبي الجون، قال ابن القطان: لا يعرف، ثم هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ، ولم يسمع منه، والصحيح أنه لم يثبت في اعتبار الكفاءة والنسب حديث.

ولم يختلف الشافعية ولا الحنفية في اعتبار الكفاءة بالنسب على هذا النحو المذكور، ولكنهم اختلفوا في التفاضل بين القرشيين، فالأحناف يرون أن القرشي كفء للهاشية (١).

أما الشافعية: فإن الصحيح من مذهبهم: أن القرشي ليس كفعًا للهاشية والمطلبية. واستدلوا لذلك بما رواه واثلة بن الأسقع: أن رسول الله و الله و الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشًا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار». رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) القرشي: من كان من ولد النضر بن كنانة، والهاشي: من كان من ولد هاشم بن عبد مناف، والعرب من جمعهم أب فوق النضر.

قال الحافظ في الفتح: والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم، ومن عدا هؤ لاء أكفاء لبعض.

والحق خلاف ذلك. فإن النبي ﷺ زوج ابنتيه عثمان بن عفان، وزوج أبا العاص بن الربيع زينب، وهما من عبد شمس، وزوج عليٌّ عمر ابنته أم كلثوم، وعمر عدويٌّ، على أن شرف العلم دونه كل نسب وكل شرف ، فالعالم كفء لأي امرأة مهما كان نسبها وإن لم يكن له نسب معروف، لقول رسول الله ﷺ : «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ،.

وقول الله تعالى: ﴿ يُولِفِعِ اللهِ الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ﴾ [المحادلة: ١١]. وقوله ﷺ [الزمر:٩]. المجادلة: ١١]. وقوله ﷺ [الزمر:٩]. هذا بالنسبة للعرب، وأما غيرهم من الأعاجم فقيل: لا كفاءة بينهم بالنسب.

وروي عن الشافعي وأكثر أصحابه: أن الكفاءة معتبرة في أنسابهم فيما بينهم قياسًا على العرب، ولأنهم يعيّرون إذا تزوجت واحدة منهم زوجًا دونها نسبًا، فيكون حكمهم حكم العرب لاتحاد العلة.

ثانيًا - الحرية: فالعبد ليس بكفء للحرة، ولا العتيق كفئًا لحرة الأصل، ولا من مس الرق أحد آبائه كفئًا لمن لم يمسها رق، ولا أحدًا من آبائها، لأن الحرة يلحقها العار بكونها تحت عبد، أو تحت من سبق من كان في آبائه مسترق.

ثالثًا- الإسلام: أي التكافؤ في الأصول، وهو معتبر في غير العرب، أما العرب فلا يعتبر فيهم؛ لأنهم اكتفوا بالتفاخر بأنسابهم، ولا يتفاخرون بإسلام أصولهم.

وأما غير العرب من الموالي والأعاجم فيتفاخرون بإسلام الأصول، وعلى هذا إذا كانت المرأة مسلمة لها أب وأجداد مسلمون، فإنه لا يكافئها المسلم الذي ليس له في الإسلام أب ولا جد، ومن لها أب واحد في الإسلام يكافؤها من له أب واحد فيه، ومن له أب وجدّ في الإسلام فهو كفء لمن لها أب وأجداد؛ لأن تعريف المرء يتم بأبيه وجده فلا يلتفت إلى ما زاد.

ورأي أبي يوسف: أن من له أب وجد في الإسلام كفء لمن لها آباء، لأن التعريف جذه يكون كاملاً بذكر الأب، أما أبو حنيفة ومحمد فلا يكون التعريف عندهما كاملاً إلا بالأب والجد.

رابعًا- الحرفة: إذا كانت المرأة من أسرة تمارس حرفة شريفة، فلا يكون صاحب الحرفة الدنيئة كفئًا لها، وإذا تقاربت الحرف لا اعتبار للتفاوت فيها.

والمعتبر في شرف الحرف ودنائتها العرف، فقد تكون حرفة ما شريفة في مكان ما، أو زمان ما، بينما هي دنيئة في مكان ما، أو زمان ما.

وقد قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله: وكيف نأخذ به وأنت تضعفه؟ قال: العمل على هذا. قال في المغني: يعني أنه ورد موافقًا لأهل العرف، ولأن أصحاب الصنائع الجليلة والحرف الشريفة يعتبرون تزويج بناتهم لأصحاب الصنائع الدنيئة - كالحائك، والدباغ والكناس، والزبال- نقصًا يلحقهم، وقد جرى عرف الناس بالتعبير بذلك، فأشبه النقص في النسب. وهذا مذهب الشافعية، ومحمد وأبي يوسف من الحنفية، ورواية عن أحمد وأبي حنيفة. ورواية عن أبي يوسف أنها لا تعتبر إلا أن تفحش.

خامسًا - المال: وللشافعية اختلاف في اعتباره، فمنهم من قال باعتباره، فالفقير عند هؤلاء ليس بكفء للموسرة لما روى سرة أن رسول الله ﷺ قال: «الحسب المال، والكرم التقوى».

قالوا: ولأن نفقة الفقير دون الموسر، ومنهم من قال: لا يعتبر؛ لأن المال غاد ورائح، ولأنه لا يفتخر به ذوو المروءات، وأنشدوا قول الشاعر:

غنينا زمانًا (1) بالتصعلك والفقر وكلا سقاناه بكأسيهما الدهر

فما زادنا بغيًا على ذي قرابــة غنانا، ولا أزرى بأحسابنا الفقر

وعند الأحناف اعتبار المال، والمعتبر فيه أن يكون مالكًا المهر والنفقة حتى إن من لم يملكهما أو لا يملك أحدهما لا يكون كفئًا.

والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله؛ لأن ما وراءه مؤجل عرفًا.

وعن أبي يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر؛ لأنه تجري المساهلة فيه، ويعد المرء قادرًا عليه بيسار أبيه، واعتبار المال في الكفاءة رواية عن أحمد؛ لأن على الموسرة ضررًا في إعسار زوجها، لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولادها، ولأن الناس يعتبرون الفقر نقصًا،

<sup>(</sup>١) غنينا زمانًا: أي أقمنا، والتصعلك: الفقر ، والصعلوك: الفقير، وعروة الصعاليك: رجل عربي كان يجمع الفقراء في مكان ويرزقهم مما يغنم.

ويتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب، وأبلغ.

سادسًا – السلامة من العيوب: وقد اعتبر أصحاب الشافعي – وفيما ذكره ابن نصر عن مالك – السلامة من العيوب من شروط الكفاءة، فمن به عيب مثبت للفسخ ليس كفئًا للسليمة منه، فإن لم يكن مثبتًا للفسخ عنده وكان منفرًا كالعمى، والقطع، وتشويه الخلقة، فوجهان، واختيار الروياني أن صاحبه ليس بكفء، ولم يعتبرها الأحناف ولا الحنابلة.

وفي المغني: وأما السلامة من العيوب فليس من شروط الكفاءة، فإنه لا خلاف في أنه لا يبطل النكاح بعدمه، ولكنها تثبت الخيار للمرأة دون الأولياء لأن ضرره مختص بها، لوليها منعها من نكاح المجذوم والأبرص والمجنون.

### فيمن تعتبر الكفاءة؟

والكفاءة في الزواج معتبرة في الزوج دون الزوجة، أي الرجل هو الذي يشترط فيه أن يكون كفئًا للمرأة، مماثلاً لها، ولا يشترط أن تكون المرأة كفئًا للرجل (١١) .

ودليل ذلك: ٠

أولاً: أن النبي ﷺ قال: «من كانت عنده جارية فعلمها وأحسن تعليمها وأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران»، رواه البخاري ومسلم.

ثانيًا: أن النبي عَلِيَّةً لا مكافئ له في منزلته، وقد تزوج من أحياء العرب وتزوج من صفية بنت حيى وكانت يهودية وأسلمت.

ثالثًا: أن الزوجة الرفيعة المنزلة هي التي تعيّر هي وأولياؤها عادة إذا تزوجت من غير الكفء.

أما الزوج الشريف فلا يعيّر إذا كانت زوجته حسيسة ودون منزلته.

<sup>(</sup>١) يرى الأحناف أن الكفاءة من جانب الزوجة معتبرة في حالتين:

١- فيما إذا وكل الرجل عنه من يزوجه امراة غير معيبة، فإنه يشترط لنفاذ تزويج الوكيل على الموكل أن يزوجه ممن تكافئه، كما تقدم في الوكالة.

٢ وفيما إذا كان الولي الذي زوَّج الصغيرة غير الأب الذي لم يعرف بسوء الاختيار، فإنه يشترط لصحة التزويج ان تكون الزوجة كفئًا له احتياطًا لمصلحته.

# الكفاءة حق للمرأة والأولياء:

يرى جمهور الفقهاء أن الكفاءة حق للمرأة والأولياء، فلا يجوز للولي أن يزوج المرأة من غير كفء إلا برضاها ورضا سائر الأولياء (١)؛ لأن تزويجها بغير الكفء فيه إلحاق عار بها وبهم، فلم يجز من غيرهم رضاهم جميعًا. فإذا رضيت ورضي أولياؤها جاز تزويجها لأن المنع لحقهم، فإذا رضوا زال المنع.

وقال الشافعية: هي لمن له الولاية في الحال.

وقال أحمد - في رواية -: هي حق لجميع الأولياء: قريبهم وبعيدهم، فمن لم يرض منهم فله الفسخ. وفي رواية عن أحمد: أنها حق الله، فلو رضي الأولياء والزوجة بإسقاط الكفاءة لا يصح رضاهم، ولكن هذه الرواية مبنية على أن الكفاءة في الدين لا غير، كما جاء في إحدى الروايات عنه.

<sup>(</sup>١) إذا زوجت المرأة من غير كفء بغير رضاها وغير رضا الأولياء، فقيل: إن الزواج باطل، وقيل: إنه صحيح، ويثبت فيه الخيار، هذا عند الشافعية ورأي الأحناف مبين في الولاية.

#### المهـــر

من حسن رعاية الإسلام للمرأة واحترامه له: أن أعطاها حقها في التملك، إذ كانت في الحاهلية مهضومة الحق مهيضة الجناح، حتى إن وليها كان يتصرف في خالص مالها، لا يدع لها فرصة التملك، ولا يمكنها من التصرف.

فكان أن رفع الإسلام عنها هذا الإصر، وفرض لها المهر وجعله حقًا على الرجل لها، وليس لأبيها، ولا لأقرب الناس إليها أن يأخذ شيئًا منها إلا في حال الرضا والاختيار، قال الله تعالى: ﴿ و آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا ﴾ [النساء: ٤].

أي: وآتوا النساء مهورهن عطاءً مفروضًا، لا يقابله عوض، فإن أعطين شيئًا من المهر بعد ما ملكن من غير إكراه ولا حياء ولا حديعة فخذوه سائعًا، لا غصة فيه ولا إثم معه، فإذا أعطت الزوجة شيئًا من مالها حياء، أو خوفًا، أو خديعة، فلا يحل أخذه. قال الله تعالى: أوإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتائًا وإثمًا مبيئًا \* وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا الله النساء: ٢٠-٢١].

وهذا المهر المفروض للمرأة، كما أنه يحقق هذا المعنى، فهو يطيب نفس المرأة ويرضيها بقوامة الرجل عليها.

قال الله تعالى: ﴿ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ﴾ [النساء: ٣٤]، مع ما يضاف إلى ذلك من توثيق الصلات، وإيجاد أسباب المودة والرحمة.

#### قدر المهر:

لم تجعل الشريعة حدًا لقلته، ولا لكثرته، إذ الناس يختلفون في الغنى والفقر، ويتفاوتون في السعة والضيق، ولكل جهة عاداتها وتقاليدها، فتركت التحديد ليعطي كل واحد على قدر طاقته، وحسب حالته، وعادات عشيرته، وكل النصوص جاءت تشير إلى أن المهر لا يشترط فيه إلا أن يكون شيئًا له قيمة، بقطع النظر عن القلة والكثرة، فيجوز أن يكون خاتمًا من حديد، أو قدحًا من نمر أو تعليمًا لكتاب الله، وما شابه ذلك، إذا تراضى عليه المتعاقدان.

۱ – فعن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين؟، فقال رسول الله والله عن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فقالت: نعم، فأجازه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه.

وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة: «علَّمها القرآن» ، وفي رواية أبي هريرة: أنه قدر ذلك بعشرين آية.

٣- وعن أنس: أن أبا طلحة خطب أم سليم، فقالت: والله ما مثلك يرد ولكنك كافر وأنا مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذلك مهري، ولا أسألك غيره، فكان ذلك مهرها. فدلت هذه الأحاديث على جواز جعل المهر شيئًا قليلًا، وعلى جواز جعل المنفعة مهرًا، وأن تعلم القرآن من المنفعة.

وقد قدّر الأحناف أقل المهر بعشرة دراهم، كما قدره المالكية بثلاثة، وهذا التقدير لا يستند إلى دليل يُعوّل عليه، ولا حجة يعتد بها.

قال الحافظ: وقد وردت أحاديث في أقل الصداق، لا يثبت منها شيء.

وقال ابن القيم - تعليقًا على ما تقدم من الأحاديث -: وهذا هو الذي اختارته أم سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة وبذل نفسها له إن أسلم. وهذا أحب إليها من المال الذي يبذله الزوج، فإن الصداق شرع في الأصل حقًا للمرأة تنتفع به، فإذا رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج، قراءته القرآن - كان هذا من أفضل المهور، وأنفعها وأجلها، فما خلا العقد عن مهر، وأين مهر الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم أو عشرة من النص والقياس إلى الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نصًا وقياسًا، وليس هذا مستويًا بين هذه المرأة وبين الموهوبة التي وهبت نفسها للنبي يَنظِينًا ، وهي خالصة له من دون المؤمنين، فإن تلك وهبت نفسها التي وهبت نفسها للنبي والمهر عليه المهر المهر عليه المهر المؤمنين، فإن تلك وهبت نفسها

هبة بحردة من ولي وصداق، بخلاف ما نحن فيه، فإنه نكاح بولي وصداق، وإن كان غير مالي فإن المرأة جعلته عوضًا عن المال، لما يرجع إليها من منفعة، ولم تهب نفسها للزوج هبة محردة، كهبة شيء من مالها بخلاف الموهوبة التي خص الله بها رسول الله ﷺ.

هذا مقتضى هذه الأحاديث، وقد خالف في بعضه من قال: لا يكون الصداق إلا مالاً، ولا يكون منافع أخر، ولا علمه ولا تعليمه صداقًا كقول أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله في رواية عنه.

وفيه أقوال أخرى شاذة لا دليل عليها من كتاب ولا سنة، ولا إجماع ولا قياس، ولا قول صاحب.

ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصها بالنبي ركي الله منسوخة، أو أنها منسوخة، أو أن عمل أهل المدينة على خلافها فدعوى لا يقوم عليها دليل. والأصل ردها، وقد زوج سيد أهل المدينة من التابعين —سعيد بن المسيب- ابنته على درهمين ولم ينكر عليه أحد، بل عد ذلك من مناقبه و فضائله.

وقد تزوج عبد الرحمن بن عوف على صداق خمسة دراهم وأقره النبي ﷺ، ولا سبيل الى إثبات المقادير إلا من جهة صاحب الشرع.

أما من حيث الكثرة، فإنه لا حد لأكثر المهر.

فعن عمر ﷺ: أنه نهى وهو على المنبر أن يزاد في الصداق على أربعمائة درهم، ثم نزل، فاعترضته امرأة من قريش، فقالت: أما سمعت الله يقول: ﴿ و آتيتم إحداهن قنطارًا ﴾؟ [النساء: ٢٠]

فقال: اللهم عفوًا، كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع فركب المنبر، فقال: إني كنت قد نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. رواه سعيد بن منصور وأبو يعلى بسند جيد.

وعن عبد الله بن مصعب أن عمر قال: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية من فضة، فمن زاد أوقية جعلت الزيادة في بيت المال، فقالت امرأة: ما ذاك لك. قال: ولم؟ فقالت: لأن الله تعالى يقول: ﴿ و آتيتم إحداهن قنطارًا ﴾. فقال عمر: امرأة أصابت، ورجل أحطأ.

### كراهة المغالاة في المهور:

ومهما يكن من شيء فإن الإسلام يحرص على إتاحة فرص الزواج لأكثر عدد ممكن من الرجال والنساء، ليستمتع كل بالحلال الطيب، ولا يتم ذلك إلا إذا كانت وسيلته مذللة، وطريقته ميسرة، بحيث يقدر عليه الفقراء الذين بجهدهم بذل المال الكثير، ولا سيما أنهم الأكثرية، فكره الإسلام التغالي في المهور، وأخبر أن المهر كلما كان قليلاً كان الزواج مباركًا، وأن قلة المهر من يمن المرأة.

فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي وَ قَالَ: ﴿إِنْ أَعْظُمُ النَّكَاحِ بُوكَةَ أَيْسُرُهُ مُؤْنَةُ››. وقال: ﴿يمن المرأة: خفة مهرها ويسر نكاحها وحسن خلقها، وشؤمها غلاء مهرها، وعسر نكاحها، وسوء خلقها››.

وكثير من الناس جهل هذه التعاليم، وحاد عنها وتعلق بعادات الجاهلية من التغالي في المهور، ورفض التزويج إلا إذا دفع الزوج قدرًا كبيرًا من المال يرهقه ويضايقه، كأن المرأة سلعة يساوم عليها، ويتجر بها.

وقد أدى ذلك إلى كثرة الشكوى، وعانى الناس من أزمة الزواج التي أضرت بالرجال والنساء على السواء، نتج عنها كثير من الشرور والمفاسد، وكسدت سوق الزواج، وأصبح الحلال أصعب منالاً من الحرام.

#### تعجيل المهر وتأجيله:

يجوز تعجيل المهر وتأجيله، أو تعجيل البعض وتأجيل الآخر، حسب عادات النساء وعرفهم، ويستحب تعجيل جزء منه، لما روى ابن عباس: أن النبي وَيَظِيَّرُ منع عليًا أن يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيئًا. فقال: ما عندي شيء. فقال: «فأين درعك الحطمية؟» فأعطاه إياها.

رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه.

وروى أبو داود، وابن ماجه عن عائشة قالت: أمرني رسول الله ﷺ أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا.

فهذا الحديث يدل على أنه يجوز دخول المرأة قبل أن يقدم لها شيئًا من المهر. وحديث ابن عباس يدل على أن المنع كان على سبيل الندب.

قال الأوزاعي: كانوا يستحسنون ألا يدخل عليها حتى يقدم لها شيئًا.

وقال الزهري: بلغنا في السُّنة ألا يدخل بامرأة حتى يقدم يكسو كسوة، ذلك مما عمل

به المسلمون.

وللزوج أن يدخل على زوجته، وعليها أن تسلم نفسها إليه ، ولا تمتنع عليه ولو لم يعطها ما اشترط تعجيله لها من المهر، وإن كان يحكم لها به.

قال ابن حزم: ومن تزوج فسمى صداقًا أو لم يسم فله الدحول بها أحبت أم كرهت، ونقضي لها بما سمى لها، أحب أم كره، ولا يمنع من أجل ذلك من الدحول بها، لكن يقض له عاجلاً بالدحول ويقضي لها عليه حسب ما يوجد عنه من الصداق، فإن كان لم يسم لها شيئًا قضى عليه بمهر مثلها، إلا أن يتراضيا بأقل أو أكثر.

وقال أبو حنيفة: إن له أن يدخل بها أحبت أم كرهت إن كان مهرها مؤجلاً؛ لأنها هي التي رضيت بالتأجيل وهذا لا يسقط حقه، وإن كان معجلاً كله أو بعضه لم يجز له أن يدخل بها حتى يؤدي إليها ما اشترط لها تعجيله، ولها أن نمنع نفسها منه حتى يوفيها ما اتفقوا على تعجيله.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها، وقد ناقش صاحب المحلى هذا الرأي فقال: لا خلاف بين أحد من المسلمين في أنه من حين يعقد عليها الزوج فإنها زوجة له فهو حلال لها، وهي حلال له، فمن منعها منه حتى يعطيها الصداق أو غيره، فقد حال بينه وبين امرأته بلا نص من الله تعالى ولا من رسوله عليها .

لكن الحق ما قلنا: ألا يمنع حقه منها ولا تمنع هي حقها من صداقها، لكن له الدخول عليها، أحبت أم كره.

وصح عن النبي وَتَلِيْتُهُ تصويب قول القائل: «أعط كل ذي حق حقه».

متى يجب المهر المسمى كله؟

يجب المهر المسمى كله في إحدى الحالات الآتية:

١- إذا حصل الدخول الحقيقي؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَإِن أَرِدَتُم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتائًا وإثمًا مبيئًا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا ﴾ [النساء: ٢٠-٢١].

٧- إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول. وهو مجمع عليه.

٣-ويرى أبو حنيفة: أنه إذا اختلى بها خلوة صحيحة استحقت الصداق المسمى، وذلك بأن ينفرد الزوجان في مكان يأمنان فيه اطلاع أحد عليهما، ولم يكن بأحد منهما مانع

شرعي، مثل مرض أحدهما مرضًا لا يستطيع معه الدخول الحقيقي، أو مانع طبيعي بأن يكون معهما ثالث.

واستدل أبو حنيفة بما رواه أبو عبيدة عن زائدة بن أبي أوفى، قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أغلق الباب، وأرخى الستر، فقد وجب الصداق.

وروى وكيع عن نافع بن جبير قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: إذا أرخى الستر وأغلق الباب، فقد وجب الصداق.

ولأن التسليم المستحق وجد من جهتها فيستقر به البدل.

وخالف في ذلك الشافعي ومالك وداود فقالوا: لا يستقر المهر كله إلا بالوطء (۱) ، ولا يجب بالخلوة الصحيحة إلا نصف المهر، لقول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنْ مَنْ قَبِلُ أَنْ تَمْسُوهُنْ وقد فَرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

أي: أن تصف ما فرض من المهر يجب إذا وقع الطلاق قبل المسيس الذي هو الدخول الحقيقي. وفي حالة الخلوة لم يقع المسيس فلا يجب المهر كله.

قال شريح: لم أسمع الله ذكر في كتابه بابًا ولا سترًا، إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق.

وروى سعيد بن منصور عن ابن عباس أنه كان يقول في رجل دخلت عليه امرأته، ثم طلقها، فزعم أنه لم يمسها: عليه نصف الصداق.

### الزواج بغير ذكر المهر:

الزواج بغير ذكر المهر، ويسمى "زواج التفويض"، يصح في قول عامة أهل العلم، لقول الله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ﴾ [البقرة: ٢٣٦].

ومعنى الآية: أنه لا إثم على من طلق زوجته قبل المسيس، وقبل أن يفرض لها مهرًا. فإذا تزوج بغير ذكر المهر اشترط أن لا مهر عليه، فقيل: إن الزواج غير صحيح، إلى هذا ذهبت المالكية وابن حزم، قال: وأما لو اشترط فيه أن لا صداق، فهو مفسوخ، لقول

<sup>(</sup>١) إلا أن مالكًا قال: إذا بنى عليها وطالت هذه الخلوة فإن المهر يستقر وإن لم يطأ . وحدده ابن قاسم -من أتباعه- بعام.

رسول الله ﷺ : «كل شرط ليس في كتاب الله ﷺ فهو باطل».

فإذن هو باطل، فالنكاح المذكور لم تنعقد صحته إلا على تصحيح ما لا يصح، فهو نكاح لا صحة له.

وذهبت الأحناف إلى القول بالجواز، إذ المهر ليس ركنًا ولا شرطًا في عقد الزواج. وجوب مهر المثل بالدخول أو بالموت قبله:

وإذا دخل بها الزوج أو مات قبل الدخول بها في هذه الحال، فللزوجة مهر المثل والميراث، لما رواه أبو داود عن عبدالله بن مسعود أنه قال في مثل هذه المسألة: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأ فمني: أرى لها صداق امرأة من نسائها، لا وكس (١) ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث.

فقام معقل بن يسار، فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله ﷺ في بروع بنت .

وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأحمد وداود، وأصح قولي الشافعي.

#### مهر المثل:

مهر المثل هو المهر الذي تستحقه المرأة ، مثل مهر من تماثلها وقت العقد في السن والحمال والعال والعقل والدين والبكارة والثيوبة والبلد، وكل ما يختلف لأجله الصداق، كوجود الولد أو عدم وجوده، إذ إن قيمة المرأة تختلف عادة باختلاف هذه الصفات.

والمعتبر في المماثلة من جهة عصبتها كأختها وعمتها وبنات أعمامها.

وقال أحمد: هو معتبر بقراباتها من العصبيات وغيرهم من ذوي أرحامها.

وإذا لم توجد امرأة من أقربائها من جهة الأب متصفة بأوصاف الزوجة التي نريد تقدير مهر المثل لها، كان المعتبر مهر امرأة أجنبية من أسرة نتماثل أسرة أبيها.

#### زواج الصغيرة بأقل من مهر المثل:

ذهب الشافعي وداود وابن حزم والصاحبان من الأحناف إلى أنه لا يجوز للأب أن

<sup>(</sup>١) لا وكس: لا نقص عن مهر نسائها ولا شطط ولا زيادة.

يزج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها، ولا يلزمها حكم أبيها في ذلك، وتبلغ إلى مهر مثلها ولابد، إذ إن المهر حق لها، ولا حكم لأبيها في مالها.

وقال أبو حنيفة: إذا زوج الأب ابنته الصغيرة، ونقص من مهرها جاز ذلك عليها، ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد.

#### تشطير المهر:

يجب على الزوج نصف المهر إذا طلق زوجته قبل الدخول بها وكان قد فرض لها قدر الصداق، لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنْ مِنْ قَبِلُ أَنْ تَمْسُوهُنْ وَقَدْ فُرضَتُمْ لَمْنُ فُريضَةً فَنصف ما فُرضتم إلا أن يعفون (١) أو يعفو الذي بيده عقدة (٢) النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

#### وجوب المتعة:

إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول، ولم يفرض لها صداقًا، وجب عليه المتعة تعويضًا لها عما فاتها.

وهذا نوع من التسريح الجميل، والتسريح بإحسان، قال الله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكُ بِمُعْرُوفُ أُو تَسْرِيحِ بِإِحْسَانُ ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

وقد أجمع العلماء على أن التي لم يفرض لها، ولم يدخل بها لا شيء لها غير المتعة والمتعة تختلف باختلاف ثروة الرجل.

وليس لها حد معين، قال الله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع<sup>(٣)</sup> قدره أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع<sup>(٣)</sup> قدره متاعًا بالمعروف<sup>(٦)</sup> حقًا على المحسنين [البقرة: ٢٣٦].

<sup>(</sup>١) يعفون: أي النساء المكلفات.

<sup>(</sup>٢) بيده عقدة النكاح: هو الزوج، وقيل: هو الولي.

<sup>(</sup>٣) الموسع: ذو السعة وهي البسطة والغني.

<sup>(</sup>٤) قدره: طاقته.

<sup>(</sup>٥) المقتر: الفقير قليل المال.

<sup>(</sup>٦) متاعًا بالمعروف: المعروف ما يتعارف عليه الناس بينهم.

#### سقوط المهر:

ويسقط المهر كله عن الزوج، فلا يجب عليه شيء للزوجة في كل فرقة كانت قبل الدخول من قبل المرأة، كأن ارتدت عن الإسلام، أو فسخت العقد لإعساره، أو عيبه، أو فسخه هو بسبب خيار البلوغ، ولا يجب لها متعة؛ لأنها أتلفت المعوض قبل تسليمه، فسقط البدل كله كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه.

ويسقط المهر كذلك إذا أبرأته قبل الدخول بها أو وهبته له، فإنه في هذه الحال يسقط بإسقاطها له، وهو حق خالص لها.

#### الزيادة على الصداق بعد العقد:

قال أبو حنيفة: إن الزيادة على الصداق بعد العقد ثابتة إن دخل بالزوجة، أو مات عنها، فأما إن طلقها قبل الدخول فإنها لا تثبت، وكان لها نصف المسمى فقط (١).

وقال مالك: الزيادة ثابتة إن دخل بها، فإن طلقها قبل الدخول فلها نصفها مع نصف المسمى، وإن مات قبل الدخول وقبل القبض بطلت، وكان لها المسمى بالعقد.

وقال الشافعي: هي هبة مستأنفة، إن قبضها جازت وإن لم تقبضها بطلت.

وقال أحمد: حكمها حكم الأصل.

#### مهر السر ومهر العلانية:

إذا اتفق العاقدان في السر على مهر، ثم تعاقدا في العلانية بأكثر منه، ثم اختلفا إلى القضاء، فبم يحكم القاضى؟

قال أبو يوسف: يحكم بما اتفقا عليه سرًا، ولأنه يمثل الإرادة الحقيقية وهو مقصد العاقدين.

وقيل: يحكم بمهر العلانية؛ لأنه هو المذكور في العقد، وما كان سرًا فعلمه إلى الله، والحكم يتبع الظاهر.

وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد وظاهر قول أحمد في رواية الأثرم، وقول الشعبي وابن أبي ليلي وأبي عبيد.

(۱) هذا ما جرى عليه العمل.

#### قبض المهر:

إذا كانت الزوجة صغيرة، فللأب قبض صداقها، لأنه يلي مالها، فكان له قبضه كثمن مبيعها. وإن لم يكن لها أب ولا جد، فلوليها المالي قبض صداقها، ويودعه في المحاكم الحسبية، ولا يتصرف فيه إلا بإذن من المحكمة المختصة.

أما صداق الثيب الكبيرة، فلا يقبضه إلا بإذنها، إذا كانت رشيدة؛ لأنها المتصرفة في مالها.

والأب إذا قبض المهر بحضرتها، اعتبر ذلك إجازة منها بالقبض إذا سكتت تبرأ ذمة الزوج؛ لأن إذنها في قبض صداقها كثمن مبيعها وفي البكر البالغة العاقلة: أن الأب لا يقبض صداقها إلا بإذنها إذا كانت رشيدة (١) ، كالثيب.

وقيل: له قبضه بغير إذنها؛ لأنها العادة، ولأنها تشبه الصغيرة.

<sup>(</sup>١) سن الرشد بمقتضى القوانين المصرية إحدى وعشرون سنة.

#### الجــهـــاز

الجهاز هو: الأثاث الذي تعده الزوجة هي وأهلها ليكون معها في البيت، إذا دخل الزوج.

وقد جرى العرف على أن تقوم الزوجة وأهلها بإعداد الجهاز وتأثيث البيت، وهو أسلوب من أساليب إدخال السرور على الزوجة بمناسبة زفافها.

وقد روى النسائي عن علي ﷺ قال: «جهز رسول الله ﷺ فاطمة في خميل وقربة ووسادة حشوها إذخر». وهذا بحرد عرف جرى عليه الناس.

وأما المسئول عن إعداد البيت إعدادًا شرعيًا، وتجهيز كل ما يحتاج له من الأثاث، والفرش والأدوات فهو الزوج، والزوجة لا تسأل عن شيء من ذلك مهما كان مهرها، حتى ولو كانت زيادة المهر من أجل الأثاث؛ لأن المهر إنما تستحقه الزوجة في مقابل الاستمتاع بها، لا من أجل إعداد الجهاز لبيت الزوجية، فالمهر حق خالص لها، ليس لأبيها، ولا لزوجها، ولا لأحد حق فيه.

وقد رأى المالكية: أن المهر ليس حقًا خالصًا للزوجة، لهذا لا يجوز لها أن تنفق منه على نفسها، ولا تقضي منه دينًا عليها، وإن كان للمحتاجة أن تنفق منه، وتلتمس بالشيء القليل بالمعروف، وأن تقضي منه الدين القليل كالدينار إذا كان المهر كثيرًا.

وإنما ليس لها شيء من ذلك الذي ذكرناه، لأن عليها أن تتجهز لزوجها بالمعروف، أي بما جرت به العادة في جهاز مثلها لمثله بما قبضته من المهر قبل الدخول، إن كان حالاً، أو بما تقبضه منه إذا كان مؤجلاً وحل الأجل قبل الدخول بها، فإن تأخر قبض شيء من المهر حتى دخل زوجها بها لم يكن عليها أن تتجهز بشيء مما تقبضه من بعد إلا إذا كان ذلك مشروطًا، أو جرى به العرف.

وقد استوحى واضعو مشروع قانون الأحوال الشخصية مذهب الإمام مالك في هذه الناحية، فقد جاء في المادة رقم ٦٦ منه: "إن الزوجة تلتزم بتجهيز نفسها بما يتناسب وما تعجل من مهر قبل الدخول، ما لم يتفق على غير ذلك، فإذا لم يعجل شيء من المهر فلا تلتزم بالجهاز إلا بمقتضى الاتفاق أو العرف"(١).

<sup>(</sup>١) ص ٢١٤ احكام الأحوال الشخصية للدكتور يوسف موسى.

والجهاز إذا اشترته الزوجة بمالها، أو اشتراه لها أبوها فهو ملك خالص لها، ولا حق للزوج ولا لغيره فيه، ولها أن تمكن زوجها وضيوفه من الانتفاع به، كما أن تمتنع عن التمكين من الانتفاع، وإذا امتنعت لا تجبر عليه.

وقال مالك: يجوز للزوج أن ينتفع بجهاز زوجته الانتفاع الذي جرى به العرف.

, . . . .

### عقد الزواج

الركن الحقيقي للزواج هو رضا الطرفين، وتوافق إرادتهما في الارتباط.

ولما كان الرضا وتوافق الإرادة من الأمور النفسية التي لا يطلع عليها، كان لابد من التعبير الدال على التصميم على إنشاء الارتباط وإيجاده.

ويتمثل التعبير فيما يجري من عبارات بين المتعاقدين، فما صدر أولاً من أحد المتعاقدين للتعبير عن إرادته في إنشاء الصلة الزوجية يسمى: إيجابًا، ويقال: إنه أوجب.

وما صدر ثانيًا من المتعاقد الآخر من العبارات الدالة على الرضا والموافقة يسمى: قبولاً.

ومن ثم يقول الفقهاء: إن أركان الزواج: "الإيجاب والقبول".

### شروط الإيجاب والقبول (١):

ولا يتحقق العقد وتترتب عليه الآثار الزوجية إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

١ - تمييز المتعاقدين: فإن كان أحدهما محنونًا أو صغيرًا لا يميز فإن الزواج لا ينعقد.

٢- اتحاد مجلس الإيجاب والقبول، بمعنى ألا يفصل بين الإيجاب والقبول بكلام
 أجنبى، أو بما يعد في العرف إعراضًا وتشاغلاً عنه بغيره.

ولا يشترط أن يكون القبول بعد الإيجاب مباشرة، فلو طال المجلس وتراخى القبول عن الإيجاب، ولم يصدر بينهما ما يدل على الإعراض فالمجلس متحد.

وإلى هذا ذهب الأحناف والحنابلة.

وفي المغني: إذا تراحى القبول عن الإيجاب صح، ما داما في المحلس ولم يتشاغلا عنه نيره.

لأن حكم المجلس حكم حالة العقد، بدليل القبض فيما يشترط القبض فيه، وثبوت الخيار في عقود المعاوضات.

فإن تفرقا قبل القبول بطل الإيجاب، فإنه لا يوجد معناه فإن الإعراض قد وجد من جهته بالتفرق، فلا يكون مقبولاً.

وكذلك إن تشاغلا عنه بما يقطعه: لأنه معرض عن العقد أيضًا بالاشتغال عن قبوله.

<sup>(</sup>١) وتسمى: شروط الانعقاد.

روي عن أحمد في رجل مشى إليه قوم، فقالوا له: زوج فلائًا، قال: قد زوجته على ألف، فرجعوا إلى الزوج فأخبروه، فقال: قد قبلت، هل يكون هذا نكاحًا؟ قال: نعم.

ويشترط الشافعية الفور. قالوا: فإن فصل بين الإيجاب والقبول بخطبة بأن قال الولي: زوجتك، وقال الزوج: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قبلت نكاحها، ففيه وجهان:

أحدهما —وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفرائيني-: أنه يصح؛ لأن الخطبة مأمور بها للعقد، فلم تمنع صحته، كالتيمم بين صلاتي الجمع.

والثاني: لا يصح؛ لأنه فصل بين الإيجاب والقبول، فلم يصح، كما لو فصل بينهما بغير الخطبة.

ويخالف التيمم فإنه مأمور به بين الصلاتين، والخطبة مأمور بها قبل العقد، وأما مالك فأجاز التراخي والسير بين الإيجاب والقبول.

وسبب الخلاف، هل من شرط الانعقاد الإيجاب والقبول من المتعاقدين في وقت واحد معًا؟ أم ليس ذلك من شرطه؟

٣- ألا يخالف القبول الإيجاب إلا إذا كانت المخالفة إلى ما هو أحسن للموجب،
 فإنها تكون أبلغ في الموافقة.

فإذا قال الموجب: "زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره مائة جنيه"، فقال القابل: "قبلت زواجها على مائتين"، انعقد الزواج، لاشتمال القبول على ما هو أصلح.

٤ - سماع كل من المتعاقدين بعضهما من بعض ما يفهم أن المقصود من الكلام هو إنشاء عقد الزواج، وإن لم يفهم منه كل منهما معاني مفردات العبارة؛ لأن العبرة بالمقاصد والنيات.

#### ألفاظ الانعقاد(١):

ينعقد الزواج بالألفاظ التي تؤدي إليه باللغة التي يفهمها كل من المتعاقدين متى كان التعبير الصادر عنهما دالاً على إرادة الزواج، دون لبس أو إمهام.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ وفعل

(١) الإيجاب والقبول.

كان، ومثله كل عقد <sup>(١)</sup> .

وقد وافق الفقهاء على هذا بالنسبة للقبول، فلم يشترطوا اشتقاقه من مادة خاصة، بل يتحقق بأي لفظ يدل على الموافقة أو الرضا، مثل: قبلت، وافقت، أمضيت، نفذت.

أما الإيجاب: فإن العلماء متفقون على أنه يصح بلفظ النكاح والتزويج، وما اشتق منهما مثل: زوجتك، أو: أنكحتك؛ لدلالة هذين اللفظين صراحة على المقصود.

واختلفوا في انعقاده بغير هذين اللفظين، كلفظ الهبة أو البيع أو التمليك أو الصدقة. فأجازه الأحناف (٢) والثوري وأبو ثور وأبو عبيد وأبو داود.

لأنه عقد يعتبر فيه النية، ولا يشترط في صحته اعتبار اللفظ المخصوص بل المعتبر فيه أي لفظ إذا فهم المعنى الشرعي منه: أي إذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة؛ لأن النبي رقع رجلاً امرأة فقال: «قد ملكتكها بما معك من القرآن»، رواه البخاري.

ولأن لفظ الهبة انعقد به زواج النبي وَلَيْكُمْ ، فكذلك ينعقد به زواج أمته، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النبي إِنَا أَحَلَمَنَا لَكَ أَزُواجَكَ اللائي آتيت أَجُورَهِن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

ولأنه أمكن تصحيحه بمجازه، فوجب تصحيحه، كإيقاع الطلاق بالكنايات.

وذهب الشافعي وأحمد وسعيد بن المسيب وعطاء إلى أنه لا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح وما اشتق منهما، لأن الشهادة عندهم شرط في الزواج، فإذا عقد بلفظ الهبة لم تقع على الزواج.

#### العقد بغير اللغة العربية:

اتفق الفقهاء على جواز عقد الزواج بغير اللغة العربية إذا كان العاقدان أو أحدهما لا يفهم العربية.

واختلفوا فيما إذا كانا يفهمان العربية ويستطيعان العقد بها:

<sup>(</sup>١) الاختيارات العلمية ص ١١٩.

<sup>(</sup>٢) قاعدة الأحناف: أن عقد الزواج ينعقد بكل لفظ موضوع لتمليك العين في الحال بصفة دائمة، فلا ينعقد بلفظ الإحلال أو الإباحة؛ لأنه ليس فيهما ما يدل على التمليك، ولا بلفظ الإعارة والإجارة؛ لأن الحاصل بكل منهما تعليك منفعة العين، ولا بلفظ الوصية لأنها موضوعة لإفادة الملك بعد الموت.

قال ابن قدامة في المغني: ومن قدر على لفظ النكاح بالعربية لم يصح بغيرها، وهذا أحد قولي الشافعي، وعند أبي حنيفة ينعقد لأنه أتى بلفظه الخاص فانعقد به، كما ينعقد بلفظ العربية.

# أذكار النكاح

قال ابن مسعود ﴿ علمنا رسول الله عَلَيْلُ خطبة الحاجة: «الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل لهن ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله».

وفي رواية زيادة : «أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، ومن يطع الله ورسول فقد رشد، ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا».

- ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تَقَاتُهُ وَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنْتُم مُسلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].
- ﴿ يَا أَيْهَا النَّاسُ اتقُوا رَبِكُمُ الذِّي خَلَقَكُمُ مَنْ نَفْسُ وَاحْدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زُوجِهَا وَبث منهما رَجَالاً كثيرًا ونساء واتقُوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا ﴾ [النساء: ١].
- ﴿ يَا أَيُهَا الذِينَ آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدًا \* يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١] . رواه أهل السنن الأربعة (١).

#### أدعية التهنئة الصحيحة:

۱ – عن أبي هريرة ﷺ : أن النبي ﷺ كان إذا رفأ (٢) الإنسان إذا تزوج قال: «بارك الله لك، وبارك عليكما وجمع بينكما في خير»، حسنه الترمذي.

٧- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي رَا الله على الله عن النبي رَاف الله عليه الله الله الله الله عن أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك

<sup>(</sup>١) السنن والمبتدعات (٣٠١).

<sup>(</sup>٢) الرفاء: الالتئام والاتفاق والبركة والنماء.

من شرها وشر ما جبلتها عليه»، رواه أبو داود.

وأما التهنئة بقولهم: "عقبال البكاري يا عريس" فجهلٌ بالمشروع وعدول عن الرفيع إلى الوضيع (١) .

### إعلان الزواج

يستحسن شرعًا إعلان الزواج، ليخرج بذلك عن نكاح الستر المنهي عنه، وإظهارًا للفرح بما أحل الله من الطيبات، وإن ذلك عمل حقيق بأن يشتهر، ليعلمه الخاص والعام، والقريب والبعيد، وليكون دعاية تشجع الذين يؤثرون العزوبة على الزواج، فتروج سوق الزواج.

والإعلان يكون بما حرت به العادة، ودرج عليه عرف كل جماعة، بشرط ألا يصحبه محظور نهى الشارع عنه كشرب الخمر، أو اختلاط الرجال بالنساء، ونحو ذلك.

المساجد واضربوا عليه الدفوف، ، رواه أحمد والترمذي وحسنه، وليس من شك في أن المساجد واضربوا عليه الدفوف، ، رواه أحمد والترمذي وحسنه، وليس من شك في أن جعله في المساجد أبلغ في إعلانه والإذاعة به، إذ أن المساجد هي المجامع العامة للناس، ولاسيما في العصور الأولى التي كانت المساجد فيها بمثابة المنتديات العامة.

٢- وروى الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، عن يحيى بن سليم قال: قلت لمحمد
 ابن حاطب: تزوجت امرأتين ما كان في واحدة منهما صوت - يعني دفًا - فقال محمد: قال رسول الله ﷺ: «فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف».

الغناء عند الزواج:

ومما أباحه الإسلام وحبب فيه: الغناء عند الزواج، ترويحًا للنفوس وتنشيطًا لها باللهو البريء.

ويجب أن يخلو من المحون والخلاعة والميوعة وفحش القول وهجره.

١- فعن عامر بن سعد ﷺ قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس، وإذا جوار يغنين، فقلت: أنتما صاحبا رسول الله، ومن أهل بدر، يفعل هذا عندكم؟! فقالا: إن شئت فاسمع معنا، وإن شئت فاذهب، قد رخص لنا في اللهو عند العرس.

<sup>(</sup>١) السنن والمبتدعات (٣٠٢).

رواه النسائي والحاكم وصححه.

٢- وزفّت السيدة عائشة رضي الله عنها الفارعة بنت أسعد، وسارت معها في زفافها إلى بيت زوجها -نبيط بن جابر الأنصاري - فقال النبي رَبِي الله عائشة ما كان معكم لهو؟؛ فإن الأنصار يعجبهم اللهو»، رواه البخاري وأحمد وغيرهما.

وفي بعض روايات هذا الحديث أنه قال: «فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغنى؟» قالت عائشة: تقول ماذا يا رسول الله؟ قال: «تقول:

أتيسناكم أتيسناكم فحسيونا نحيسيكم ولولا السذهب الأحمر ما حلت بسواديكم ولولا الحسنطة السمراء ما سمنت عذاريكم».

وعن الربيع بنت معوذ قالت: جاء النبي وَلَيْقِيْرٌ حين بُني (١) بي، فجلس على فراشي، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر (٢) إذ قالت إحداهن: وفينا نبى يعلم ما في غد

#### تعريفها:

الوليمة: مأخوذة من الولم، وهو: الجمع؛ لأن الزوجين يجتمعان، وهي الطعام في العرس خاصة.

وفي القاموس: الوليمة: طعام العربي، أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها وأولم: صنعها. حكمها:

ذهب الجمهور من العلماء إلى أنها سنة مؤكدة.

١ - وعن أنس قال: ما أولَم رسول الله وَالله على شيء من نسائه، ما أولَم على
 زينب: أولَم بشاة، رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>۱) تزوجت.

<sup>(</sup>٢) يذكرن صفات الشجاعة والبأس وما نتحلوا به من الكرم والمروءة، وكان أبوها معوذ وعماها عوف ومعاذ قتلوا في بدر.

٢- وعن بريدة قال: لما خطب علي فاطمة، قال رسول الله ﷺ : ((إنه لابد للعرس من وليمة)، . رواه أحمد بسند لا بأس به كما قال الحافظ.

٣- قال أنس: ما أولَم رسول الله ﷺ على امرأة من نسائه، ما أولَم على زينب، وجعل يبعثني فأدعو له الناس، فأطعمهم خبزًا ولحمًا، حتى شبعوا.

٤ - وروى البخاري: أنه رَبِيُكُ أُولَم على بعض نسائه بمدين من شعير.

وهذا الاختلاف ليس مرجعه تفضيل بعض نسائه على بعض، وإنما سببه اختلاف حالتي العسر واليسر.

#### وقتها:

وقت الوليمة عند العقد أو عقبه، أو عند الدخول أو عقبه، وهذا أمر يتوسع فيه حسب العرف والعادة، وعند البخاري: أنه ﷺ دعا القوم بعد الدخول بزينب.

#### إجابة الداعى:

إجابة الداعي إلى وليمة العرس واجبة على من دعي إليها، لما فيها من إظهار الاهتمام به، وإدخال السرور عليه، وتطييب نفسه:

١ - عن ابن عمر: أن رسول الله عليه عليه عليه قال: (إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها)،

٢ – وعن أبي هريرة رضي الله عَلَيْلَةُ قال: (رومن ترك الدعوة فقد عصى الله وَ ورسوله).

٣- وعنه أنه ﷺ قال: «لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت». روى هذه الأحاديث البخاري.

فإذا كانت الدعوة عامة غير معينة لشخص أو جماعة لم تجب الإجابة، ولم تستحب، مثل أن يقول الداعي: "أيها الناس أجيبوا إلى الوليمة" دون تعيين، أو: "ادع من لقيت".

كما فعل النبي عَلَيْكُم ، قال أنس: تزوج النبي عَلَيْكُم فدخل بأهله ، فصنعت أمي أم سليم حيسًا (١) فجعلته في تور (٢) ، فقالت: يا أخي اذهب به إلى رسول الله عَلَيْلُم ، فذهبت به ، فقال: "ضعه"، ثم قال: "ادع فلائا وفلائا ومن لقيت"، فدعوت من سمى ومن لقيت، رواه مسلم.

<sup>(</sup>١) الحيس: تمر يخلط بسمن وأقط. أي: كشك.

<sup>(</sup>٢) التور: إناء.

وقيل: إن أجابة الداعي فرض كفاية.

وقيل: إنها مستحبة، والأول أظهر.

أما الإجابة إلى غير وليمة النكاح، فهي مستحبة غير واجبة، قول جمهور العلماء.

وذهب بعض الشافعية إلى وجوب الإجابة مطلقًا. وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين، ولأن في الأحاديث ما يشعر بالإجابة إلى كل دعوة سواء أكانت دعوة زواج أم غيره.

#### شروط وجوب إجابة الدعوة:

قال الحافظ في الفتح: إن شروط وجوبها ما يأتى:

١- أن يكون الداعي مكلفًا حرًا رشيدًا.

٢- وألا يخص الأغنياء دون الفقراء.

٣- وألا يظهر قصد التودد لشخص لرغبة فيه، أو لرهبة منه.

٤ - وأن يكون الداعى مسلمًا على الأصح.

٥ - وأن يختص باليوم الأول على المشهور.

٦- وألا يسبق، فمن سبق تعينت الإجابة له، دون الثاني.

٧- وألا يكون هناك ما يتأذى بحضوره من منكر وغيره.

٨- وألا يكون له عذر.

قال البغوي: ومن كان له عذر، أو كان الطريق بعيدًا تلحقه المشقة فلا بأس أن يتخلف.

## كراهة دعوة الأغنياء دون الفقراء:

يكره أن يدعى إلى الوليمة الأغنياء دون الفقراء.

فعن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْقُ قال: ((شرُّ طعامِ الوليمةُ يمنعها من يأتيها ويدعى الله ورسوله)، رواه مسلم، وروى اليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله)، رواه مسلم، وروى البخاري: أن أبا هريرة قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء، وتترك الفقراء.

#### حقوق الزوجة

لك من الزوجين حقوق ثابتة على الآخر، فللزوجة على زوجها حقوق وللزوج على زوجته حقوق، أما حقوق الزوجة فهى:

أولاً: الإنفاق عليها من غير إسراف ولا تقتير ؛ لقول الله تعالى : ﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها ﴿ [الطلاق:٧]. ثانيًا: الكسوة، لقول الله تعالى: ﴿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ﴾ [البقرة : ٢٣٣].

تالتًا: السكن الشرعي، لقول الله تعالى: ﴿ أَسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ﴾ [الطلاق: ٦].

رابعًا: العدل بينها وبين غيرها من الزوجات إن كانت له زوجة الحرى لقوله ﷺ: «من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل»(١).

وكان ﷺ يقسم فيعدل ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك»(٢)، فإن لم يستطع فواحدة (٣).

خامسًا: إرشادها إلى طريق الحق وإبعادها عن مواطن الشر، لقول الله تعالى: ﴿قُوا الله تعالى: ﴿قُوا انفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة﴾ [التحريم: ٦]، ولأنه راعيها ومسئول عنها، والرجل راع في بيته ومسئول عن رعيته.

سادسًا: معاشرتها بالمعروف لقول الله تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفَ أُو تَسْرِيحَ بِإِحْسَانَ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وقول الله تعالى: ﴿ وَلا تَمْسَكُوهُنْ ضَوَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعُلُ ذَلْكُ فَقَدَ ظُلْمُ نَفْسُهُ ﴾ [البقرة: ٢٣١].

سابعًا: أن يحسن خلقه معها وقد عظم الله حقها بقوله: ﴿وَاحْدُن مَنْكُم مَيْثَاقًا عَلَيْظًا ﴾ [النساء: ٢٠]، وقوله تعالى: ﴿وَالصَاحِبُ بِالْجِنْبِ﴾ [النساء: ٣٦].

وقوله ﷺ : «اتقوا الله في النساء، أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله (٤٠٠).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بلقظ: من كانت له، وسنده صحيح.

 <sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن عائشة رضي الله عنها، بلفظ: أن النبي مسلح كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما املك، فلا تلمني فيما شلك ولا املك" وسنده صحيح.
 (٣) هذه الآية مخصصة بآية: ﴿فلا تعيلوا كل الميل﴾ ، والحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كلامه ﷺ في خطبة الوداع.

وقوله ﷺ : «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا، وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي». وقوله ﷺ : «استوصوا بالنساء خيرًا» .

ومن مكارم الأخلاق أن يداعبها، فإن ذلك أطيب لقلبها، قال عمر رضي الله ينبغي للرجل أن يكون مع أهله مثل الصبي.

ووصفت أعرابية زوجها فقالت: كان ضحوكًا إذا ولج سكيتًا إذا خرج آكلاً ما وجد غير سائل عما فقد.

ومع هذه المكارم يجب عليه أن لا يفرط في مداعبتها فيفسد أخلاقها وتسقط هيبته عندها.

ثامنًا: احتمال أذاها، فقد كانت أزواجه صلوات الله عليه يراجعنه الكلام وتهجره الواحدة منهن اليوم والليلة، وغضبت عائشة رضي الله عنها مرة فقالت لرسول الله على : أنت الذي تزعم أنك رسول الله! فتبسم على واحتمل ذلك منها حلمًا، وراجعت عمر رفي وحته فقال: أتراجعيني يا لكاع؟ فقالت: إن أزواج رسول الله على يراجعنه وهو خير منك، فسكت.

تاسعًا: تعليمها العلم النافع وتعليمها العقائد الدينية والعبادات والمعاملات والحقوق الزوجية والعمانة والصيانة، وكذلك تعليمها الآداب الزوجية وتدبير المنزل وتربية الأطفال والاقتصاد في المعيشة ونحو ذلك، قال ﷺ: «النساء شقائق الرجال».

عاشرًا: لا يفشي سرها؛ لقوله ﷺ : «إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة: الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه»، رواه مسلم وأبو داود.

حادي عشر: الغيرة عليها، حماية لها وحفظًا لكرامتها، والغيرة من علامة الإيمان، ومن لا غيرة له لا إيمان له، ومن آثارها: منع المرأة من الحلوة بالأجنبي، وإن كان أخًا له (٢)، ومن الخروج من البيت لغير ضرورة شرعية، قال علي كرم الله وجهه: ألا تستحون؟! ألا تغارون؟! يترك أحدكم امرأته تخرج بين الرجال تنظر إليهم وينظرون إليها.

<sup>(</sup>١) حديثان: الأول بلفظ: "اكمل المؤمنين ليمانًا احسنهم خلقًا". والثاني بلفظ: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي..." رواه الترمذي والدارمي وسنده صحيح، رواه أبو داود والدارمي وسنده حسن.

<sup>(</sup>٢) ولفظ الحديث: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل: يا رسول الله، ارايت الحمو؟ (اخو الزوج او قريبه) قال: "الحمو الموت"، رواه البخاري.

وقالت فاطمة رضي الله عنها: خير للمرأة أن لا ترى رجلاً ولا يراها رجل (١).

# حقوق الزوج

أما حقوق الزوج على زوجته فهي:

أولاً: الولاية والرياسة: يؤدمها ويأخذ على يدها حتى لا تخالفه في معروف، ولا تحرجه في أمر، قال الله تعالى: ﴿ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواهم الله النساء: ٣٤]، والرجل زعيم المرأة وسيدها ﴿ وألفيا سيدها لدى الباب اله اليوسف: ٢٥]، يريد: زوجها.

ثانيًا: طاعة الزوج فيما يطلب مما لا معصية فيه: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: إني امرأة أيم وأريد أن أتزوج فما حق الزوج؟ قال: «إن من حق الزوج على الزوجة إذا أرادها فراودها عن نفسها وهي على ظهر بعير لا تمنعه، ومن حقه أن لا تعطي شيئًا من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان الوزر عليها، والأجر له، ومن حقه أن لا تصوم تطوعًا إلا بإذنه، فإن جاعت وعطشت لم يتقبل منها، وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها الملائكة حتى ترجع إلى بيته أو تتوب $^{(Y)}$ .

ثالثًا: أن تصون نفسها وتستر عورتها؛ لقوله تعالى: ﴿ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى الاحزاب: ٣٣]، وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي قُلُ لأَزُواجِكُ وَبِنَاتُكُ ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الاحزاب: ٥٩]، وقوله تعالى: ﴿ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن الله عنها على ودخلت أسماء رضي الله عنها على رسول الله ﷺ في ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: ﴿يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمُوأَةُ إِذَا بَلَغْتَ الْحَيْضُ لُم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا»، وأشار إلى وجهه وكفيه.

رابعًا: أن لا تطلب ما وراء الحاجة، فلا تكلفه ما لا يطيق بل ينبغي لها أن تواسيه بمالها إن نزلت به نازلة أو قدر عليه رزقه، وتطيب نفسها بذلك ﴿ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا الساء: ٤].

<sup>(</sup>١) راجع الكبائر للذهبي.

<sup>(</sup>٢) راجع الكبائر للذهبي.

خامسًا: أن لا تدخل أحدًا يكرهه زوجها إلى بيته إلا بإذنه؛ لقوله عليه الله إن الكم على نسائكم حقًا ولنسائكم عليكم حقًا فحقكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون (١).

سادسًا: إظهار البشر له فتقابله فرحة مسرورة ملازمة لما يرضيه، لقوله رَيُّكِيُّ : «خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك». أوصت سيدة بنتها فقالت: إذا قابلت زوجك قابليه فرحة مستبشرة.

# نتائج إهمال هذه الحقوق

إن إهمال هذه الحقوق وعدم القيام بها يعرض الأسرة لمتاعب لا حصر لها، ظهر أثرها حليًا في ثلث القضايا التي تزدحم بها المحاكم الشرعية، فمن قضايا النفقة والطلاق التي تقيمها الزوجات، إلى قضايا الطاعة وضم الأولاد التي قيمها الأزواج، إلى قضايا أخرى لا تسمع لمخالفتها للقوانين الجديدة، كقانون تحديد سن الزوجين وغيره من قوانين زادت رقعة مشاكل الأسرة اتساعًا، وما من شك في أن هذه القضايا وما يتفرع عنها ويترتب عليها هي علة ما تقاسيه الأسرة المصرية من شقاء وعدم استقرار.

تسوء العلاقة بين الزوجين لأي سبب من الأسباب فتطرق الزوجة باب المحكمة الشرعية تطالب زوجها بالنفقة فيقابل الزوج هذا الهجوم بهجوم مضاد ويرفع هو الآخر دعوى ثانية يحدد فيها سكنًا جديدًا، فإذا قدر له أن يفوز في هذه المرة بحكم، فإن الزوجة تستشكل في تنفيذه زاعمة أن المسكن مشغول بسكن أحد أقاربه وتعرض قضية الإشكال من جديد أمام المحاكم، وقد تثبت الزوجة دعواها بشهادة شاهدين، وقد تقرر المحكمة معاينة المسكن بواسطة شخص تنتدبه، وقد يكون هذا الشخص ضعيفًا فيقع تحت تأثير أحد الطرفين، وفي كثير من الأحوال يكون الدافع للمرأة على إقامة دعوى النفقة هو إثقال كاهل زوجها ليطلقها تحقيقًا لرغبتها أو رغبة في التخلص منه (٢).

ولئن أثارت هذّه المشاغبات عجبك فأكثر من ذلك إثارة للعجب أن تسير المحكمة مع

<sup>(</sup>١) وهو بلفظ: وقيل يا رسول الله ﷺ : أي النساء خير؟ قال: ((التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره)) رواه ابو داود والنسائي والبيهقي بإسناد حسن.

 <sup>(</sup>٢) جاء في الحديث: "أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وسنده صحيح.

الزوجين إلى نهاية المشوار وكأنها بذلك تشاركهما في عبثهما، وتعطي لخصوم الشريعة الإسلامية أسلحة يحاربونها مها (١) .

## الحقوق غير المادية

تقدم أن من حقوق الزوجة على زوجها.

منها ما هو مادي، وهو المهر والنفقة ومنها ما هو غير مادي وهو ما نذكره فيما يلي: حسن معاشرتها:

أول ما يجب على الزوج لزوجته: إكرامها وحسن معاشرتها ومعاملتها بالمعروف، وتقديم ما يمكن تقديمه إليها، مما يؤلف قلبها، فضلاً عن تحمل ما يصدر منها والصبر عليه.

يقول الله سبحانه: ﴿ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا ﴾ [النساء: ١٩].

ومن مظاهر اكتمال الخلق ونمو الإيمان: أن يكون المرء رقيقًا مع أهله، يقول الرسول ويَالِيُهُ : «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا، وخياركم خياركم لنسائهم».

وإكرام المرأة دليل الشخصية المتكاملة، وإهانتها علامة على الخسة واللؤم.

يقول الرسول عَلِي : «ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم».

ومن إكرامها التلطف معها ومداعبتها.

وقد كان الرسول رَبِيِّ يتلطف مع عائشة رضي الله عنها فيسابقها، تقول: سابقني رسول الله رَبِيِّ فسبقني، فقال: «هذه رسول الله رَبِيِّ فسبقنه على رجلي، فلما حملت اللحم (٢)، سابقته فسبقني، فقال: «هذه بتلك السبقة»، رواه أحمد وأبو داود.

وروى أحمد وأصحاب السنن أنه ﷺ قال: «كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثًا: رميه عن قوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق» .

ومن إكرامها: أن يرفعها إلى مستواه، وأن يتجنب أذاها، حتى ولو بالكلمة النابية.

فعن معاوية بن حيدة هله قال: قلت: يا رسول الله رسله مله معاوية بن حيدة هله قال: ران تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا

<sup>(</sup>١) كتابنا: الخلع في ضوء القرآن والسنة، وهو من أوائل الكتب التي صدرت في مصر عن الخلع.

<sup>(</sup>٢) أي: امتلاً جسمها.

### تهجر إلا في البيت<sub>»</sub>.

والمرأة لا يتصور فيها الكمال، وعلى الإنسان أن يتقبلها على ما هي عليه، يقول الرسول على المراة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الرسول على : «استوصوا بالنساء خيرًا، المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج»، رواه البخاري ومسلم، وفي هذا إشارة إلى أن في خلق المرأة عوجًا طبيعيًا، وأن محاولة إصلاحه غير ممكنة، وأنه كالضلع المعوج المتقوس الذي لا يقبل التقويم.

ومع ذلك فلابد من مصاحبتها على ما هي عليه، ومعاملتها كأحسن ما تكون المعاملة، وذلك لا يمنع من تأديبها وإرشادها إلى الصواب إذا اعوجت في أي أمر من الأمور.

وقد يغضي الرجل عن مزايا الزوجة وفضائلها، ويتجسد في نظره بعض ما يكون من خصالها، فينصح الإسلام بوجوب الموازنة بين حسناتها وسيئاتها، أنه إذا رأى منها ما يكره فإنه يرى منها ما يحب.

يقول الرسول عَلَيْكُمْ : «لا يفرك (١) مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها خلقًا آخر».

#### صيانتها:

ويجب على الزوج أن يصون زوجته، ويحفظها من كل ما يخدش شرفها، ويثلم عرضها، ويشلم عرضها، ويمتهن كرامتها، ويعرض سمعتها لقالة السوء، وهذا من الغيرة التي يحبها الله.

روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ﴿إِنَّ الله يَعْارِ، وَإِنَّ المُومَنَ يَعْارِ، وَإِنَّ المُؤْمَن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه».

وروي عن ابن مسعود أنه على قال: «ما أحد أغير من الله، ومن غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك أثنى على نفسه، وما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين».

وروي أيضًا أن سعد بن عبادة قال: لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فقال الرسول عَلَيْنُ : «أتعجبون من غيرة سعد؛ لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن

<sup>(</sup>١) لا يفرك: لا يبغض.

أجل غيرة الله حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن».

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : «ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء» ، رواه النسائي والبزار والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

وعن عمار بن ياسر أن رسول الله وَيَنْظِيَّمُ قال : «ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدًا: الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر». قالوا: يا رسول الله، أما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث ؟ قال : «الذي لا يبالي من دخل على أهله» قلنا : فما الرجلة من النساء؟ قال : «التي تتشبه بالرجال»، رواه الطبراني ، قال المنذري : ورواته ليس فيهم مجروح.

وكما يجب على الرجل أن يغار على زوجته، فإنه يطلب منه أن يعتدل في هذه الغيرة، فلا يبالغ في إساءة الظن بها، ولا يسرف في تقصي كل حركاتها وسكناتها، ولا يحصي جميع عيوبها، فإن ذلك يفسد العلاقة الزوجية، ويقطع ما أمر الله به أن يوصل. يقول الرسول وسي فيما فيما يرويه أبو داود والنسائي وابن حبان عن جابر بن عنبرة: (إن من الغيرة ما يحبه الله، ومنها ما يبغضه الله، ومن الخيلاء ما يحبه الله، ومنها ما يبغضه الله، فأما الغيرة التي يحبها الله: فالغيرة في غير ريبة، والغيرة التي يعبها الله: فالغيرة في غير ريبة،)(١).

وقال علي كرم الله وجهه (٢): لا تكثر الغيرة على أهلك ؛ فترامى بالسوء من أجلك. إتيان الوجل زوجته:

قال ابن حزم: وفرض على الرجل أن يجامع امرأته ، التي هي زوجته، وأدنى ذلك مرة في كل طهر، إن قدر على ذلك، وإلا فهو عاص لله تعالى.

برهان ذلك قوله على : ﴿ فَإِذَا تَطَهُرُنَ فَأَتُوهُنَ مِن حَيْثُ أَمُرِكُمُ اللهِ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. وقال الشافعي: لا يجب عليه؛ لأن حق له، فلا يجب عليه كسائر الحقوق.

ونص أحمد على أنه مقدر بأربعة أشهر؛ لأن الله قدره في حق المولي بهذه المدة، فكذلك في حق غيره.

وإذا سافر عن امرأته، فإن لم يكن له عذر مانع من الرجوع، فإن أحمد ذهب إلى توقيته بستة أشهر، وسئل: كم يغيب الرجل عن زوجته؟ قال: ستة أشهر، يكتب إليه، فإن أبى أن

<sup>(</sup>١) الريبة: الشك والظن، وإنما كان ذلك بغيضًا لأنه من سوء الظن، إن بعض الظن إثم.

<sup>(</sup>٢) كرم الله وجهه؛ لأنه لم يسجد لصنم قط.

يرجع فرق الحاكم بينهما، وحجته ما رواه أبو حفص بإسناده عن زيد بن أسلم قال: بينما عمر بن الخطاب يحرس المدينة، فمر بامرأة في بيتها وهي تقول:

تطاول هذا الليل واسود جانبه وطال على أن لا خليل ألاعبه والله لسولا خشية الله وحده لحمرك من هذا السرير جوانبه ولكن ربي والحدياء يكفيني وأكسرم بعلى أن تسوطأ مراكبه

فسأل عنها عمر، فقيل له: هذه فلانة، زوجها غائب في سبيل الله، فأرسل إليها تكون معه، وبعث إلى زوجها فأقفله (۱)، ثم دخل على حفصة، فقال: يا بنية، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله؟ مثلك يسأل مثلي عن هذا؟، فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك، قالت: خسة أشهر، ستة أشهر، فوقّت للناس في مغازيهم ستة أشهر. يسيرون شهرًا، ويقيمون أربعة أشهر، ويسيرون راجعين شهرًا.

وقال الغزالي من الشافعية: وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة، فهو أعدل؛ لأن عدد النساء أربعة، فجاز التأخير إلى هذا الحد، نعم ينبغي أن يزيد أو ينقص حسب حاجتها في التحصين، فإن تحصينها واجب عليه، وإن كان لا تثبت المطالبة بالوطء فذلك لعسر المطالبة والوفاء بها.

وعن محمد بن معن الغفاري قال: أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب فلله فقالت: يا أمير المؤمنين: إن زوجي يصوم النهار، ويقوم الليل، وأنا أكره أن أشكوه، وهو يعمل بطاعة الله فقال عن نعم الزوج زوجك، فجعلت تكرر هذا القول ويكرر عليها الجواب، فقال له كعب الأسدي: يا أمير المؤمنين هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه، فقال عمر: كما فهمت كلامها فاقض بينهما.

فقال كعب: على بزوجها، فأتي به، فقال له: إن امرأتك هذه تشكوك، قال: أفي طعام، أو شراب؟، قال: لا، فقالت المرأة:

يا أيها القاضي الحكيم رشده زهدده في مضجعي تعسبده

ألهسى حليلسي عسن فراشي مسجده فساقض القضاء كعسب ولا ترده فلســت في أمر النساء أحمده مراكبه

نهاره وليله ما يسرقده فقال زوجها:

أني امــرؤ أذهلـني مـا نـرل وفي كـــتاب الله تخويف جلل جوانبه

زهـــدني في النســاء وفي الحجـــل في ســورة الــنحل وفي السبع الطول فقال كعب:

نصيبها في أربع لمن عقل

إن عليك حقًا يا رجل

فأعطها ذلك ودع عنك العلل

ثم قال: إن الله ﷺ قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك، فقال عمر: والله ما أدري من أي أمريك أعجب؟ أمن فهمك أمرهما، أم من حكمك بينهما؟! اذهب فقد وليتك قضاء البصرة.

وقد ثبت في السنة أن جماع الرجل زوجته من الصدقات التي يثيب الله عليها، روى مسلم أن رسول الله ﷺ قال: ﴿... ولك في جماع زوجتك أجرِ›› ، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟. قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر،. .

ويستحب المداعبة والملاعبة والملاطفة والتقبيل والانتظار حتى تقضي المرأة حاجتها. روى أبو يعلى عن أنس بن مالك: أن الرسول ﷺ قال: ﴿إِذَا جَامِعِ أَحَدُكُم أَهُلُهُ فليصدقها، فإذا قضى حاجته قبل أن تقضى حاجتها فلا يعجلها حتى تقضى حاجتها».

وقد تقدم: «هلا بكوًا تلاعبها وتلاعبك».

# التستر عند الجماع:

أمر الإسلام بستر العورة في كل حال إلا إذا اقتضى الأمر كشفها، فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا نبي الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك». قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت ألا يراها أحد فلا يراها». قال: قلت: إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: «فالله أحق أن يُستحيا من الناس» رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وفي الحديث جواز كشف العورة عند الجماع، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يتجرد

الزوجان تجردًا كاملاً.

فعن عتبة بن عبد السليمي قال: قال رسول الله ﷺ : ﴿إِذَا أَتَى أَحَدُكُم أَهُلُهُ فَلْمُسْتَتُو، ولا يَتَجَرَدُا تَجَرِدُ الْعَيْرِينُ (١) ﴾. رواه ابن ماجه.

وعن ابن عمر أن النبي رَيُّ قال: «إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم» رواه الترمذي وقال: حديث غريب.

### التسمية عند الجماع:

يسن أن يسمي الإنسان ويستعيذ عند الجماع، روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس أن رسول الله وَالله على قال: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما في ذلك ولد لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدًا».

# حرمة التكلم بما يجري بين الزوجين أثناء المباشرة:

ذكر الحماع والتحدث به مخالف للمروءة، ومن اللغو الذي لا فائدة فيه، ولا حاجة إليه، وينبغي للإنسان أن يتنزه عنه ما لم يكن هناك ما يستدعي التكلم به، ففي الحديث الصحيح: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه».

وقد مدح الله المعرضين عن اللغو فقال: ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ عَنَ اللَّغُو مَعْرَضُونَ ﴾ [المؤمنون: ٣].

فإذا استدعى الأمر التحدث به، ودعت الحاجة إليه فلا بأس، وقد ادعت امرأة أن زوجها عاجز عن إتيانها، فقال: يا رسول الله ﷺ : ﴿إِنِّي لأنفضها نفض الأديم›› .

فإذا توسع الزوج أو الزوجة في ذكر تفاصيل المباشرة وأفشى ما يجري بينهما من قول أو فعل كان ذلك مُحرمًا.

# إتيان الرجل في غير المأتى:

إتيان المرأة في دبرها تنفر منه الفطرة، ويأباه الطبع، ويحرمه الشرع، قال تعالى: الساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم [البقرة: ٢٢٣].

<sup>(</sup>١) العيرين: الحمارين.

والحرث: موضع الغرس والزرع<sup>(١)</sup>، وهو هنا محل الولد، إذ هو المزروع، فالأمر بإتيان الحرث أمر بالإتيان في الفرج خاصة.

#### قال تعلب:

إنما الأرحام أرضون لنا محترثات فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات

وهذا كقول الله تعالى: ﴿ فَأَتُوهُن مِن حِيثُ أَمْرِكُمُ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

وكقوله: ﴿ أَنَّى شَنَّتُم ﴾ : أي كيف شئتم.

# وسبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري ومسلم:

أن اليهود كانت على عهد رسول الله على تزعم أن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، وكان الأنصار يتبعون اليهود في هذا، فأنزل الله على : النساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم . أي: أنه لا حرج في إتيان النساء بأي كيفية، ما دام ذلك في الفرج، وما دمتم تقصدون الحرث.

وقد جاءت الأحاديث صريحة في النهي عن إتيان المرأة في دبرها.

روى أحمد والترمذي وابن ماجه أن النبي ﷺ قال: «لا تأتوا النساء في دبرها» ، هي اللوطية الصغرى.

وعند أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «ملعون من أتى المرأة في دبرها» .

قال ابن تيمية: ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عزرا جميعًا، وإلا فرق بينهما كما يفرق بين الفاجر ومن يفجر به.

### وصايا الزوجة

قال أنس: كان أصحاب رسول الله ﷺ إذا زفوا امرأة على زوجها، يأمرونها بخدمة الزوج ورعاية حقه.

### وصية الأب ابنته عند الزواج:

وأوصى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ابنته فقال: إياك والغيرة، فإنها مفتاح الطلاق، وإياك وكثرة العتب، فإنه يورث البغضاء، عليك بالكحل فإنه أزين الزينة، وأطيب الطيب الماء.

<sup>(</sup>١) يعني الفرج.

ولا تنطقـــى في سورتى حين أغضب

فإنك لا تدرين كيف المغيب

ويأباك قلبي والقلوب تقلب مراكبه

إذا اجــتمعا لم يلـبث الحب يذهب

#### ۸.

### وصية الزوج زوجته:

وقال أبو الدرداء لامرأته: إذا رأيتني غضبت فرضني، وإذا رأيتك غضبي رضيتك، وإلا لم نصطحب.

وقال أحد الأزواج لزوجته:

خذي العفو مني تستديمي موديي جانبه ولا تنقريني نقرك السدف مرة

ولا تكثري الشكوى فتذهب بالقوى

فـــإني رأيت الحب في القلب والأذى

# وصية الأم ابنتها عند الزواج:

خطب عمرو بن حُجر ملك كندة، أم إياس بنت عوف بن محلم الشيباني، ولَمَّا حان زفافها إليه خلت بها أمها أمامة بنت الحارث، فأوصتها وصية تبين فيها أسس الحياة الزوجية السعيدة، وما يجب عليها لزوجها فقالت:

أي بنية، إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك، ولكنها تذكرة للغافل، معونة للعاقل.

ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها، وشدة حاجتها إليها، كنت أغنى الناس عنه، لكن النساء للرجال خلقن، ولهن خلق الرجال.

أي بنية: إنك فارقت الجو الذي منه خرجت، وخلفت العش الذي فيه درجت، إلى وكر لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك رقيبًا ومليكًا، فكوني له أمة يكن لك عبدًا وشيكًا، واحفظي له خصالاً عشرة، يكن لك ذخرًا:

أما الأولى والثانية: فالخشوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة.

وأما الثالثة والرابعة: فالتفقد لمواضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح.

وأما الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة: فالاحتراس بماله والإرعاء (١) على حشمه (٢) وعياله، وملاك (٣) الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير.

وأما التاسعة والعاشرة: فلا تعصين له أمرًا، ولا تفشين له سرًا، فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهتمًا، والكآبة بين يديه إن كان فرحًا.

# حديث أم زرع

عن عائشة قالت: جلست إحدى عشر امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئًا:

قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث<sup>(٤)</sup>، على رأس جبل، لا سهل فيرتقى، ولا سمين فينتقل.

وقالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره<sup>(ه)</sup>، إن أذكره أذكر عجره وبجره (٢).

قالت الثالثة: زوجي العشنق  $^{(\vee)}$ ، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق.

قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة (^)، لا حر ولا قر، ولا مخافة ولا سآمة.

قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد.

قالت السادسة: زوجي إن أكل لف ، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا

<sup>(</sup>١) الإرعاء: الرعاية.

<sup>(</sup>۲) حشمه: خدمه.

<sup>(</sup>٣) ملاك : عماد.

<sup>(</sup>٤) هزيل يستكره.

<sup>(</sup>٥) أي أخاف أن لا أترك من خبره شيئًا، فلطوله وكثرته أكتفي بالإشارة إلى معايبه خشية أن يطول الخطب من طولها.

 <sup>(</sup>٦) العجر: تعقد العروق والعصب في الجسد. والبجر: مثلها إلا أنها تكون مختصة بالتي تكون في البطن، قال الخطابي:
 أرادات عيوبه الظاهرة وأسراره الكامنة.

<sup>(</sup>٧) المذموم الطول، أرادت أن له منظرًا بلا مخبر، وقيل: هو السيئ الخلق. .

<sup>(</sup>A) تهامة بلاد حارة في معظم الزمان، وليس فيها رياح باردة، فيطيب الليل لأهلها بالنسبة لما كانوا فيه من أذى حرارتها، فوصفت زوجها بجميل العشرة واعتدال الحال، وسلامة الباطن، فكأنها قالت: لا أذى عنده ولا مكروه، وأنا آمنة منه فلا أخاف من شره، فليس سيئ الخلق فأسأم من عشرته، فأنا لذيذة العيش عنده كلذة أهل تهامة بليلهم المعتدل.

يولج الكف ليعلم البث<sup>(١)</sup>.

قالت السابعة: زوجي غياياء، أو عياياء، طباقاء (٢)، كل داء له داء، شجَّك أو فلَّك أو جمع كلاً لك (٣).

قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب (١).

قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد<sup>(ه)</sup>. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، وإذا سمعن صوت المزهر، أيقن أنهن هوالك <sup>(٦)</sup>.

قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني  $(^{\vee})$ ، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلى نفسي  $(^{\wedge})$ ، وجدني في أهل غنيمة بشق $(^{\circ})$ ، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح.

أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، وبيتها فساح.

ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع فما بنت أبي رزع: وطوع أمها، وملء كسائها، وغيظ جارتها.

<sup>(</sup>١) المراد باللف: الإكثار منه، فعنده نهم وشره. والاشتفاف في الشرب: عدم الإبقاء على شيء من المشروب، والتف: أي بكسائه وحده، وانقبض عن أهله إعراضًا فهي حزينة بذلك، والبث: هو الحزن، أي لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من حزن فيزيله، ويحتمل أن تكون ارادت أنه ينام نوم العاجز الفشل.

<sup>(</sup>٢) العياياء: الذي لا يضرب و لا يلقح من الإبل، وبالمعجمة: ليس بشيء ، والطباقاء: الأحمق، أو هو الثقيل الصدر، فهي تصفه بأنه عاجز عن النساء، ثقيل الصدر.

<sup>(</sup>٣) أي كل داء تفرق في الناس فهو فيه، والشج : الجرح في الرأس، والفلك: الجرح في الجسد، وهو ضروب للنساء فإذا ضرب يكسر العظم أو يشج الرأس أو يجمع كل ذلك.

<sup>(</sup>٤) تعني أن زوجها : ناعم الجلد مثل الأرنب، وريحه طيبة كريح نبات الزرنب.

<sup>(</sup>٥) تصف زوجها بأنه شجاع وكريم وودود للناس لا يمتنع عنهم، وكذلك بيته من بيوت الأشراف، فإن بيوتهم تكون عالية مضروبة في الأماكن المرتفعة.

 <sup>(</sup>٦) تصف زوجها بكثرة المال وكثرة الكرم، فإبله قليلة المسارح، كثيرة المكوث في مباركها؛ لقرب نحرها للضيوف.

<sup>(</sup>٧) تعني أنه ملأ أذنها من الحلى بأنواعه.

<sup>(</sup>٨) المراد أنه فرحها ففرحت، وقيل: عظمني فعظمت إلى نفسي.

<sup>(</sup>٩) أي في مشقة وشظف من العيش.

جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثًا، ولا تنفث ميراتنا تنفيثًا، ولا نملاً بيتنا تقشيشًا.

قالت: خرج أبو زرع والأوطاب شخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلقيان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلاً سريًا، ركب شريًا، وأخذ خطيًا، وأراح على نعمًا ثريًا، وأعطاني من كل رائحة زوجًا، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك، قالت: فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع.

قالت عائشة: قال رسول الله ﷺ : «كنت لك كأبي زرع لأم زرع» (١٠٠٠. رواه الشيخان والنسائي.

<sup>(</sup>١) في رواية بزيادة في آخره: "إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك". وزاد النسائي في رواية: "قالت عائشة: يا رسول الله، بل أنت خير من أبي زرع" .

# نصائح قيمة ومفيدة النصيحة الأولى

كانت أمامة بنت الحارث التغلبية من فضليات النساء في العرب ولها حكم مشهورة في الأخلاق والمواعظ.

لما تزوج الحارث بن عمرو ملك كندة ابنتها أم إياس بنت عوف، وأرادوا أن يحملوها إلى زوجها، أوصتها أمها في ليلة الزفاف إلى زوجها بوصية قيمة قالت فيها:

يا بنية، إن الوصية لو كانت تترك لفضل أدب أو لتقدم حسب لزويت ذلك عنك ولأبعدته منك ولكنها تذكرة للعاقل ومنبهة للغافل.

أي بنية، لو استغنت امرأة عن زوج بفضل مال أبيها لكنت أغنى الناس عن ذلك ولكنا للرجال خلقنا كما خلقوا لنا.

أي بنية: إنك قد فارقت الحمى الذي منه خرجت والعش الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، أصبح يملكه عليك مليكًا فكوني له أمة يكن لك عبدًا وشيكًا، واحفظى عنى خلالاً عشرة يكن لك ذكرًا وذخرًا.

أما الأولى والثانية: فالصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، فإن في القناعة راحة القلب وفي حسن المعاشرة مرضاة الرب.

وأما الثالثة والرابعة: فالمعاهدة لموضع عينيه والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عيناه منك على قبيح ولا يشم أنفه منك إلا أطيب ريح، واعلمي يا بنية أن الكحل أحسن الحسن الموجود والماء أطيب المفقود.

والخامسة والسادسة: التعاهد لوقت طعامه والتفقد لحين منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص منامه مكربة.

وأما السابعة والثامنة: فالاحتفاظ ببيته وماله، والرعاية لحشمه وعياله، فإن حفظ المال أصل التقدير، والرعاية للحشم والعيال من حسن التدبير.

وأما التاسعة والعاشرة: فلا تفشين له سرًا ولا تعصين له أمرًا، فإنك أن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أوغرت صدره.

واتقي مع ذلك كله الفرح إذا كان ترحًا والاكتئاب إذا كا فرحًا، فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير.

وأشد ما تكونين له إعظامًا أشد ما يكون لك إكرامًا وأشد ما تكونين له موافقة أطول ما يكون لك مرافقة.

واعلمي يا بنية أنك لا تقدرين على ذلك حتى تؤثري رضاه على رضاك، وتقدمي هواه على هواك فيما أحببت أو كرهت، والله يضع لك الخير؛ وأستودعك الله.

### النصيحة الثانية

أوصت أم ابنتها عند زواجها فقالت لها:

أي بنية، لا تغفلي عن نظافة بيتك، فإن نظافته تضيء وجهك وتحبب فيك زوجك وتبعد عنك الأمراض والعلل وتقوي جسمك على العمل، فالمرأة التفلة (أي: المبتذلة) تتجها الطباع، وتنبو عنها العيون والأسماع، وإذا قابلت زوجك فقابليه فرحة مستبشرة فإن المودة جسم روحه بشاشة الوجه.

# شؤم المعاصي على السعادة الزوجية

لا يختلف اثنان على أن المعصية تجلب الهم والغم وتولد الشقاء والتعاسة وتجلب سوادًا في الوجه وقسوة في القلب، وتتبدل السعادة إلى شقاء والحب إلى كره إلى غير ذلك. قال أحد السلف: إني لأعصى الله فأرى ذلك في خلق امرأتي ودابتي.

قال ابن القيم: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة، المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله.

فمنها: حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ومنها: وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلاً، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تف بتلك الوحشة، وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة، وما لجرح بميت إيلام، فلو لم تترك الذنوب إلا حذرًا من وقوع تلك الوحشة، لكان العاقل حريًّا بتركها.

ومنها: الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس، ولا سيما أهل الخير منهم فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم وحرم بركة الانتفاع هم، وقرب من حزب الشيطان، بقدر ما بعد من حزب الرحمن، وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم، فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفسه فتراه مستوحشًا من نفسه. ومنها: تعسير أموره عليه، فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقًا دونه أو متعسرًا عليه،

وهكذا، كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرًا ومن عطل التقوى جعل له من أمره عسرًا، ويالله العجب!، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه، وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتي؟

ومنها: ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم الداهم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته، حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده، وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادًا فيه يراه كل أحد.

قال عبد الله بن عباس: إن للحسنة ضياءً في الوجه، ونورًا في القلب وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادًا في الوجه وظلمة في القلب، ووهنًا في البدن، ونقصًا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق.

ومنها: أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولابد، فإن البركما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر. اهـــ.

ومن المعاصى التي انتشرت في هذا الزمان:

- ترك الصلاة أو تأخيرها.
- ترك الزكاة والتهاون بها.
- ترك الحج لمن يستطيع إليه سبيلاً.
  - الغيبة والنميمة.
- شرب المسكر والدخان واستعمال المخدرات.
- الخروج إلى الأسواق بملابس شهرة وبدون مُحْرم.
  - تربية الأطفال تربية غربيّة.
  - مشاهدة الأفلام الخليعة واستعمال الأغاني.
    - قراءة المحلات الماجنة.
  - دخول السائق والخادمة إلى المنزل بلا ضرورة.
    - مصاحبة أهل الشر والفساد.
      - إهمال الزوج ومعصيته.

وغير ذلك كثير، ولكن علينا أن نتقي الله قدر المستطاع امتثالاً لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا ﴾ [التحريم: ٦].

۸٧

# تربية الأطفال

إن من أهم أسباب كسب رضى الزوج تربية أولاده تربية إسلامية صحيحة، وذلك بزرع محبة الله ورسوله ﷺ فيهم وتنشئتهم على العقيدة السلفية الصحيحة.

إن الطفل بمثابة الرادار الذي يلتقط كل ما يدور حوله، فإن كانت الأم صادقة أمينة خلوقة كريمة شجاعة عفيفة، نشأ ابنها على هذه الأخلاق الحميدة ، والعكس نجده إذا كانت الأم تتصف بسمات عكس السمات السابقة سمات ما أنزل الله بها من سلطان كأن تكون كاذبة جبانة غير خلوقة ينشأ الطفل على الكذب والخيانة والتحلل والجبن؛ لأن الطفل مهما كان استعداده طيبًا ومهما كانت فطرته نقية طاهرة سليمة صافية فإنه ما لم يوجه التوجيه السليم وما لم يجد القدوة والنموذج الموجه الصالح فإنه بلا شك سينحرف إلى الجانب السلبي من جانب شخصيته وصدق رسول الهدى عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى عندما قال: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»

### عناصر لتربية الطفل:

وهذه عناصر لتربية الطفل تربية إسلامية:

١ – يعلم قراءة القرآن الكريم وأمور الشرع وسيرة الأنبياء والصالحين.

٢- يعود على طاعة والديه وإكرامهما، وطاعة واحترام معلميه ومن هم أكبر سنًا.

٣- أن يحفظ الطفل من قرناء السوء؛ لأن الطباع والعادات تنتقل بالمحاكاة.

٤ - إذا قام الطفل بفعل حميد فالواجب أن يثني عليه ويمدح علانية أما إذا صدر منه فعل قبيح فيُلام عليه بسرِ لا يحط قدره بين أقرانه لأن اعتياد الطفل على اللوم الكثير يقلل من اهتمامه واكتراثه به، ويعود على التواضع وترك الخيلاء.

٥- يعود على التجلد والصبر فلا يبكي إذا ضرب ولا يلجأ إلى المراوغة والصراخ.

٦- يعود الطفل على الخشونة في المأكل والمفرش ويحبب إليه القصد في المطعم.

٧- يمنع عن الشتم والسب وهذر القول.

٨- يحذر الطفل ويخوف من ارتكاب المعاصى كالسرقة والخيانة والفحش والكسب

الحرام.

٩ يسمح للولد باللعب والتريض بعد انصرافه من الكتاب وتحبب إليه الحركة
 الرياضية التي لا تشغله عن القيام بواجباته دينية والدنيوية.

١٠ وجوب العناية بتربية الطفل منذ اليوم الأول من حياته وذلك لأن نفسه صافية بيضاء، فكل ما ينقش عليه يترك أثره فالواجب أن تكون مرضعته امرأة صالحة ذات دين.
 اسأل الله أن يرزقنا الذرية الصالحة الناصحة... آمين.

#### نصيحة مخلصة:

أختي المسلمة: وقد أكرمك الله بالإسلام ، وشرح صدرك للإيمان وأعطاك من الحقوق والواجبات ما لم تحصل عليه امرأة في أي أمة من الأمم أو زمن من الأزمان، هذه الحقوق والواجبات التي لا مثيل لها في عالم البشر تعطيك الحق كل الحق في أن تعتزي بإسلامك وتتمسكي بتعاليمه التي هي الطريق إلى سعادتك في دنياك و آخرتك، وحتى تتمكني تمامًا من معرفة ما أعطاه لك هذا الدين من مميزات عظيمة لابد وأن تكون لك دراسة متعمقة في تعاليمه لتكون لديك الرؤية الواضحة والاقتناع التام بأن هذا الدين الخالد قد أعطى لك الشيء الكثير.

ومن هنا سوف تدركين نمام الإدراك أن ما تقوم به بعض النساء المسلمات والمتأثرات بثقافة غير إسلامية من دعوة إلى إعطاء المرأة حقوقها ما هو إلا مجرد اندفاع غير مدروس وراء دعوة لا علاقة لوضع المرأة فيها من ظل الإسلام.

أختي في الإسلام: وأنت تعيشين في ظل هذا الدين الشامل لكل جوانب الحياة مكرمة معززة يحوطك إيمان بالله وترعاك تعاليم هذا الدين الخاتم لكل الأديان بكل عناية واهتمام، لابد وأن تكون لك في ظل هذا الدين شخصيتك المميزة عن غيرك من النساء غير المسلمات، فمن خلال التزامك بأوامر الله تعطين الصورة المشرقة للمرأة المسلمة الصالحة، وعن طريق سمو أخلاقك وحسن سلوكك تضربين للمرأة في كل مكان أروع الأمثال في العفة والطهارة و نزاهة العرض.

وأنت جهذا وحينما تكونين على هذا النحو من الأخلاق العالية تعطين الانطباع الصحيح عما يريده الإسلام للمرأة من خلق رفيع وعرض نظيف وعقل سليم.

أختي في الله: لا تغتري بمظاهر الدنيا فتنسين نهاية الحياة ولا تنساقي وراء التقاليد

والتقاليع الوافدة عليك فتنتهي إلى دروب أنت في غنى عنها، اعرفي ما ينفعك وما فيه ضرر عليك، وكوني على بصيرة من أمرك وحذي عبرة من حياة المرأة التي تنكرت لقيمها وأخلاقها وإياك ثم إياك -وقد أنار الله عقلك بالإسلام - أن تقلدي أي امرأة لا تربطك معها رابطة عقيدة أو خلق، وتحققي دائمًا أنك كلما كنت ملتزمة بتعاليم دينك أنك على الحق وأن غيرك على الباطل، واصبري عندما تتعرضين لنقد أصحاب النفوس المنحرفة، فالصراع بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين أهل الصلاح والفساد قائم، وسيظل قائمًا ما بقيت أرض وسماء.

أحتى في العقيدة: باستقامتك وحسن توجيهك تستطيعين أن تقدمي للمجتمع جيلاً صالحًا يدرك واجبه نحو الله، يعرف دوره النافع في المجتمع الذي يعيش فيه، أنت وحدك التي في إمكانك أن تجعلي من البيت مدرسة يتعلم فيها طفلك كل ما هو حسن وجميل فاحرصي على أن تبني الأجيال على قواعد راسخة من الفضائل والأخلاق، وحذار من أن تسلمي أطفالك لمربية غير مسلمة أو تدخليه مدرسة غير إسلامية، فذلك يعني أنك قد ساهمت عن قصد أو غيره إلى توجيهه إلى دين غير دينه وعقيدة غير عقيدته وأعيذك أن تكون سببًا في انحراف أبنائك عن دين الله الذي لا يقبل من أحد ديئًا سواه، وثقي أن كل الآمال التي تداعب خيالك وأنت تضعين أغلى ما تملكين بين يدي أعدائك من أجل الإشراف على تربيتهم وتعليمهم أنها لن تتحقق وأنك في النهاية سوف تجدين أمامك أبناء يرتبطون فكريًا بأفكار غير أفكارك وتصور غير تصورك وعادات غير عاداتك، ثم لا يخطر ببالك أن يقوم شخص غير مسلم أو مؤسسة غير إسلامية على تربية طفل مسلم على أسس إسلامية ولهذا أحذرك.

اختي المسلمة انطلاقًا من مبدأ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». آمل أن تلتزمي دائمًا وأبدًا في كل شئون حياتك بأوامر الله، وأن تبتعدي عن كل ما يوجب غضبه من قول أو فعل، فإن ذلك هو طريق سعادتكم، ورحم الله امرءًا قال خيرًا فغنم أو سكت عن شر فسلم.

## كيف ترضين زوجك؟

هذا السؤال يبدو محيرًا نوعًا ما، وأحببت أن أجعله خلاصة وخاتمة لهذه الرسالة،

فأقول: إن المرأة المتدينة المتبعة لتعاليم الإسلام تعرف كيف تكسب زوجها: ومن أهم أسباب كسب الزوج ما يلي:

- ١- طاعة الله فيما أمر.
- ٢- الإقلاع عن المعاصى.
- ٣- طاعة الزوج والتقرب إليه والتلطف معه.
  - ٤ نظافة المنزل، ونظافة ربة المنزل.
    - ٥ تربية الأطفال تربية إسلامية.
- ٦- عبادة الله والتقرب إليه بخدمة زوجها وطاعته.
- ٧- استقبال الزوج بابتسامة وتهيئة الجو المناسب المريح له.
  - ٨- إشعار الزوج بالحب والاحترام.
- ٩- مراعاة أقارب الزوج واحترامهم وتقديرهم وخاصة والديه وإخوانه.

• ١٠ حسن الخلق مع الزوج، وهذا من أهم أسباب كسب الزوج؛ لأن الأحلاق هي الجمال الحقيقي، ومن المؤسف حقًا أنك ترى امرأة تسمى متدينة ومثقفة لا تعرف من مكارم الأخلاق شيئًا، فترفع الصوت على زوجها، وتعبس بوجهها على كبر السن - عجازة - حماقة أنانية !! فهل هذا يليق بامرأة في نظر الناس أنها متدينة؟ ورب العزة حثنا على حسن الخلق والتلطف مع الناس فقال: ﴿ وَالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس } [آل عمران: ١٣٤].

وقد رغب ﷺ في حسن الخلق وبسط الوجه وحبب إليه فقال: «البر حسن الخلق»، رواه مسلم، وقال ﷺ: «أثقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن، إن الله يبغض الفاحش المتفحش البذيء»، صحيح الجامع.

التحذير من نشوز المرأة على زوجها:

قال الله تعالى: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان عليًا كبيرًا ﴾ [النساء: ٣٤]. قال الواحدي —رحمه الله تعالى-: النشوز ههنا معصية الزوج، وهو الترفع عليه بالخلاف. وقال عطاء: هو أن تتعطر له وتمنعه نفسها وتتغير عما كانت تفعله من الطواعية ﴿فعظوهن ﴾ بكتاب الله، وذكروهن ما أمرهن الله به، ﴿واهجروهن في المضاجع ﴾ .

قال ابن عباس: هو أن يوليها ظهره على الفراش ولا يكلمها.

وقال الشعبي ومجاهد: هو أن يهجر مضاجعتها فلا يضاجعها، ﴿واضربوهن ﴾ ضربًا غير مبرح.

وقال ابن عباس: أدبًا مثل اللكزة، وللزوج أن يتلافى نشوز امرأته بما أذن الله له مما ذكره الله في هذه الآية: ﴿ وَإِن أَطْعَنْكُم ﴾ فيما يلتمس منهن ﴿ وَلا تَبْعُوا عَلَيْهِن ﴾ .

وقال ابن عباس: فلا تتجنوا عليهن العلل.

وني الصحيحين: أن رسول الله رسمي قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته لعنتها الملائكة حتى تصبح». وفي لفظ: «فبات وهو غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح».

وني لفظ في الصحيحين: «إذا باتت المرأة هاجرةً فراش زوجها لعنتها الملائكة».

ولفظ الصحيحين أيضًا: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها زوجها».

وعن جابر رضي عن النبي رسي الله في الله الله في صلاة، ولا ترفع لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى عنها، والسكران حتى يصحو».

وعن الحسن: قال حدثني من سع النبي على يَعَلَيْنَ يقول: «أول ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة عن صلاتها وعن بعلها».

وفي الحديث: أن رسول الله عَلَيْنُ قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه» ، أخرجه البخاري.

ومعنى شاهد: أي حاضر غير غائب وذلك في صوم التطوع فلا تصوم حتى تستأذنه لأجل وجوب حقه وطاعته.

وقال عَلَيْ : «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»، صححه الترمذي.

وقالت عمة حصين بن محصن وذكرت زوجها للنبي رَبِيُكُلِيُّ فقال: «انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك» ، أخرجه النسائي.

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ : ﴿لا ينظر الله إلى

امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه» ، إسناده صحيح، أخرجه النسائي.

ويروى عنه ﷺ أنه قال: ﴿إَيمَا امْرَأَةُ مَاتَتَ وَزُوجُهَا عَنْهَا رَاضَ دَخَلُتُ الْجُنَّةُ ﴾ .

فالواجب على المرأة أن تطلب رضا زوجها وتجتنب سخطه ولا تمتنع منه متى أرادها؛ لقول النبي ﷺ : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتأته وإن كانت على التنور».

قال العلماء: إلا أن يكون لها عذر من حيض أو نفاس فلا يحل لها أن تجيئه، ولا يحل للرجل أيضًا أن يطلب ذلك منها في حال الحيض والنفاس، ولا يجامعها حتى تغتسل، لقول الله تعالى: ﴿فَاعْتَزُلُوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، أي: تقربوا جماعهن حتى يطهرن.

قال ابن قتيبة: "يطهرن": ينقطع عنهن الدم، "فإذا تطهرن"، أي اغتسلن بالماء، والله أعلم.

ولما تقدم من قول النبي عَلَيْنِ : «من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد» .

وفي الحديث الآخر: «ملعون من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها». والنفاس مثل الحيض إلى الأربعين، فلا يحل للمرأة أن تطيع زوجها إذا أراد إتيانها في حال الحيض والنفاس، وتطيعه فيما عدا ذلك، وينبغي للمرأة أن تعرف أنها كالمملوك للزوج، فلا تتصرف في نفسها ولا في ماله إلا بإذنه، وتقدم حقه على حقها، وحقوق أقاربه على حقوق أقاربها، وتكون مستعدة لتمتعه بها بجميع أسباب النظافة، ولا تفتخر عليها بجمالها، ولا تعيبه بقبح إن كان فيه.

قال الأصمعي: دخلت البادية، فإذا امرأة حسناء لها بعل قبيح، فقلت لها: كيف ترضين لنفسك أن تكوني تحت مثل هذا؟ فقالت: اسمع يا هذا، لعله أحسن فيما بينه وبين الله خالقه فجعلني ثوابه، ولعلي أسأت فجعله عقوبتي.

وقالت عائشة رضي الله عنها: " يا معشر النساء لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن قدمي زوجها بخد وجهها".

وقال ﷺ : «نساؤكم من أهل الجنة: الودود التي إذا آذت أو أوذيت أتت زوجها حتى تضع يدها في كفه فتقول: لا أذوق غمضًا حتى ترضى».

ويجب على المرأة أيضًا دوام الحياء من زوجها، وغض طرفها قدامه، والطاعة لأمره، والسكوت عند كلامه، والقيام عند قدومه، والابتعاد عن جميع ما يسخطه، والقيام معه عند

خروجه، وعرض نفسها عليه عند نومه، وترك الخيانة له في غيبته في فراشه وماله وبيته، وطيب الرائحة وتعاهد الفم بالسواك وبالمسك والطيب، ودوام الزينة بحضرته، وتركها الغيبة، وإكرام أهله وأقاربه وترى القليل منه كثيرًا.

## فضل المرأة الطائعة لزوجها وشدة عذاب العاصية:

ينبغي للمرأة الخائفة من الله تعالى أن تجتهد لطاعة الله وطاعة زوجها وتطلب رضاه جهدها فهو جنتها ونارها.

لقول النبي ﷺ : ﴿أَيْمَا امْرَأَةُ مَاتَتَ وَزُوجِهَا رَاضَ عَنْهَا دَخُلُتُ الْجُنَّةِ﴾ .

وفي الحديث أيضًا: ﴿إِذَا صِلْتِ المرأة خمسها، وصامت شهرها، وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت، .

وروي عنه ﷺ أنه قال: ﴿يستغفر للمرأة المطيعة لزوجها: الطير في الهواء، والحيتان في الماء، والملائكة في السماء، والشمس والقمر ما دامت في رضا زوجها، وأيما امرأة عصت زوجها فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأيما امرأة كلحت في وجه زوجها فهي في سخط الله إلى أن تضاحكه وتسترضيه، وأيما امرأة خرجت من دارها بغير إذن زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع».

وجاء عن رسول الله ﷺ أيضًا قال: ﴿أَرْبِع مِن النساء فِي الجنة، وأربع فِي النار، فأما الأربع اللواتي في الجنة: فامرأة عفيفة، طائعة لله ولزوجها. ولود صابرة قانعة باليسير مع زوجها ذات حياء، إن غاب عنها حفظت نفسها وماله، وإن حضر أمسكت لسانها عنه، والرابعة: امرأة مات عنها زوجها ولها أولاد صغار، فحبست نفسها على أولادها وربتهم وأحسنت إليهم ولم تتزوج خشية أن يضيعوا.

وأما الأربع اللواتي في النار من النساء: فامرأة بذيئة اللسان على زوجها -أي طويلة اللسان فاحشة الكلام- إن غاب عنها زوجها لم تصن نفسها، وإن حضر آذته بلسانها. والثانية: امرأة تكلف زوجها ما لا يطيق. والثالثة: امرأة لا تستر نفسها من الرجال وتخرج من بيتها متبرجة. والرابعة: امرأة ليس لها هم إلا الأكل والشرب والنوم، وليس لها رغبة في الصلاة ولا في طاعة الله ولا طاعة رسوله ولا في طاعة زوجها.

فالمرأة إذا كانت بهذه الصفة وتخرج من بيتها بغير إذن زوجها كانت ملعونة من أهل النار إلى أن تتوب إلى اللهي.

وقال النبي ﷺ : ﴿ اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء﴾ .

وذلك بسبب قلة طاعتهم لله ورسوله وأزواجهن وكثرة تبرجهن، والتبرج: إذا أرادت الخروج لبست أفخر ثيابها وتجملت وتحسنت وخرجت تفتن الناس بنفسها، فإن سلمت هي بنفسها لم يسلم الناس منها.

ولهذا قال النبي ﷺ : ﴿المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان﴾.

وأعظم ما تكون المرأة من الله ما كانت في بيتها، وفي الحديث أيضًا: «المرأة عورة فاحبسوها في البيوت، فإن المرأة إذا خرجت إلى الطريق قال لها أهلها: أين تريدين؟ قالت: أعود مريضًا، أشيع جنازة، فلا يزال بها الشيطان حتى تخرج من دارها، وما التمست المرأة رضا الله بمثل أن تقعد في بيتها وتعبد ربها وتطيع بعلها».

قال على الله عنها: يا فاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة، ما خير للمرأة؟ قالت: أن لا ترى الرجال ولا يروها، وكان على الله يقول: ألا تستحيون، ألا تغارون؟ يترك أحدكم امرأته تخرج بين الرجال تنظر إليهم وينظرون إليها!.

وكانت عائشة وحفصة رضي الله عنهما يومًا عند النبي رَبِيِّ جالستين، فدخل ابن أم مكتوم وكان أعمى فقال النبي رَبِيِّ : «احتجبا منه» فقالتا: يا رسول الله، اليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رَبِيِّ : «افعمياوان أنتما، الستما تبصرانه؟».

فكما أنه ينبغي للرجل أن يغض طرفه عن النساء، فكذلك ينبغي للمرأة أن تغض طرفها عن الرجال، كما تقدم من قول فاطمة رضي الله عنها: إن خير ما للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يرونها. فإن اضطرت للخروج لزيارة والديها وأقاربها ولأجل حمام ونحوه مما لابد لها منه، فلتخرج بإذن زوجها غير متبرجة في ملحفة وسخة في ثياب بيتها، وتغض طرفها في مشيتها، وتنظر إلى الأرض لا يمينًا ولا شمالاً، فإن لم تفعل ذلك كانت عاصية.

وقد حكي أن امرأة كانت من المتبرجات في الدنيا، وكانت تخرج من بيتها متبرجة، فماتت فرآها بعض أهلها في المنام وقد عرضت على الله ﷺ في ثياب رقاق، فهبت ريح فكشفتها، فأعرض الله عنها، وقال: "حذوا بها ذات الشمال إلى النار، فإنها كانت من المتبرجات في الدنيا".

وقال على بن أبي طالب ﴿ الله عنها النبي رَبِي الله عنها وقال على بن أبي طالب ﴿ الله عنها ووجدناه يبكي بكاءً شديدًا، فقلت له: فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ قال: (ريا علي، ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي يعذبن بأنواع العذاب، فبكيت لما رأيت من شدة عذابهن، ورأيت امرأة معلقة بشعرها يغلى دماغها، ورأيت امرأة معلقة

بلسانها والحميم يصب في حلقها، ورأيت امرأة قد شدت رِجلاها إلى ثدييها ويدها إلى ناصيتها، ورأيت امرأة رأسها رأس خنزير وبدنها بدن حمار، عليها ألف ألف لون من العذاب، ورأيت امرأة على صورة الكلب والنار تدخل من فيها وتخرج من دبرها والملائكة يضربون رأسها بمقامع من نار،

فقامت فاطمة رضي الله عنها وقالت: حبيبي وقرة عيني، ما كان أعمال هؤلاء حتى وضع عليهن العذاب؟ فقال على الله المعلقة بشعرها، فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال، وأما التي كانت معلقة بلسانها، فإنها كانت تؤذي زوجها، وأما المعلقة بشدييها، فإنها كانت تفسد فراش زوجها، وأما التي شدت رجلاها إلى ثدييها ويداها إلى ناصيتها وقد سلط عليها الحيات والعقارب فإنها كانت لا تنظف بدنها من الجنابة والحيض وتستهزئ بالصلاة. وأما التي رأسها رأس خنزير وبدنها بدن حمار فإنها كانت نمامة كذابة. وأما التي على صورة الكلب والنار تدخل من فيها وتخرج من دبرها، فإنها كانت منانة حسادة، ويا بنية الويل لامرأة تعصى زوجها».

وعن معاذ بن جبل على قال: قال رسول الله على الله على الله على الله عندك دخيل، يوشك أن الا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل، يوشك أن يفارقك إلينا».

وإذا كانت المرأة مأمورة بطاعة زوجها وبطلب رضاه، فالزوج أيضًا مأمور بالإحسان اليها واللطف بها، والصبر على ما يبدو منها من سوء خلق وغيرة، وإيصالها حقها من النفقة والكسوة والعشرة الجميلة لقول الله تعالى: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾ [النساء: ١٩].

ولقول النبي رسلي الله واستوصوا بالنساء خيرًا، فإنهن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، ألا إن لكم على نسائكم حقًا ولنسائكم عليكم حقًا، فحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، وحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون». وقوله رسلية : «عوان»، أي: أسيرات، جمع عانية، وهي الأسيرة، شبه رسول الله رسول الله وخولها تحت حكم الرجل بالأسير.

وقال ﷺ : ﴿خيركم خيركم لأهله﴾.

وفي رواية: ﴿خيرِكُم أَلْطَفُكُم بأَهْلُهُ﴾، وكان رسول الله ﷺ شديد اللطف بالنساء.

وقال عَلَيْنِ : «أيما رجل صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر مثل ما أعطى أيوب الطّيّيلاً، على بلائه، وأيما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله من الأجر مثل ما أعطى آسية بنت مزاحم امرأة فرعون».

وقد روي أن رجلاً جاء إلى عمر شب يشكو خلق زوجته، فوقف على باب عمر ينتظر خروجه، فسمع امرأة عمر تستطيل عليه بلسانها وتخاصمه وعمر ساكت لا يرد عليها، فانصرف الرجل راجعًا، وقال: إن كان هذا حال عمر مع شدته وصلابته، وهو أمير المؤمنين، فكيف حالي؟ .

فخرج عمر فرآه موليًا عن بابه فناداه، وقال: ما حاجتك يا رجل؟ فقال: يا أمير المؤمنين، جئت أشكو إليك سوء خلق امرأتي واستطالتها علي، فسمعت زوجتك كذلك فرجعت وقلت: إذا كان هذا حال أمير المؤمنين مع زوجته، فكيف حالي؟ .

فقال عمر: يا أخي إني احتملتها لحقوق لها علي: إنها طباخة لطعامي، خبازة لخبزي، غسالة لثيابي، مرضعة لولدي، وليس ذلك كله بواجب عليها، ويسكن قلبي بها عن الحرام، فأنا أحتملها لذلك.

فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، وكذلك زوجتي.

قال عمر: فاحتملها يا أخى فإنما هي مدة يسيرة.



# الفصل الثاني

فتاوى شيخ الإسلام فيما يخص النكاح



# بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَ اللَّهِ الرَّحْمَ الرَّالِحِيمِ

# فتاوى شيخ الإسلام في النكاح

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

سئل الشيخ الإمام العالم العلامة، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه،
 عمن أصابه سهم من سهام إبليس المسمومة؟

فأجاب: من أصابه حرح مسموم فعليه بما يخرج السم ويبرئ الجرح بالترياق والمرهم. وذلك بأمور:

منها: أن يتزوج أو يتسرى؛ فإن النبي ﷺ قال: «إذا نظر أحدكم إلى محاسن امرأة فليأت أهله؛ فإنما معها مثل ما معها». وهذا مما ينقص الشهوة، ويضعف العشق.

الثاني: أن يداوم على الصلوات الخمس، والدعاء، والتضرع وقت السحر. وتكون صلاته بحضور قلب وحشوع. وليكثر من الدعاء بقوله: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك وطاعة رسولك». فإنه متى أدمن الدعاء والتضرع لله صرف قلبه عن ذلك، كما قال تعالى: ﴿كَذَلْكُ لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين﴾ [يوسف: ٢٤].

الثالث: أن يبعد عن مسكن هذا الشخص والاجتماع بمن يجتمع به، بحيث لا يسمع له خبر، ولا يقع له على عين ولا أثر، فإن البعد جفاء، ومتى قل الذكر ضعف الأثر في القلب.

فليفعل هذه الأمور، وليطالع بما تجدد له من الأحوال. والله أعلم.

وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل عازب، ونفسه تتوقف إلى الزواج؛ غير أنه
 يخاف أن يتكلف من المرأة ما لا يقدر عليه، وقد عاهد الله أن لا يسأل أحدًا شيئًا فيه منة
 لنفسه وهو كثير التطلع إلى الزواج: فهل يأثم بترك الزواج أم لا؟

فأجاب: قد ثبت في الصحيح عن النبي وسلط أنه قال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء». و«استطاعة النكاح» هو: القدرة على المؤنة، ليس هو القدرة على الوطء، فإن الحديث إنّما هو خطاب للقادر على فعل الوطء، ولهذا أمر من لم يستطع أن يصوم، فإنه له وجاء. ومن لا مال له: هل يستحب أن يقترض ويتزوج؟ فيه نزاع في مذهب الإمام أحمد وغيره. وقد قال تعالى: ﴿ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم الله من فضله ﴾ [انور:

٣٣]. وأما "الرجل الصالح" فهو القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده.

• وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل خطب على خطبته رجل آخر: فهل يجوز ذلك؟

فأجاب: الحمد لله، ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه: ولا يستام على سوم أخيه». ولهذا اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك وإنما تنازعوا في صحة نكاح الثاني؟ على قولين: أحدهما: أنه باطل، كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين.

والآخر: أنه صحيح، كقول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى، بناء على أن المحرم هو ما تقدم على العقد، وهو الخطبة. ومن أبطله قال: إن ذلك تحريم للعقد بطريق الأولى. ولا نزاع بينهم في أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله، وإن نازع في ذلك بعض أصحابهم، والإصرار على المعصية مع العلم بِها يقدح في دين الرجل وعدالته وولايته على المسلمين.

• وسئل شيخ الإسلام رحمه الله، عن امرأة فارقت زوجها، وخطبها رجل في عدتها، وهو ينفق عليها: فهل يجوز ذلك؟ أم لا؟

فأجاب: الحمد لله. لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولو كانت في عدة وفاة باتفاق المسلمين. فكيف إذا كانت في عدة الطلاق؟ ومن فعل ذلك يستحق العقوبة التي تردعه وأمثاله عن ذلك، فيعاقب الخاطب والمخطوبة جميعًا، ويزجر عن التزويج بها، معاقبة له بنقيض قصده. والله أعلم.

• وسئل: عن رجل طلق زوجته ثلاثًا، وأوفت العدة عنده، وخرجت، وبعد وفاء العدة تزوجت، وطلقت في يومها، ولم يعلم مطلقها إلا ثاني يوم، فهل يجوز له أن يتفق معها إذا أوفت عدتها أن يراجعها؟

فأجاب: ليس له في زمن العدة من غيره أن يخطبها، ولا ينفق عليها ليتزوجها وإذا كان الطلاق رجعيًا لم يجز له التعريض أيضًا، وإن كان بائنًا ففي جواز التعريض نزاع، هذا إذا كانت قد تزوجت بنكاح رغبة.

وأما إن كانت قد تزوجت بنكاح محلل فقد "لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له".

• وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن رجل خطب ابنة رجل من العدول، واتفق معه على المهر: منه عاجل ومنه آجل. وأوصل إلى والدها المعجل من مدة أربع سنين،

وهو يواصلهم بالنفقة، ولم يكن بينهم مكاتبة، ثم بعد هذا جاء رجل فخطبها، وزاد عليه في المهر، ومنع الزوج الأول؟

فأجاب: لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا أجيب إلى النكاح وركنوا إليه باتفاق الأئمة، كما ثبت عن النبي على خطبة أخيه». وتجب عقوبة من فعل ذلك وأعان عليه: عقوبة تمنعهم وأمثالهم عن ذلك. وهل يكون نكاح الثاني صحيحًا أو فاسدًا؟ فيه قولان للعلماء: في مذهب مالك وأحمد وغيرهما.

• وسئل رحمه الله: عن رجل يدخل على امرأة أخيه، وبنات عمه، وبنات خاله، هل يحل له ذلك؟ أم لا؟

فأجاب: لا يجوز له أن يخلو بِها، ولكن إذا دخل مع غيره من غير خلوة ولا ريبة جاز له ذلك. والله أعلم.

وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل أملك على بنت؛ وله مدة سنين ينفق عليها،
 ودفع لها، وعزم على الدخول، فوجد والدها قد زوجها غيره؟

فأجاب: قد ثبت عن النبي والله قال: «المسلم أخو المسلم لا يحل للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه، ولا يستام على سوم أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه». فالرجل إذا خطب امرأة وركن إليه من إليه نكاحها كالأب المجبر فإنه لا يحل لغيره أن يخطبها، فكيف إذا قدر ركنوا إليه، وأشهدوا بالأملاك المتقدم للعقد، وقبضوا منه الهدايا وطالت المدة؟ فإن هؤلاء فعلوا محرمًا يستحقون العقوبة عليه بلا ريب، ولكن العقد الثاني هل يقع صحيحًا أو باطلاً؟ فيه قولان للعلماء.

**أحدهما**: هو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد، أن عقد الثاني باطل، فتنزع منه وترد إلى الأول.

والثاني: أن النكاح صحيح.

وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي، فيعاقب من فعل المحرم، ويرد إلى الأول جميع ما أخذ منه، والقول الأول أشبه بما في الكتاب والسنة.

• وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل طلق زوجته ثلاثًا، ولهما ولدان، وهي مقيمة عند الزوج في بيته مدة سنين، ويبصرها وتبصره: فهل يحل له الأكل الذي تأكل من عنده؟ أم لا؟ وهل له عليها حكم؟ أم لا؟

فأجاب: المطلقة ثلاثًا هي أجنبية من الرجل، بمنزلة سائر الأجنبيات، فليس للرجل أن

خلو بِها، كما ليس له أن يخلو بالأجنبية، وليس له أن ينظر إليها إلى ما لا ينظر إليه من الأجنبية، وليس له عليها حكم أصلاً.

ولا يجوز له أن يواطئها على أن تزوج غيره ثم تطلقه وترجع إليه، ولا يجوز أن يعطيها ما تنفقه في ذلك، فإنّها لو تزوجت رجلاً غيره بالنكاح المعروف الذي حرت به عادة المسلمين ثم مات زوجها أو طلقها ثلاثًا لم يجز لهذا الأول أن يخطبها في العدة صريحًا باتفاق المسلمين. كما قال تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرًا ﴾ [البقرة: ٣٥]. ونهاه أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. أي: حتى تنقضي العدة، فإذا كان قد نهاه عن هذه المواعدة والعزم في العدة فكيف إذا كانت في عصمة زوجها؟! فكيف إذا كان الرجل لم يتزوجها بعد: تواعد على أن تتزوجه ثم تطلقه، وتزج بها المواعد، فَهذا حرام باتفاق المسلمين، سواء قيل: إنه يصح نكاح المحلل، أو قيل: لا. فلم يتنازعوا في أن التصريح بخطبة معتدة من غيره أو متزوجة بغيره أو بخطبة مطلقة ثلاثًا أنه لا يجوز.

ومن فعل ذلك يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة باتفاق الأئمة.

• وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل يتكلم شبه كلام النساء وهو "طنجير"، هل يحل دخوله على النساء؟ وما الحكم فيه؟

فأجاب: بل مثل هذا يجب نفيه وإخراجه: فلا يسكن بين الرجال، ولا بين النساء، فإن النبي ﷺ نفى المخنث، وأمر بنفي المخنثين، وقال: «أخرجوهم من بيوتكم» ومع هذا فلم يكن طنجيرًا، فكيف الطنجير؟! وقد نص على ذلك الشافعي وأحمد وغيرهما.



وقال شيخ الإسلام رحمه الله

# فصل: في الأسباب التي بين الله وعباده وبين العباد: الخلقية، والكسبية الشرعية، والشرطية

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا ﴾ [النساء: ١]. افتتح السورة بذكره خلق الجنس الإنساني من نفس واحدة، وإن زوجها مخلوق منها، وإنه بث منهما الرجال والنساء: أكمل الأسباب وأجلها، ثم ذكر ما بين الآدميين من الأسباب المخلوقة الشرعية: كالولادة، ومن الكسبية الشرطية: كالنكاح، ثم قال: ﴿ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ﴾ [البقرة: ٢٧]. قال طائفة من المفسرين من السلف: "تساءلون به" تتعاهدون به، وتتعاقدون. وهو كما قالوا؛ لأن كل واحد من المتعاقدين عقد البيع أو النكاح أو الهدنة أو غير ذلك يسأل الآخر مطلوبه: هذا يطلب تسليم المبيع. وهذا تسليم الثمن: وكل منهما قد أوجب على نفسه مطلوب الآخر فكل منهما طالب من الآخر موجب لمطلوب الآخر.

ثم قال: ﴿والأرحام﴾ و"العهود" و"الأرحام": هما جماع الأسباب التي بين بني آدم، فإن الأسباب التي بين بني آدم، فإن الأسباب التي بينهم: إما أن تكون بفعل الله أو بفعلهم. فالأول "الأرحام" والثاني "العهود" ولهذا جمع الله بينهما في مواضع: في مثل قوله: ﴿لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة العهود والميثاق. وقال تعالى في أول البقرة: [الرعد: ٢٠]. فالإل: القرابة، والرحم. والذمة: العهد، والميثاق. وقال تعالى في أول البقرة: ﴿الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ﴿ [الرعد: ﴿ والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ﴾ [الرعد: راى قوله: ﴿ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ﴾ .

واعلم أن حق الله داخل في الحقين. ومقدم عليهما، ولهذا قدمه في قوله: ﴿ التقوا ربكم الذي خلقكم ﴾ فإن الله خلق العبد وخلق أبويه، وخلقه من أبويه. فالسبب الذي بينه وبين الله هو الخلقي التام، بخلاف سبب الأبوين، فإن أصل مادته منهما، وله مادة من غيرهما، ثم إنهما لم يصوراه في الأرحام، والعبد ليس له مادة إلا من أبويه، والله هو خالقه وبارؤه ومصوره ورازقه وناصره وهاديه، وإنما حق الأبوين فيه بعض المناسبة لذلك، فلذلك قرن حق الأبوين بحقه في قوله: ﴿ وَاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانا ﴾ [النساء: ٣٦]. وفي قوله: ﴿ وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا

إياه وبالوالدين إحسائًا﴾ [الإسراء:٢٣].

وجعل النبي على التبرؤ من الأبوين كفرًا، لمناسبته للتبرئ من الرب وفي الحديث الصحيح: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر» أخرجاه في الصحيحين، وقوله: «كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق». وقوله: «لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرًا بكم أن ترغبوا عن آبائكم». فحق النسب والقرابة والرحم تقدمه حق الربوبية، وحق القريب الجيب الرحمن، فإن غاية تلك أن تتصل بهذا، كما قال الله: «أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته». وقال وسلي : «الرحم شجنة من الرحمن». وقال: «لما خلق الله الرحم تعلقت بحقو الرحمن فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة». وقد قيل في قوله الله الرحم تعلقت بحقو الرحمن فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة». وقد قيل في قوله كلام لم يخرج من إلا ألى وأما دخول حق الرب في العهود والعقود فكدخول العبد في الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله، فإن هذا عهد الإسلام، وهو أشرف العهود وأوكدها وأعمها وأكملها.

# باب أركان النكاح وشروطه

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

عمدة من قال: لا يصح النكاح إلا بلفظ "الإنكاح" و"التزويج" وهم أصحاب الشافعي، وابن حامد، ومن وافقهم من أصحابنا كأبي الخطاب والقاضي، وأصحابه، ومن بعده إلا في لفظ "أعتقتك" و"جعل عتقك صداقك" أنَّهم قالوا: ما سوى هذين اللفظين "كناية" والكناية لا تقتضي الحكم إلا بالنية، والنية في القلب لا تعلم، فلا يصح عقد النكاح بالكناية، لأن صحته مفتقرة إلى الشهادة عليه، والنية لا يشهد عليها، بخلاف ما يصح بالكناية، من طلاق وعتق وبيع، فإن الشهادة لا تشترط في صحة ذلك، ومنهم من يجعل بالكناية، من طلاق وعتق وبيع، فإن الشهادة لا تشترط في صحة ذلك، ومنهم من يجعل ذلك تعبدًا، لما فيه من ثبوت العبادات، وهذا قول من لا يصححه إلا بالعربية من أصحابنا وغيرهم، وهذا ضعيف لوجوه.

الأول: لا نسلم أن ما سوى هذين كناية، بل ثم الفاظ هي حقائق عرفية في العقد أبلغ من لفظ "أنكحت" فإن هذا اللفظ مشترك بين الوطء والعقد، ولفظ "الإملاك" خاص بالعقد، لا يفهم إذا قال القائل: أملك فلان على فلانة. إلا العقد، كما في الصحيحين: "أملكتكها على ما معك من القرآن" سواء كانت الرواية باللفظ أو بالمعنى.

الثاني: أنا لا نسلم أن الكناية تفتقر إلى النية مطلقًا، بل إذا قرن بها اللفظ من ألفاظ الصريح أو حكم من أحكام العقد كانت صريحة. كما قالوا في "الوقف" إنه ينعقد بالكناية: كتصدقت وحرمت وأبدت. إذا قرن بها لفظ أو حكم. فإذا قال: "أملكتكها" فقال: "قبلت هذا التزويج" أو "أعطيتكها زوجة" فقال: "قبلت" أو "أملكتكها على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" ونحو ذلك: فقد قرن بها من الألفاظ والأحكام ما يجعله صريحًا.

الثالث: أن إضافة ذلك إلى الحرة يبين المعنى، فإنه إذا قال في ابنته: ملكتكها أو أعطيتكها، أو زوجتكها، ونحو ذلك، فالمحل ينفي الإجمال والاشتراك.

الرابع: أن هذا منقوض عليهم بالشهادة في الرجعة، فإنَّها مشروعة: إما واجبة، وإما مستحبة، وهي شرط في صحة الرجعة على قول، وبالشهادة على البيع وسائر العقود، فإن ذلك مشروع مطلقًا سواء كان العقد بصريح، أو كناية مفسرة.

الخامس: أن الشهادة تصح على العقد. ويثبت بِها عند الحاكم على أي صورة انعقدت. فعلم أن اعتبار الشهادة فيه لا يمنع ذلك.

السادس: أن العاقدين يمكنهما تفسير مرادهما، ويشهد الشهود على ما فسروه.

السابع: أن الكناية عندنا إذا اقترن بِها دلالة الحال كانت صريحة في الظاهر بلا نزاع، ومعلوم أن اجتماع الناس، وتقديم الخطبة، وذكر المهر، والمفاوضة فيه، والتحدث بأمر النكاح، قاطع في إرادة النكاح، وأما التعبد فيحتاج إلى دليل شرعي. ثم العقد جنس لا يشرع فيه التعبد بالألفاظ؛ لأنها لا يشترط فيها الإيمان، بل تصح من الكافر، وما يصح من الكافر لا تعبد فيه. والله أعلم.

# • وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل وكل ذميًا في قبول نكاح امرأة مسلمة: هل يصح النكاح؟

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة فيها نزاع، فإن الوكيل في قبول النكاح لابد أن يكون ممن يصح منه قبوله النكاح لنفسه في الجملة. فلو وكل امرأة أو بجنونًا أو صبيًا غير مميز لم يجز، ولكن إذا كان الوكيل ممن يصح منه قبول النكاح بإذن وليه، ولا يصح منه القبول بدون إذن وليه: فوكل في ذلك مثل أن يوكل عبدًا في قبول النكاح بلا إذن سيده، أو يوكل سفيهًا محجورًا عليه بدون إذن وليه، أو يوكل صبيًا مميزًا بدون إذن وليه، فَهذا فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد، وغيره. وإن كان يصح منه قبول النكاح بغير إذن، لكن في

الصورة المعينة لا يجوز لمانع فيه: مثل أن يوكل في نكاح الأمة من لا يجوز له تزوجها صحت الوكالة.

وأما "توكل الذمي" في قبول النكاح له فهو يشبه تزويج الذمي ابنته الذمية من مسلم، ولو زوجها من ذمي جاز، ولكن إذا زوجها من مسلم ففيها قولان في مذهب أحمد وغيره، قيل: يجوز. وقيل: لا يجوز، بل يوكل مسلمًا وقيل: لا يزوجها إلا الحاكم بإذنه. وكونه وليًا في تزويج المسلم مثل كونه وكيلاً في تزويج المسلمة. ومن قال: إن ذلك كله جائز، قال: إن الملك في النكاح يحصل للزوج، لا للوكيل باتفاق العلماء بخلاف الملك في غيره، فإن الفقهاء تنازعوا في ذلك: فمذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أن حقوق العقد تتعلق بالموكل، والملك يحصل له: فلو وكل مسلم ذميًا في شراء خمر لم يجز. وأبو حنيفة يخالف في ذلك. وإذا كان الملك يحصل للزوج، وهو الموكل للمسلم: فتوكيل الذمي بمنزلة توكله في تزويج المرأة بعض محارمها، كخالها، فإنه يجوز توكله في قبول نكاحها للموكل، وإن كان لا يجوز له تزوج المسلمة، له تزوجها، كذلك الذمي إذا توكل في نكاح مسلم، وإن كان لا يجوز له تزوج المسلمة، لكن الأحوط أن لا يفعل ذلك، لما فيه من النزاع، ولأن النكاح فيه شوب العبادات.

ويستحب "عقده في المساجد" وقد جاء في الآثار: "من شهد إملاك مسلم فكأنما شهد فتحًا في سبيل الله". ولهذا وجب في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره أن يعقد بالعربية، كالأذكار المشروعة.

وإذا كان كذلك لم ينبغ أن يكون الكافر متوليًا لنكاح مسلم، ولكن لا يظهر مع ذلك أن العقد باطل، فإنه ليس على بطلانه دليل شرعي، والكافر يصح منه النكاح، وليس هو من أهل العبادات. والله أعلم.

- وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن مريض تزوج في مرضه: فهل يصح العقد؟ فأجاب: نكاح المريض صحيح، ترث المرأة في قول جماهير علماء المسلمين من الصحابة والتابعين، ولا تستحق إلا مهر المثل، لا تستحق الزيادة على ذلك بالاتفاق.
- وسئل رحمه الله عن رجل له بنت، وهي دون البلوغ، فزوجوها في غيبة أبيها، ولم يكن لها ولي، وجعلوا أن أباها توفي وهو حي، وشهدوا أن خالها أخوها فهل يصح العقد أم لا؟

فأجاب: إذا شهدوا أن خالها أخوها فهذه شهادة زور، ولا يصير الخال وليًا بذلك، بل هذه قد تزوجت بغير ولي، فيكون نكاحها باطلاً عند أكثر العلماء والفقهاء، كالشافعي وأحمد وغيرهما. وللأب أن يجدده. ومن شهد أن خالها أخوها وأن أباها مات فهو شاهد

زور، يجب تعزيره، ويعزر الخال. وإن كان دخل بِها فلها المهر، ويجوز أن يزوجها الأب في عدة النكاح الفاسد عند أكثر العلماء، كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه. والله أعلم.

• وسئل رحمه الله تعالى: عن امرأة لها أب وأخ، ووكيل أبيها في النكاح وغيره حاضر، فذهبت إلى الشهود وغيرت اسمها واسم أبيها، وادعت أن لها مطلقًا يريد تجديد النكاح وأحضرت رجلاً أجنبيًا، وذكرت أنه أخوها، فكتبت الشهود كتابها على ذلك ثم ظهر ما فعلته، وثبت ذلك بمجلس الحكم: فهل تعزر على ذلك؟ وهل يجب تعزير المعرفين، والذي ادعى أنه أخوها، والذي عرف الشهود بما ذكر؟ وهل يختص التعزير بالحاكم؟ أو يعزرهم ولي الأمر من محتسب وغيره؟

فأجاب: الحمد لله، تعزر تعزيرًا بليعًا، ولو عزرها ولي الأمر مرات كان ذلك حسنًا. كما كان عمر بن الخطاب يكرر التعزير في الفعل إذا اشتمل على أنواع من المحرمات، فكان يعزر في اليوم الأول مائة، وفي الثاني مائة، وفي الثالث مائة: يفرق التعزير، لئلاً يفضي إلى فساد بعض الأعضاء. وذلك أن هذه قد ادعت إلى غير أبيها. واستخلفت أخاها، وهذا من الكبائر، فقد ثبت في الصحيح عن النبي على أنه قال: «من ادعي إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً». بل قد ثبت في الصحيح عن سعد وأبي بكرة أنهما سمعا النبي على يقول: «من ادعي إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام». وثبت ما هو أبلغ من ذلك في الصحيح عن أبي ذر، عن النبي ولي أنه يقول: «ليس منا من ادعي إلى غير أبيه وهو يعلم إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن رمى رجلاً بالكفر أو قال: عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه». وهذا تغليظ عظيم يقتضي أن يعاقب على ذلك عقوبة عظيمة، يستحق فيها مائة سوط، ونحو ذلك.

وأيضًا فإنَّها لبَّست على الشهود، وأوقعتهم في العقود الباطلة، ونكحت نكاحًا باطلاً، فإن جمهور العلماء يقولون: النكاح بغير ولي باطل، يعزرون من يفعل ذلك اقتداءً بعمر بن الخطاب هيء، وهذا مذهب الشافعي وغيره، بل طائفة منهم يقيمون الحد في ذلك بالرجم وغيره. ومن جوز النكاح بلا ولي مطلقًا أو في المدينة: فلم يجوز على هذا الوجه من دعوى النسب الكاذب، وإقامة الولي الباطل، فكان عقوبة هذه متفقًا عليها بين المسلمين.

وتعاقب أيضًا على كذبها وكذلك الدعوى أنه كان زوجها وطلقها، ويعاقب الزوج أيضًا. وكذلك الذي ادعى أنه أخوها. يعاقب على هذين الريبتين. وأما المعرفون بهم يعاقبون

على شهادة الزور: بالنسب لها، والتزويج والتطليق، وعدم ولي حاضر، وينبغي أن يبالغ في عقوبة هؤلاء، فإن الفقهاء قد نصوا على أن شاهد الزور يسود وجهه، بما نقل عن عمر بن الخطاب هذه أنه كان يسود وجهه. إشارة إلى سواد وجهه بالكذب. وأنه كان يركبه دابة مقلوبًا إلى خلف، إشارة إلى أنه قلب الحديث، ويطاف به حتى يشهره بين الناس أنه شاهد زور.

وتعزير هؤلاء ليس يختص بالحاكم، بل يعزره الحاكم والمحتسب وغيرهما من ولاة الأمور القادرين على ذلك، ويتعين ذلك في مثل هذه الحال التي ظهر فيها فساد كثير من النساء، وشهادة الزور كثيرة، فإن النبي عَلَيْقُ قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه». والله أعلم.

وسئل رحمه الله تعالى عن إجبار الأب لابنته البكر البالغ على النكاح: هل يجوز أم لا؟

فأجاب: وأما إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح: ففيه قولان مشهوران: هما روايتان عن أحمد.

أحدهما: أنه يجبر البكر البالغ، كما هو مذهب مالك والشافعي وهو اختيار الخرقي والقاضي وأصحابه.

والثاني: لا يجبرها، كمذهب أبي حنيفة وغيره، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز بن جعفر، وهذا القول هو الصواب. والناس متنازعون في "مناط الإجبار" هل هو البكارة؟ أو الصغر؟ أو مجموعها؟ أو كل منهما؟ على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره، والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر، وأن البكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي ولله أنه قال: «لا تنكع البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر». فقيل له: إن البكر تستحيى؟ فقال: «إذنها صماتها». وفي لفظ في الصحيح: «البكر يستأذنها أبوها». فَهذا نهي النبي مله الله تنكح حتى تستأذن". وهذا يتناول الأب وغيره، وقد صرح بذلك في الرواية الأخرى الصحيحة، وأن الأب نفسه يستأذنها.

وأيضًا فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها وبعضها أعظم من مالها، فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها.

وأيضًا: فإن الصغر سبب الحجر بالنص والإجماع، وأما جعل البكارة موجبة للحجر في موضع من فَهذا مخالف لأصول الإسلام، فإن الشارع لم يجعل البكارة سببًا للحجر في موضع من المواضع المجمع عليها. فتعليل الحجر بذلك تعليل بوصف لا تأثير له في الشرع.

وأيضًا: فإن الذين قالوا بالإجبار اضطربوا فيما إذا عينت كفؤًا. وعين الأب كفؤًا آخر: هل يؤخذ بتعيينها؟ أو بتعيين الأب؟ على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد. فمن جعل العبرة بتعيينها نقض أصله، ومن جعل العبرة بتعيين الأب كان في قوله من الفساد والضرر والشر ما لا يخفى. فإنه قد قال النبي على الحديث الصحيح: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، وإذنها صماتها». وفي رواية: «الثيب أحق بنفسها من وليها». فلما جعل الثيب أحق بنفسها دل على أن البكر ليست أحق بنفسها؛ بل الولي أحق، وليس ذلك إلا للأب والجد. هذه عمدة المجبرين وهم تركوا العمل بنص الحديث، وظاهره، وتمسكوا بدليل خطابه، ولم يعلموا مراد الرسول على أن قوله: «الأيم أحق بنفسها من وليها» يعم كل ولي، وهم يخصونه بالأب والجد.

والثاني: قوله: "والبكر تستأذن" وهم لا يوجبون استئذانها، بل قالوا: هو مستحب، حتى طرد بعضهم قياسه، وقالوا: لما كان مستحبًا اكتفي فيه بالسكوت وادعي أنه حيث يجب استئذان البكر فلابد من النطق. وهذا قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد.

وهذا مخالف لإجماع المسلمين قبلهم، ولنصوص رسول الله ﷺ؛ فإنه قد ثبت بالسنة الصحيحة المستفيضة، واتفاق الأئمة قبل هؤلاء أنه إذا زوج البكر أخوها أو عمها فإنه يستأذنها، وإذنها صماتها.

وأما المفهوم فالنبي على فرق بين البكر والثيب، كما قال في الحديث الآخر: «لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر». فذكر في هذه لفظ "الإذن" وفي هذه لفظ "الأمر" وجعل إذن هذه الصمات، كما أن إذن تلك النطق. فهذان هما الفرقان اللذان فرق بهما النبي على بين البكر والثيب، لم يفرق بينهما في الإجبار وعدم الإجبار، وذلك لأن "البكر" لما كانت تستحيي أن تتكلم في أمر نكاحها لم تخطب إلى نفسها، بل تخطب إلى وليها، ووليها يستأذنها، فتأذن له، لا تأمره ابتداءً، بل تأذن له إذا استأذنها، وإذنها صماتها، وأما الثيب فقد زال عنها حياء البكر فتتكلم بالنكاح، فتخطب إلى نفسها، وتأمر الولي أن يزوجها. فهي آمرة له، وعليه أن يعطيها فيزوجها من الكفؤ إذا أمرته بذلك. فالولي مأمور من جهة الثيب ومستأذن للبكر. فَهذا هو الذي دل عليه كلام النبي الله النبي من المنها النبي من المنها النبي المنها المنها النبي المنها النبي المنها النبي المنها المنها المنها النبي المنها النبي المنها المنها النبي المنها المنها النبي المنها النبي المنها النبي المنها النبي المنها النبي المنها المنها

وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح، فَهذا مخالف للأصول والعقول، والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها، ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده، فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته ومعاشرة من تكره معاشرته؟ والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له، ونفورها عنه. فأي

ثم إنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين فقد أمر الله ببعث حكم من أهله وحكم من أهلها. و"الحكمان" كما سماها الله على هما حكمان عند أهل المدينة، وهو أحد القولين المشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة. والقول الآخر: هما "وكيلان" والأول أصح، لأن الوكيل ليس بحكم، ولا يحتاج فيه إلى أمر الأئمة، ولا يشترط أن يكون من الأهل، ولا يختص بحال الشقاق، ولا يحتاج في ذلك إلى نص خاص، ولكن إذا وقع الشقاق فلابد من ولي لهما، يتولى الشقاق، ولا يحتاج في ذلك إلى نص خاص، ولكن إذا وقع الشقاق فلابد من ولي لهما، يتولى أمرهما، لتعذر اختصاص أحدهما بالحكم على الآخر. فأمر الله أن يجعل أمرهما إلى اثنين من أهلهما، فيفعلان ما هو الأصلح من جمع بينهما، وتفريق: بعوض أو بغيره. وهنا يملك الحكم الواحد مع الآخر الطلاق بدون إذن الرجل، ويملك الحكم الآخر مع الأول بذل العوض من مالها بدون إذنها، لكونهما صارا وليين لهما.

وطرد هذا القول: إن الأب يطلق على ابنه الصغير، والمجنون: إذا رأى المصلحة، كما هو إحدى الروايتين عن أحمد. وكذلك يخالع عن ابنته إذا رأى المصلحة لها.

وأبلغ من ذلك أنه إذا طلقها قبل الدحول فللأب أن يعفو عن نصف الصداق إذا قيل: هو الذي بيده عقدة النكاح. كما هو قول مالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه. والقرآن يدل على صحة هذا القول، وليس الصداق كسائر مالها، فإنه وجب في الأصل نحلة، وبضعها عاد إليها من غير نقص، وكان إلحاق الطلاق بالفسوخ، فوجب أن لا يتنصف، لكن الشارع جبرها بتنصيف الصداق، لما حصل لا من الانكسار به.

ولهذا جعل ذلك عوضًا عن المتعة عند ابن عمر والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه، فأو جبوا المتعة لكل مطلقة، إلا لمن طلقت بعد الفرض وقبل الدخول والمسيس فحسبها ما فرض لها. وأحمد في الرواية الأخرى مع أبي حنيفة وغيره لا يوجبون المتعة إلا لمن طلقت قبل الفرض والدخول، ويجعلون المتعة عوضًا عن نصف الصداق، ويقولون: كل مطلقة فإنّها تأخذ صداقًا، إلا هذه.

وأولئك يقولون: الصداق استقر قبل الطلاق بالعقد والدخول، والمتعة سببها الطلاق، فتجب لكل مطلقة، لكن المطلقة بعد الفرض وقبل المسيس متعت بنصف الصداق، فلا تستحق الزيادة، وهذا القول أقوى من ذلك القول: فإن الله جعل الطلاق سبب المتعة، فلا يجعل عوضًا عما سببه العقد والدخول، لكن يقال على هذا: فالقول الثالث أصح، وهو الرواية الأخرى عن أحمد: إن كل مطلقة لها متعة، كما دل عليه ظاهر القرآن وعمومه حيث قال: ﴿ وللمطلقات متاع بالمعروف ﴾.

وأيضًا فإنه قد قال: ﴿إِذَا نَكْحَتُمُ الْمُؤْمِنَاتُ ثُمُ طَلَقْتُمُوهُنَ مِن قَبِلُ أَنْ تَمْسُوهُنَ فَمَا لَكُمُ عَلَيْهِنَ مِن عَدَةً تَعْتَدُونُهَا فَمَتَعُوهُنَ وَسُرْحُوهُنَ سُواحًا جَمِيلاً﴾ [الأحزاب:٤٩]. فأمر بتمتيع المطلقات قبل المسيس، ولم يخص ذلك بمن لم يفرض لها، مع أن غالب النساء يطلقن بعد الفرض. وأيضًا فإذا كان سبب المتعة هو الطلاق، فسبب المهر هو العقد.

فالمفوضة التي لم يسم لها مهرًا يجب لها مهر المثل بالعقد، ويستقر بالموت، على القول الصحيح الذي دل عليه حديث بروع بنت واشق، التي تزوجت ومات عنها زوجها قبل أن يفرض لها مهر، وقضى لها النبي على الله بأن "لها مهر امرأة من نسائها، لا وكس ولا شطط" لكن هذه لو طلقت قبل المسيس لم يجب لها نصف المهر بنص القرآن، لكونها لم تشترط مهرًا مسمى، والكسر الذي حصل لها بالطلاق انجبر بالمتعة، وليس هذا موضع بسط هذه المسائل.

ولكن المقصود: أن الشارع لا يكره المرأة على النكاح إذا لم ترده: بل إذا كرهت الزوج وحصل بينهما شقاق فإنه يجعل أمرها إلى غير الزوج لمن ينظر في المصلحة من أهلها، مع من ينظر في المصلحة من أهله، فيخلصها من الزوج بدون أمره، فكيف تؤسر معه أبدًا بدون أمرها، والمرأة أسيرة مع الزوج، كما قال النبي ﷺ: «اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله».

• وسئل رحمه الله تعالى: عن بنت بالغ، وقد خطبت لقرابة لها فأبت، وقال أهلها للعاقد: اعقد وأبوها حاضر، فهل يجوز تزويجها؟

فأجاب: أما إن كان الزوج ليس كفؤًا فلا تجبر على نكاحه بلا ريب وأما إن كان كفؤًا فللعلماء فيه قولان مشهوران: لكن الأظهر في الكتاب والسنة والاعتبار أنَّها لا تجبر، كما قال النبي ﷺ: «لا تنكح البكر حتى يستأذنها أبوها، وإذنها صماتها». والله أعلم.

• وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل تزوج بكرًا بولاية أبيها، ولم يستأذن حين العقد، وكان قدم العقد عليها لزوج قبله، وطلقت قبل الدخول بغير إصابة، ثم دخل بها الزوج الثاني فوجدها بنتًا، فكتم ذلك، وحملت الزوجة منه، واستقر الحال بينهما، فلما علم الزوج ألّها لم تستأذن حين العقد عليها سأل عن ذلك، قيل له: إن العقد مفسوخ لكونها بنتًا ولم تستأذن: فهل يكون العقد مفسوحًا، والوطوء شبهة؟ ويلزم تجديد العقد أم لا؟

فأجاب: أما إذا كانت ثيبًا من زوج، وهي بالغ فهذه لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة،

ولكن إذا زوجت بغير إذنها، ثم أجازت العقد جاز ذلك في مذهب أبي حنيفة ومالك، والإمام أحمد في إحدى الروايتين، ولم يجز في مذهب الشافعي وأحمد في رواية أخرى، وإن كان ثيبًا من زنا فهي كالثيب من النكاح في مذهب الشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة.

وفيه قول آخر: انَّها كالبكر، وهو مذهب أبي حنيفة نفسه ومالك، وإن كانت البكارة زالت بوثبة، أو بأصبع، أو نحو ذلك فهي كالبكر عند الأئمة الأربعة.

وإذا كانت بكرًا فالبكر يجبرها أبوها على النكاح وإن كانت بالغة: في مذهب مالك والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين، وفي الأخرى وهي مذهب أبي حنيفة وغيره: أن الأب لا يجبرها إذا كانت بالغًا، وهذا أصح ما دل عليه سنة رسول الله ﷺ وشواهد الأصول.

فقد تبين في هذه المسألة أن أكثر العلماء يقولون: إذا اختارت هي العقد جاز، وإلا يحتاج إلى استئناف.

وقد يقال: هو الأقوى هنا، لاسيما والأب إنَّما عقد معتقدًا أنَّها بكر، وأنه لا يحتاج إلى استئذانها، فإذا كانت في الباطن بخلاف ذلك كان معذورًا، فإذا اختارت هي النكاح لم يكن هذا بمنزلة تصرف الفضولي.

ووقف العقد على الإجازة فيه نزاع مشهور بين العلماء، والأظهر فيه التفصيل بين بعضها وبعض. كما هو مبسوط في غير هذا الموضع.

### وقال الشيخ رحمه الله:

ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقًا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك، وأولى، فإن أكل المكروه مرارة ساعة. وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلك، ولا يمكن فراقه.

● وسئل رحمه الله: عن رجل تحت حجر والده، وقد تزوج بغير إذن والده، وشهد المعروفون أن والده مات وهو حي: فهل يصح العقد أم لا؟ وهل يجب على الولد إذا تزوج بغير إذن والده حق أو لا؟

فأجاب: إن كان سفيهًا محجورًا عليه: لا يصح نكاحه بدون إذن أبيه ويفرق بينهما، وإذا فرق بينهما قبل الدخول فلا شيء عليه، وإن كان رشيدًا صح نكاحه، وإن لم يأذن له أبوه. وإذا تنازع الزوجان: هل نكح وهو رشيد أو وهو سفيه؟ فالقول قول مدعي صحة النكاح.

• وسئل رحمه الله: عن رجل خطب امرأة، ولها ولد، والعاقد مالكي، فطلب العاقد

الولد فتعذر حضوره، وجيء بغيره وأجاب العاقد في تزويجها: فهل يصح العقد؟

فأجاب: لا يصح هذا العقد، وذلك لأن الولد وليها، وإذا كان حاضرًا غير ممتنع لم تزوج إلا بإذنه، فأما إن غاب غيبة بعيدة انتقلت الولاية إلى الأبعد أو الحاكم. ولو زوجها شافعي معتقدًا أن الولد لا ولاية له كان من مسائل الاجتهاد، لكن الذي زوجها مالكي يعتقد أن لا يزوجها إلا ولدها، فإذا لبّس عليه وزوّجها من يعتقده ولدها ولم يكن هذا الحاكم قد زوّجها بولايته، ولا زوجت بولاية ولي من نسب أو ولاء، فتكون منكوحة بدون إذن ولي أصلًا، وهذا النكاح باطل عند الجمهور، كما وردت به النصوص.

• وسئل رحمه الله: عن امرأة خلاها أخوها في مكان لتوفي عدة زوجها، فلما انقضت العدة هربت إلى بلد مسيرة يوم، وتزوجت بغير إذن أخيها، ولم يكن لها ولي غيره: فهل يصح العقد، أم لا؟

فأجاب: إذا لم يكن أخوها عاضلاً لها وكان أهلاً للولاية: لم يصح نكاحها بدون إذنه والحال هذه. والله أعلم.

• وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل تزوج بالغة من جدها أبي أبيها، وما رشدها، ولا معه وصية من أبيها، فلما دنت وفاة جدها أوصى على البنت رجلاً أجنبيًا: فهل للجد المذكور على الزوجة ولاية بعد أن أصابها الزوج؟ وهل له أن يوصى عليها؟

فأجاب: أما إذا كانت رشيدة فلا ولاية عليها، لا للجد ولا غيره باتفاق الأئمة، وإن كانت ممن يستحق الحجر عليها ففيه للعلماء قولان:

أحدهما: أن الجد له ولاية، وهذا مذهب أبي حنيفة.

والثاني: لا ولاية له، وهو مذهب مالك، وأحمد في المشهور عنه.

وإذا تزوجت الجارية ومضت عليها سنة وأولدها أمكن أن تكون رشيدة باتفاق العلماء.

● وسئل: عمن برطل ولي امرأة ليزوجها إياه، فزوجها ثم صالح صاحب المال عنه:
 فهل على المرأة من ذلك درك؟

فأجاب: آثم فيما فعل، وأما النكاح فصحيح، ولا شيء على المرأة من ذلك.

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن رجل له جارية، وقد أعتقها وتزوج بِها،
 ومات، ثم خطبها من يصلح: فهل لأولاد سيدها أن يزوجوها؟

فأجاب: الحمد لله، إذا خطبها من يصلح لها فعلى أولاد سيدها أن يزوجوها، فإن

امتنعوا من ذلك زوجها الحاكم، أو عصبة المعتق إن كان له عصبة غير أولاده، لكن من العلماء من يقدم الحاكم إذا عضل الولى الأقرب وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية. ومنهم من يقدم العصبة كأبي حنيفة في المشهور عنه، فإذا لم يكن له عصبة زوج الحاكم باتفاق العلماء، ولو امتنع العصبة كلهم زوج الحاكم بالاتفاق. وإذا إذن العصبة للحاكم جاز باتفاق العلماء.

● وسئل رحمه الله: عن رجل تزوج معتقة رجل، وطلقها، وتزوجت بآخر وطلقها، ثم حضرت إلى البلد الذي فيه الزوج الأول، فأراد ردها، ولم يكن معها براءة، فخاف أن يطلب منه براءة؛ فحضرا عند قاضي البلد، وادعى أنَّها جاريته وأولدها، وأنه يريد عتقها ويكتب لها كتابًا: فهل يصح هذا العقد لا؟

فأجاب: إذا زوجها القاضي بحكم أنه وليها، وكانت خلية من الموانع الشرعية، ولم يكن لها ولي أولى من الحاكم: صح النكاح، وإن ظن القاضي أنَّها عتيقة وكانت حرة الأصل: فَهذا الظن لا يقدح في صحة النكاح، وهذا ظاهر على أصل الشافعي، فإن الزوج عنده لا يكون وليًا. وأما من يقول: "إن المعتقدة يكون زوجها المعتق وليها"، والقاضي نائبه: فهنا إذا زوج الحاكم بهذه النيابة ولم يكن قبولها من جهتها ولكن من كونها حرة الأصل: فُهذا فيه نظر. والله أعلم.

• وسئل رحمه الله: عن أعراب نازلين على البحر وأهل بادية، وليس عندهم ولا قريبًا منهم حاكم، ولا لهم عادة أن يعقدوا نكاحًا إلا في القرى التي حولهم عند أئمتها: فهل يصح عقد أئمة القرى لهم مطلقًا لمن لها ولى، ولمن ليس لها ولى، وربما كان أئمة ليس لهم إذن من متولِّ: فهل يصح عقدهم في الشرع مع إشهاد من اتفق من المسلمين على العقود أم لا؟ وهل على الأئمة إثم إذا لم يكن في العقد مانع غير هذا الحال الذي هو عدم إذن الحاكم للإمام بذاك أم لا؟

فأجاب: الحمد لله، أما من كان لها ولي من النسب، وهو العصبة من النسب أو الولاء: مثل أبيها، وجدها، وأخيها، وعمها، وابن أخيها، وابن عمها، وعم أبيها، وابن عم أبيها، وإن كانت معتقة فمعتقها، أو عصبة معتقها: فهذه يزوجها الولى بإذنها، والابن ولى عند الجمهور، ولا يفتقر ذلك إلى حاكم باتفاق العلماء.

وإذا كان النكاح بحضرة شاهدين من المسلمين صح النكاح. وإن لم يكن هناك أحد من الأئمة. ولو لم يكن الشاهدان معدلين عند القاضي بأن كانا مستورين، صح النكاح إذا أعلنوه ولم يكتموه في ظاهر مذهب الأئمة الأربعة. ولو كان بحضرة فاسقين صح النكاح أيضًا عند أبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين. ولو لم يكن بحضرة شهود، بل زوجها وليها وشاع ذلك بين الناس صح النكاح في مذهب مالك وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه.

وهذا أظهر قولي العلماء؛ فإن المسلمين ما زالوا يزوجون النساء على عهد النبي ﷺ ولم يكن النبي ﷺ يأسل أله الشهادة في النكاح حديث ثابت، لا في الصحاح، ولا في السنن، ولا في المسانيد.

وأما من لا ولي لها، فإن كان في القرية أو الحلة نائب حاكم زوجها هو، وأمير الأعراب ورئيس القرية. وإذا كان فيهم إمام مطاع زوجها أيضًا بإذنها. والله أعلم.

● وسئل قدس الله روحه: عن رجل أسلم: هل يبقى له ولاية على أولاده الكتابيين؟

فأجاب: لا ولاية له عليهم في النكاح، كما لا ولاية له عليهم في الميراث، فلا يزوج المسلم الكافرة، سواء كانت بنته أو غيرها، ولا يرث كافر مسلمًا ولا مسلم كافرًا. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم من السلف والخلف؛ لكن المسلم إذا كان مالكًا للأمة زوجها بحكم الملك، وكذلك إذا كان ولي أمر زواجها بحكم الولاية. وأما بالقرابة والعتاقة فلا يزوجها، إذ ليس في ذلك إلا خلاف شاذ عن بعض أصحاب مالك في النصراني يزوج ابنته، كما نقل عن بعض السلف أنه يرتها، وهما قولان شاذان، وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، ولا يتزوج الكافر المسلمة.

والله سبحانه قد قطع الولاية في كتابه بين المؤمنين والكافرين، وأوجب البراءة بينهم من الطرفين، وأثبت الولاية بين المؤمنين. فقد قال تعالى: ﴿قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا حتى تؤمنوا بالله وحده ﴿ [الممتحنة:٤]. وقال تعالى: ﴿لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ﴿ [الحادلة:٢٢]. وقال تعالى: ﴿ يَا أَيّها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ﴿ [المائدة:١٥]. إلى قوله: ﴿ إِلَمَا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ﴾ [المائدة:٥٥]. إلى قوله: ﴿ وأولوا والله تعالى: ﴿ وأولوا الله تعالى الله تعالى: ﴿ وأولوا الله تعالى: ﴿ وأولوا الله تعالى الله تعالى الله تعالى: ﴿ وأولوا الله تعالى الله تعالى المناه تعالى: ﴿ وأولوا الله تعالى الله تعالى الله تعالى المناه تعالى المناه تعالى: ﴿ وأولوا الله تعالى الله تعالى الله تعالى المناه تعالى الله تعالى المناه تع

الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين [الأنفال: ٧٠]. وقال تعالى: ﴿ إِن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض الانفال: ٧٠]. إلى قوله: ﴿ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض الانفال: ٧٠]. إلى قوله: ﴿ والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض الانفال: ٧٠].

• وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل له جارية معتوقة، وقد طلبها منه رجل ليتزوجها، فحلف بالطلاق ما أعطيك إياها: فهل يلزمه الطلاق إذا وكل رجلاً في زواجها لذلك الرجل؟

فأجاب: متى فعل المحلوف عليه بنفسه أو وكيله حنث، لكن إذا كان الخاطب كفؤًا فله أن يزوجها الولي الأبعد: مثل ابنه، أو أبيه، أو أخيه، أو يزوجها الحاكم بإذنها ودون إذن المعتق، فإنه عاضل، ولا يحتاج إلى إذنه، ولا حنث عليه إذا زوجت على هذا الوجه.

● وسئل رحمه الله: عمن يعقد عقود الأنكحة بولي وشاهدي عدل: هل للحاكم منعه؟

فأجاب: ليس للحاكم أن يمنع المذكور أن يتوكل للولي فيعقد العقد على الوجه الشرعي، لكن من لا ولي لها لا تزوج إلا بإذن السلطان، وهو الحاكم. والله أعلم.

• وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل خطب امرأة حرة لها ولي غير الحاكم، فجاء بشهود وهو يعلم فسق الشهود، لكن لو شهدوا عند الحاكم قبلهم: فهل يصح نكاح المرأة بشهادتهم؟ وإذا صح هل يكره؟

فأجاب: نعم يصح النكاح والحال هذه. و"العدالة" المشترطة في شاهدي النكاح إنّما هي: أن يكونا مستورين غير ظاهري الفسق وإذا كانا في الباطن فاسقين، وذلك غير ظاهر؟ بل ظاهرهما الستر انعقد النكاح بهما في أصح قولي العلماء: في مذهب أحمد، والشافعي، وغيرهما، إذ لو اعتبر في شاهدي النكاح أن يكونا معدلين عند الحاكم لما صح نكاح أكثر الناس إلا بذلك، وقد علم أن الناس على عهد رسول الله على الحضرون معدلين عند أولي الأمر. كانوا يعقدون الأنكحة بمحضر من بعضهم؛ وإن لم يكن الحاضرون معدلين عند أولي الأمر. ومن الفقهاء من قال: يشترط أن يكونا مبرزي العدالة: فهؤلاء شهود الحكام معدلون عندهم، وإن كان فيهم من هو فاسق في نفس الأمر.

فعلى التقديرين: ينعقد النكاح بشهادتهم وإن كانوا في الباطن فساقًا. والله أعلم.

وسئل رحمه الله تعالى: عن حديث أبي هريرة هنه قال: قال رسول الله على : «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن». قالوا: يا رسول الله كيف إذبها؟ قال: «ان تسكت». متفق عليه. وعن ابن عباس في، أن رسول الله على قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذبها صماتها». وفي رواية: «البكر يستأذنها أبوها في نفسها، وصمتها إقرارها». رواه مسلم في صحيحه وعن عائشة —رضي الله عنها—قالت: سألت رسول الله عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله على : «فذلك إذبها «نعم، تستأمر». قالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحيي، فقال رسول الله على : «فذلك إذبها وهي سكتت». وعن خنساء ابنة خدام: «أن أباها زوجها وهي بنت فكرهت ذلك، فأتت رسول الله على فرد نكاحه». رواه البخاري.

وأصل ذلك: أن تصرف الولي في بضع وليته كتصرفه في مالها، فكما لا يتصرف في مالها إلا بما هو أصلح، كذلك لا يتصرف في بضعها إلا بما هو أصلح لها، إلا أن الأب له من التبسط في مال ولده ما ليس لغيره، كما قال النبي ﷺ: «أنت ومالك لأبيك». بخلاف غير الأب.

• وسئل رحمه الله: عن المرأة التي يعتبر إذنها في الزواج شرعًا، هل يشترط الإشهاد عليها بإذنها لوليها؟ أم لا؟ وإذا قال الولي: إنّها أذنت لي في تزويجها من هذا الشخص: فهل للعاقد أن يعقد بمجرد قول الولي؟ أم قولها؟ وكيفية الحكم في هذه المسألة بن العلماء؟

فأجاب: الحمد لله، الإشهاد على إذنها ليس شرطًا في صحة العقد عند جماهير العلماء؛

وإنما فيه خلاف شاذ في مذهب الشافعي وأحمد فإن ذلك شرط. والمشهور في المذهبين كقول الجمهور، إن ذلك لا يشترط. فلو قال الولي: أذنت لي في العقد، فعقد العقد، وشهد الشهود على العقد، ثم صدقته الزوجة على الإذن: كان النكاح ثابتًا صحيحًا باطنًا وظاهرًا، وإن أنكرت الإذن كان القول قولها مع يمينها، ولم يثبت النكاح.

ودعواه الإذن عليها كما لو ادعى النكاح بعد موت الشهود ونحو ذلك.

والذي ينبغي لشهود النكاح أن يشهدوا على إذن الزوجة قبل العقد، لوجوه ثلاثة: أحدها: أن ذلك عقد متفق على صحته، ومهما أمكن أن يكون العقد متفقًا على صحته فلا ينبغي أن يعدل عنه إلى ما فيه خلاف، وإن كان مرجوحًا، إلا لمعارض راجح.

الوجه الثاني: إن ذلك معونة على تحصيل مقصود العقد، وأمان من جحوده، لاسيما في مثل المكان والزمان الذي يكثر فيه جحد النساء وكذبهن فإن ترك الإشهاد عليها كثيرًا ما يفضي إلى خلاف ذلك. ثم إنه يفضي إلى أن تكون زوجة في الباطن دون الظاهر. وفي ذلك مفاسد متعددة.

والوجه الثالث: أن الولي قد يكون كاذبًا في دعوى الاستئذان، وأن يحتال بذلك على أن يشهد أنه قد زوجها، وأن يظن الجهال أن النكاح يصح بدون ذلك، إذا كان عند العامة أنّها إذا زوجت عند الحاكم صارت زوجة. فيفضى إلى قهرها وجعلها زوجة بدون رضاها.

وأما العاقد الذي هو نائب الحاكم إذا كان هو المزوج لها بطريق الولاية عليها، لا بطريق الولاية الفريق الولاية عليها، لا بطريق الوكالة للولي: فلا يزوجها حتى يعلم أنَّها قد أذنت. وذلك بخلاف ما إذا كان شاهدًا على العقد. وإن زوجها الولي بدون إذنها فهو نكاح الفضولي. وهو موقوف على إذنها عند أبي حنيفة ومالك، وهو باطل مردود عند الشافعي، وأحمد في المشهور عنه.

● وسئل رحمه الله: عن بنت زالت بكارتها بمكروه، ولم يعقد عليها عقد قط، وطلبها من يتزوجها، فذكر له ذلك فرضي: فهل يصح العقد بما ذكر إذا شهد المعروفون أثّها بنت؛ لتسهيل الأمر في ذلك؟

فأجاب: إذا شهدوا أنَّها ما زوجت كانوا صادقين، ولم يكن في ذلك تلبيس على الزوج؛ لعلمه بالحال. ينبغي استنطاقها بالأدب، فإن العلماء متنازعون: هل إذنها إذا زالت بكارتها بالزنا: الصمت، أو: النطق. والأول مذهب الشافعي وأحمد، كصاحبي أبي حنيفة. وعند أبى حنيفة ومالك إذنها الصمات، كالتي لم تزل عذرتها.

• وسئل رحمه الله تعالى: عن بنت يتيمة، ولها من العمر عشر سنين، ولم يكن لها أحد، وهي مضطرة إلى من يكفلها: فهل يجوز لأحد أن يتزوجها بإذنها، أم لا؟

وقد أخرجا تفسير هذه الآية في الصحيحين عن عائشة، وهو دليل في اليتيمة؛ وزوجها من يعدل عليها في المهر، لكن تنازع هؤلاء: هل تزوج بإذنها أم لا؟ فذهب أبو حنيفة أنّها تزوج بغير إذنها، ولها الخيار إذا بلغت، وهي رواية عن أحمد. وظاهر مذهب أحمد أنّها تزوج بغير إذنها إذا بلغت تسع سنين، ولا خيار لها إذا بلغت؛ لما في السنن عن النبي عليه أنه قال: «اليتيمة تستأذن في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت فلا جواز عليها». وفي لفظ: «لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن، فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت فلا جواز عليها».

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن صغيرة دون البلوغ مات أبوها: هل يجوز
 للحاكم أو نائبه أن يزوجها أم لا؟ وهل يثبت لها الخيار إذا بلغت أم لا؟

فأجاب: إذا بلغت تسع سنين فإنه يزوجها الأولياء، من العصبات والحاكم ونائبه، في ظاهر مذهب أحمد وهو مذهب أبي حنيفة وغيرهما، كما دل على ذلك الكتاب والسنة في مثل قوله تعالى: ﴿ يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ﴾ [النساء:١٢٧].

وأخرجا في الصحيحين عن عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة عن قول الله على: ﴿ وَإِن خَفْتُم أَن لا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع ﴾ [النساء:٣]. قالت: يا ابن أختي! هذه اليتيمة في حجر وليها تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها؛ فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن على سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طالب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله عليه المنه المنه والذي ذكر الله أنه "يتلى عليكم في النساء قل الله يفتيكم فيهن الآية [النساء: ﴿ وَإِن خَفْتُم أَن لا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طالب لكم من النساء ﴾ قالت عائشة: ﴿ وَإِن خَفْتُم أَن لا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طالب لكم من النساء ﴾ قالت

عائشة: وقول الله ﷺ: رغبة الأخرى: ﴿ وَترغبون أَن تنكحوهن ﴾: رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حيث تكون قليلة المال والحال.

وفي لفظ آخر: إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبًا عنها في قلة المال والجمال رغبوا عنها، وأخذوا غيرها من النساء.

قال: فكما يتركونها حتى يرغبوا عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها؛ إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها من الصداق. فَهذا يبين أن الله أذن لهم أن يزوجوا اليتامى من النساء إذا فرضوا لهن صداق مثلهن، ولم يأذن لهم في تزويجهن بدون صداق المثل؛ لأنها ليست من أهل التبرع، ودلائل ذلك متعددة.

ثم الجمهور الذين جوزوا إنكاحها لهم قولان:

أحدهما: وهو قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: إنَّها تزوج بدون إذنها، ولها الخيار إذا بلغت.

والثاني: وهو المشهور في مذهب أحمد وغيره: إنّها لا تزوج إلا بإذنها، ولا خيار لها إذا بانت، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه السنة كما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله عليه إن المتاذن اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها». رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وعن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله عليه قال: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت فلا جواز عليها». فهذه السنة نص في القول الثالث الذي هو أعدل الأقوال أنّها تزوج، خلافًا لمن قال: "إنّها لا تزوج حتى تبلغ"، فلا تصير "يتيمة" والكتاب والسنة صريح في دخول اليتيمة قبل البلوغ في ذلك، إذ البالغة التي لها أمر في مالها يجوز لها أن ترضى بدون صداق المثل؛ ولأن ذلك مدلول اللفظ وحقيقته، ولأن ما بعد البلوغ وإن سمي صاحبه يتيمًا مجازًا فغايته أن يكون داخلاً في العموم. وأما أن يكون المراد باليتيمة البالغة دون التي لم تبلغ: فَهذا لا يسوغ حمل اللفظ عليه بحال. والله أعلم.

• وسئل رحمه الله تعالى: عن بنت يتيمة ليس لها أب، ولا لها ولي إلا أخوها، وسنها اثنا عشر سنة، ولم تبلغ الحلم، وقد عقد عليها أخوها بإذنها: فهل يجوز ذلك أم لا؟

فأجاب: هذا العقد صحيح في مذهب أحمد المنصوص عنه في أكثر أجوبته، الذي عليه عامة أصحابه، ومذهب أبي حنيفة أيضًا؛ لكن أحمد في المشهور عنه يقول: إذا زوجت بإذنها وإذن أخيها لم يكن لها الخيار إذا بلغت. وأبو حنيفة وأحمد في رواية يقول: تزوج بلا إذنها،

ولها الخيار إذا بلغت. وهذا أحد القولين في مذهب مالك أيضًا. ثم عنه رواية: إن دعت حاجة إلى نكاحها ومثلها يوطأ جاز. وقيل: تزوج ولها الخيار إذا بلغت. وقال ابن بشير: اتفق المتأخرون أنه يجوز نكاحها إذا خيف عليها الفساد.

والقول الثالث: وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: أنَّها لا تزوج حتى تبلغ، إذا لم يكن لها أب وجد. قالوا: لأنه ليس لها ولي يجبر، وهي في نفسها لا إذن لها قبل البلوغ، فتعذر تزويجها بإذنها وإذن وليها.

والقول الأول أصح بدلالة الكتاب والسنة والاعتبار، فإن الله تعالى يقول: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليمًا . وقد ثبت عن عائشة -رضي الله عنها-: أن هذه الآية نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليها، فإن كان لها مال وجمال تزوجها ولم يقسط في صداقها، فإن لم يكن لها مال لم يتزوجها، فنهي أن يتزوجها حتى يقسط في صداقها، من أجل رغبته عن نكاحها إذا لم يكن لها مال. وقوله: ﴿قُلُ الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب . يفتيكم، ونفتيكم في المستضعفين، فقد أخبرت عائشة في هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم: أن هذه الآية نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليها، وإن الله أذن له في تزوجيها إذا أقسط في صداقها، وقد أخبر أنّها في حجره. فدل على أنّها محجور عليها.

وأيضًا فقد ثبت في السنن من حديث أبي موسى وأبي هريرة عن النبي على أنه قال: «لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت فلا جواز عليها». فيجوز تزويجها بإذنها، ومنعه بدون إذنها، وقد قال على : «لا يتم بعد احتلام». ولو أريد "باليتيم" ما بعد البلوغ فبطريق الجاز، فلابد أن يعم ما قبل البلوغ وما بعده. أما تخصيص لفظ "اليتيم" هما بعد البلوغ فلا يحتمله اللفظ بحال؛ ولأن الصغير المميز يصح لفظه مع إذن وليه، كما يصح إحرامه بالحج بإذن الولي، وكما يصح تصرفه في البيع وغيره بإذن وليه: عند أكثر العلماء، كما دل على ذلك القرآن بقوله: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴾ الآية. فأمر بالابتلاء قبل البلوغ، وذلك قد لا يأتي إلا بالبيع -ولا تصح وصيته وتدبيره عند الجمهور موكذلك إسلامه، كما يصح صومه وصلاته وغير ذلك لما له في ذلك من المنفعة. فإذا زوجها الولي بإذنها من كفؤ جاز، وكان هذا تصرفًا بإذنها، وهو مصلحة لها، وكل واحد من هذين

مصحح لتصرف المميز. والله أعلم.

● وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن بنت دون البلوغ، وحضر من يرغب في تزويجها: فهل يجوز للحاكم أن يزوجها أم لا؟

فأجاب: الحمد لله، إذا كان الخاطب لها كفؤًا جاز تزويجها في أصح قولي العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه. ثم منهم من يقول تزوج بلا أمرها، ولها الخيار، كمذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. ومنهم من يقول: إذا بلغت تسع سنين زوجت بإذنها، ولا حيار لها إذا بلغت. وهو ظاهر مذهب أحمد، لقول النبي على الله تنكح اليتيمة حتى تستأذن، فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت فلا جواز عليها». رواه أبو داود والنسائي وغيرهما.

وتزويج "اليتيمة" ثابت بالكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان﴾.

وقد ثبت في الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها-: انّها نزلت في اليتيمة التي يرغب وليها أن ينكحها إذا كان لها مال، ولا ينكحها إذا لم يكن لها مال، فنهوا عن نكاحهن حتى يقسطوا لهن في الصداق. فقد أذن الله للولي أن ينكح اليتيمة؛ إذا أصدقها صداق المثل. والله أعلم.

● وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل تزوج يتيمة صغيرة، وعقد عقدها الشافعي المذهب، ولم تدرك إلا بعد العقد بشهرين: فهل هذا العقد جائز أم لا؟

فأجاب: أما اليتيمة التي لم تبلغ قبل: لا يجبرها على تزويجها غير الأب. والحد. والأخ، والعم. والسلطان الذي هو الحاكم أو نواب الحاكم في العقود: للفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها: لا يجوز، وهو قول الشافعي، ومالك، والإمام أحمد في رواية.

والثاني: يجوز النكاح بلا إذنها ولها الخيار إذا بلغت، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد.

والثالث: أنَّها تزوج بإذنها، ولا خيار لها إذا بلغت، وهذا هو المشهور من مُذهب أحمد. فهذه التي لم تبلغ يجوز نكاحها في مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما. ولو زوجها حاكم يرى ذلك: فهل يكون تزويجه حكمًا لا يمكن نقضه؟ أو يفتقر إلى حاكم غيره يحكم بصحة ذلك؟ على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما: أصحهما الأول.

لكن الحاكم المزوج هنا شافعي فإن كان قد قلد قول من يصحح هذا النكاح وراعى سائر شروطه وكان ممن له ذلك: جاز. وإن كان قد أقدم على ما يعتقد تحريمه كان فعله غير جائز. وإن كان قد ظنها بالعًا فزوجها فكانت غير بالغ لم يكن في الحقيقة قد زوجها، ولا يكون النكاح صحيحًا، والله أعلم.

• وسئل رحمه الله: عن رجل وجد صغيرة فرباها، فلما بلغت زوجها الحاكم له، ورزق منها أولادًا، ثم وجد لها أخ بعد ذلك: فهل هذا النكاح صحيح؟

فأجاب: إذا كان لها أخ غائب غيبة منقطعة، ولم يكن يعرف حينئذ لها أخ، لكونها ضاعت من أهلها حين صغرها إلى ما بعد النكاح: لم يبطل النكاح المذكور. والله أعلم.

• وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن بنت يتيمة، وقد طلبها رجل وكيل على جهات المدينة، وزوج أمها كاره في الوكيل. فهل يجوز أن يزوجها عمها وأخوها بلا إذن منها أم لا؟

فأجاب: الحمد لله. المرأة البالغ لا يزوجها غير الأب والجد بغير إذنها باتفاق الأئمة، بل وكذلك لا يزوجها الأب إلا بإذنها في أحد قولي العلماء؛ بل في أصحهما، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، كما قال النبي ﷺ: ﴿لا تَنْكُحُ الْبُكُو حَتَّى تَسْتَأَذْنَ، ولا الثيب حتى تستأمر». قالوا: يا رسول الله فإن البكر تستحيى؟ قال: «إذنها صماتها». وفي لفظ: «يستأذنها أبوها وإذنها صماتها». وأما العم والأخ فلا يزوجانها بغير إذنها باتفاق العلماء، وإذا رضيت رجلاً وكان كفؤًا لها وجب على وليها -كالأخ ثم العم- أن يزوجها به، فإن عضلها وامتنع من تزويجها زوجها الولى الأبعد منه أو الحاكم بغير إذنه باتفاق العلماء، فليس للولى أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه، ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا كان كفؤًا باتفاق الأئمة، وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن يختارونه لغرض: لا لمصلحة المرأة، ويكرهونها على ذلك أو يخجلونها حتى تفعل. ويعضلونها عن نكاح من يكون كفؤًا لها لعداوة أو غرض. وهذا كله من عمل الجاهلية والظلم والعدوان، وهو مما حرمه الله ورسوله ﷺ، واتفق المسلمون على تحريمه، وأوجب الله على أولياء النساء أن ينظروا في مصلحة المرأة لا في أهواءهم، كسائر الأولياء والوكلاء ممن تصرف لغيره فإنه يقصد مصلحة من تصرف له، لا يقصد هواه، فإن هذا من الأمانة التي أمر الله أن تؤدى إلى أهلها فقال: ﴿إِنَّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل النساء: ٨٥].

وهذا من النصيحة الواجبة، وقد قال النبي ﷺ: «الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». والله أعلم.

• وسئل رحمه الله: عن رجل تزوج امرأة، وقعدت معه أيامًا، وجاء أناس ادعوا أنَّها في المملكة، وأخذوها من بيته، ونهبوه، ولم يكن حاضرًا: فهل يجوز أخذها وهي حامل؟

فأجاب: الحمد الله. إذا لم يبين للزوج أنَّها أمة، بل تزوجها نكاحًا مطلقًا كما جرت به العادة؛ وظن أنَّها حرة؛ وقيل له: إنَّها حرة: فهو مغرور، وولده منها حر؛ لا رقيق.

وأما "النكاح" فباطل إذا لم يجزه السيد باتفاق المسلمين. وإن أجازه السيد صح في مذهب أبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين؛ ولم يصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى؛ بل يحتاج إلى نكاح جديد.

وأما إن ظهرت حاملاً من غير الزوج: فالنكاح باطل بلا ريب؛ ولا صداق عليه إذا لم يدخل بِها؛ وليس لهم أن يأخذوا شيئًا من ماله؛ بل كل ما أخذ من ماله رد إليه.

• وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن تزويج المماليك بالجواري من غير عتق إذا كانوا لمالك واحد؟ ومن يعقد طرفي النكاح في الطرفين لهما ولأولادهم؟ وهل للسيد أن يتسرى بهن؟

فأجاب: تزويج المماليك بالإماء جائز، سواء كانوا لمالك واحد، أو لمالكين، مع بقائهم على الرق. وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين. والذي يزوج الأمة سيدها أو وكيله. وأما المملوك فهو يقبل النكاح لنفسه إذا كان كبيرًا، أو يقبل له وكيله. وإن كان صغيرًا فسيده يقبل له. فإذا كان الزوجان له قال بحضرة شاهدين: زوجت مملوكي فلان بأمتي فلانة، وينعقد النكاح بذلك.

وأما العبد البالغ: فهل لسيده أن يزوجه بغير إذنه، ويكرهه على ذلك؟ فيه قولان للعلماء:

أحدهما: لا يجوز، وهو مذهب الشافعي وأحمد.

والثاني: يجبره، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك. والأمة والمملوك الصغير يزوجهما بغير إذنهما بالاتفاق.

وأما "الأولاد" فهم تبع لأمهم في الحرية والرق وهم تبع لأبيهم في النسب والولاء

باتفاق المسلمين. فمن كان سيد الأم كان أولادها له، سواء ولدوا من زوج، أو من زنا. كما أن البهائم من الخيل والإبل والحمير إذا نزى ذكرها على أنثاها كان الأولاد لمالك الأم.

ولو كانت الأم معتقة أو حرة الأصل والأب مملوكًا كان الأولاد أحرارًا.

وأما "النسب" فإنهم ينتسبون إلى أبيهم. وإذا كان الأب عتيقًا والأم عتيقة كانوا منتسبين إلى موالي الأب، وإن كان الأب مملوكًا انتسبوا إلى موالي الأم، فإن عتق الأب بعد ذلك أنجرً الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب. وهذا مذهب الأئمة الأربعة.

ومن كان مالكًا للأم ملك أولادها، وكان له أن يتسرى بالبنات من أولاد إمائه؛ إذا لم يكن يستمتع بالأم فإنه يستمع ببناتها؛ فإن استمتع بالأم فلا يجوز أن يستمتع ببناتها. والله أعلم.

• وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل شريف، زوج ابنته وهي بكر بالغ لرجل غير شريف مغربي، معروف بين الناس بالصلاح، برضى ابنته وإذنها، ولم يشهد عليها الأب بالرضى: فهل يكون ذلك قادحًا في العقد أم لا مع استمرار الزوجة بالرضى وذلك قبل الدخول وبعده، وقدح قادح فأشهدت الزوجة أن الرضا والإذن صدرا منها: فهل يحتاج في ذلك تجديد العقد؟

فأجاب: لا يفتقر صحة النكاح إلى الإشهاد على إذن المرأة قبل النكاح في المذاهب الأربعة، إلا وجهًا ضعيفًا في مذهب الشافعي وأحمد؛ بل قال: إذا قال الولي: أذن لي. جاز عقد النكاح. والشهادة على الولي والزوج. ثم المرأة بعد ذلك إن أنكرت: فالنكاح ثابت. هذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه. وأما مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه: إذا لم تأذن حتى عقد النكاح جاز، وتسمى: "مسألة وقف العقود" كذلك العبد إذا تزوج بدون إذن مواليه: فهو على هذا النزاع.

أما "الكفاءة في النسب" فالنسب معتبر عند مالك. أما عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه: فهي حق للزوجة والأبوين، فإذا رضوا بدون كفء جاز، وعند أحمد هي حق لله فلا يصح النكاح مع فراقها. والله أعلم.

● وسئل رحمه الله: عن رجل زوج ابنة أخيه من ابنه، والزوج فاسق لا يصلي، وخوفوها حتى أذنت في النكاح. وقالوا: "إن لم تأذني وإلا زوجك الشرع بغير اختيارك"، وهو الآن يأخذ مالها؛ ويمنع من يدخل عليها لكشف حالها: كأمها وغيرها؟

فأجاب: الحمد لله. ليس للعم ولا غيره من الأولياء أن يزوج موليته بغير كفء إذا لم

تكن راضية بذلك باتفاق الأئمة، وإذا فعل ذلك استحق العقوبة الشرعية التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك، بل لو رضيت هي بغير كفء كان لولي آخر غير المزوج أن يفسخ النكاح؛ وليس للعم أن يكره المرأة البالغة على النكاح بكفء؛ فكيف إذا أكرهها على التزويج بغير كفء! بل لا يزوجها إلا بمن ترضاه باتفاق المسلمين.

وإذا قال لها: "إن لم تأذني وإلا زوجك الشرع بغير اختيارك" فأذنت بذلك لم يصح هذا الإذن، ولا النكاح المترتب عليه، فإن الشرع لا يمكن غير الأب والجد من إجبار الصغيرة باتفاق الأئمة؛ وإنما تنازع العلماء في "الأب والجد" في الكبيرة، وفي الصغيرة مطلقًا. وإذا تزوجها بنكاح صحيح كان عليه أن يقوم بما يجب لها، ولا يتعدى عليها في نفسها، ولا مالها.

وما أخذه من ذلك ضمنه، وليس له أن يمنع من يكشف حالها إذا اشتكت؛ بل إما أن يمكن من يدخل عليها ويكشف حالها: كالأم، وغيرها. وإما أن تسكن بجنب جيران من أهل الصدق والدين يكشفون حالها. والله أعلم.

• وسئل رحمه الله: عن رجل له عبد، وقد حبس نفسه، وقصد الزواج: فهل له أن يتزوج أم لا؟

فأجاب: نعم له التزوج على أصل من يجبر السيد على تزويجه، كمذهب أحمد والشافعي على أحد قوليه؛ فإن تزويجه كالإنفاق عليه إذا كان محتاجًا إلى ذلك، وقد قال تعالى: ﴿وانكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾ [النور:٣٢]. فأمر بتزويج العبيد والإماء، كما أمر بتزويج الأيامي. وتزويج الأمة إذا طلبت النكاح من كفء واجب باتفاق العلماء، والذي يأذن له في النكاح مالك نصفه، أو وكيله، وناظر النصيب المحبس.

● وسئل: عن رجل تزوج عتيقة بعض بنات الملوك، الذين يشترون الرقيق من مالهم ومال المسلمين بغير إذن معتقها: فهل يكون العقد صحيحًا، أم لا؟

فأجاب: أما إذا أعتقها من مالها عتقًا شرعيًا فالولاية لها باتفاق العلماء، وهي التي ترثها، ثم أقرب عصباتها من بعدها.

وأما تزويج هذه "العتيقة" بدون إذن المعتقة؟ فَهذا فيه قولان مشهوران للعلماء، فإن من لا يشترط إذن الولي: كأبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين يقول بأن هذا النكاح يصح عنده؛ لكن من يشترط إذن الولي كالشافعي وأحمد لهم قولان في هذه المسألة، وهما روايتان عن أحمد:

إحداهما: أنَّها لا تزوج إلا بإذن المعتقة، فإنَّها عصبتها.

وعلى هذا: فهل للمرأة نفسها أن تزوجها؟

على قولين: هما روايتان عن أحمد.

والثاني: أن تزويجها لا يفتقر إلى إذن المعتقة؛ لأنها لا تكون ولية نفسها، فلا تكون ولية لغيرها.

ولأنه لا يجوز تزوجها عندهم، فلا يفتقر إلى إذنها، فعلى هذا يزوج هذه المعتقة من يزوج معتقها بإذن العتيقة: مثل أخ المعتقة، ونحوه إن كان من أهل ولاية النكاح؛ وإن لم يكن أهلاً وزوجها الحاكم جاز؛ وإلا فلا. وإن كانوا أهلاً عند أبي حنيفة فالولاء لهم، والحاكم يزوجها.

• وسئل: عن رجل خطب امرأة، فسئل عن نفقته؟ فقيل له: من الجهات السلطانية شيء، فأبى الولي تزويجها، فذكر الخاطب أن فقهاء الحنفية جوزوا تناول ذلك، فهل ذكر ذلك أحد في جواز تناوله من الجهات؟ وهل للولي المذكور دفع الخاطب بهذا السبب مع رضاء المخطوبة؟

فأجاب: أما الفقهاء الأثمة الذين يفتى بقولهم فلم يذكر أحد منهم جواز ذلك؛ ولكن في أوائل الدولة "السلجوقية" أفتى طائفة من الحنفية والشافعية بجواز ذلك، وحكى أبو محمد بن حزم في "كتابه" إجماع العلماء على تحريم ذلك، وقد كان "نور الدين محمود الشهيد التركي" قد أبطل جميع الوظائف المحدثة بالشام، والجزيرة، ومصر، والحجاز، وكان أعرف الناس بالجهاد. وهو الذي أقام الإسلام بعد استيلاء "الإفرنج والقرامطة" على أكثر من ذلك. ومن فعل ما يعتقد حكمه متأولاً تأويلاً سائعًا -لاسيما مع حاجته لم يجعل فاسقًا بمجرد ذلك؛ لكن بكل حال فالولي له أن يمنع موليته ممن يتناول مثل هذا الرزق الذي يعتقده حرامًا؛ لاسيما وإن رزقها منه، فإذا كان الزوج يطعمها من غيره، أو تأكل هي من غيره: فله أن يزوجها إذا كان الزوج متأولاً فيما يأكله.

• وسئل رحمه الله: عن رجل زوج ابنته لشخص، ولم يعلم ما هو عليه، فأقام في صحبة الزوجة سنين، فعلم الولي والزوجة ما الزوج عليه: من النجس والفساد وشرب الخمر والكذب والأيمان الخائنة، فبانت الزوجة منه بالثلاث: فهل يجوز للولي الإقدام على تزويجه أم لا؟ ثم إن الولي استتوب الزوج مرارًا عديدة، ونكث ولم يرجع: فهل يحل تزويجها؟

فأجاب: إذا كان مصرًا على الفسق فإنه لا ينبغي للولي تزويجها له، كما قال بعض السلف: من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها. لكن إن علم أنه تاب فتزوج به إذا كان كفؤًا لها وهي راضية به. وأما "نكاح التحليل" فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لعن الله المحلل له». ولا تجبر المرأة على نكاح التحليل باتفاق العلماء.

## • وسئل: عن "الرافضة" هل تزوج؟

فأجاب: الرافضة المحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال، ولا ينبغي للمسلم أن يزوج موليته من رافضي، وإن تزوج هو رافضية صح النكاح، إن كان يرجو أن تتوب وإلا فترك نكاحها أفضل لئلا تفسد عليه ولده. والله أعلم.

● وسئل رحمه الله: عن الرافضي ومن يقول لا تلزمه الصلوات الخمس؛ هل يصح نكاحه من الرجال والنساء؟ فإن تاب من الرفض ولزم الصلاة حينًا ثم عاد لما كان عليه: هل يقر على ما كان عليه من النكاح؟

فأجاب: لا يجوز لأحد أن ينكح موليته رافضيًا، ولا من يترك الصلاة. ومتى زوجوه على أنه سني فصلى الخمس ثم ظهر أنه رافضي لا يصلي، أو عاد إلى الرفض وترك الصلاة: فإنهم يفسخون النكاح.

# باب المحرمات في النكاح (قاعدة في المحرمات في النكاح نسبًا وصهرًا)

سئل الشيخ رحمه الله عن بيانها مختصرًا؟

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. أما المحرمات "بالنسب" فالضابط فيه أن جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه؛ إلا بنات أعمامه؛ وأخواله وعماته، وخالاته. وهذه الأصناف الأربعة هن اللاتي أحلهن الله لرسوله ﷺ بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي إِنَا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُواجِكَ اللَّاتِي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين الآية [الاحراب: ٥٠]. فأحل سبحانه لنبيه على من النساء أحناسًا أربعة؛ ولم يجعل خالصًا له من دون المؤمنين إلا الموهوبة؛ التي تهب نفسها للنبي وَلَيُظِيُّهُ ؛ فجعل هذه من خصائصه: له أن يتزوج الموهوبة بلا مهر، وليس هذا لغيره باتفاق المسلمين؛ بل ليس لغيره أن يستحل بضع امرأة إلا مع وجوب مهر، كما قال تعالى: ﴿ وَأَحَلُ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلَكُمْ أَنْ تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين الساء: ٢٤].

واتفق العلماء على أن من تزوج امرأة ولم يقدر لها مهرًا: صح النكاح ووجب لها المهر إذا دخل بها؛ وإن طلقها قبل الدخول فليس لها مهر؛ بل لها المتعة بنص القرآن، وإن مات عنها ففيها قولان. وهي "مسألة بروع بنت واشق" التي استفتى عنها ابن مسعود شهرًا، ثم قال: أقول فيها برأيي، فإن يكون صوابًا فمن الله؛ وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه: لها مهر نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام رجال من أشجع فقالوا: نشهد أن رسول الله ﷺ قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به في هذه. قال علقمة: فما رأيت عبد الله فرح بشيء كفرحه بذلك.

وهذا الذي أجاب به ابن مسعود هو قول فقهاء الكوفة، كأبي حنيفة وغيره، وفقهاء الحديث كأحمد وغيره، وهو أحد قولي الشافعي. والقول الآخر له، وهو مذهب مالك: أنه لا مهر لها، وهو مروي عن على، وزيد وغيرها من الصحابة.

وتنازعوا في "النكاح إذا شرط فيه نفي المهر" هل يصح النكاح؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره:

أحدهما: يبطل النكاح، كقول مالك.

والثاني: يصح، ويجب مهر المثل، كقول أبي حنيفة والشافعي.

والأولون يقولون: هو نكاح الشغار الذي أبطله النبي ﷺ لأنه نفي فيه المهر، وجعل

البضع مهرًا للبضع. وهذا تعليل أحمد بن حنبل في غير موضع من كلامه؛ وهذا تعليل أكثر قدماء أصحابه.

والآخرون: منهم من يصحح نكاح الشغار، كأبي حنيفة؛ وقوله أقيس على هذا الأصل؛ لكنه مخالف للنص وآثار الصحابة، فإنهم أبطلوا نكاح الشغار. ومنهم من يبطله ويعلل البطلان إما بدعوى التشريك في البضع، وإما بغير ذلك من العلل، كما يفعله أصحاب الشافعي، ومن وافقهم من أصحاب أحمد: كالقاضي أبي يعلى وأتباعه. والقول الأول أشبه بالنص والقياس الصحيح، كما قد بسط في موضعه. وتنازعوا أيضًا في انعقاد النكاح مع المهر بلفظ "التمليك" و"الهبة" وغيرهما: فجوز ذلك الجمهور؛ كمالك وأبي حنيفة، وعليه تدل نصوص أحمد؛ وكلام قدماء أصحابه. ومنعه الشافعي وأكثر متأخري أصحاب أحمد، كابن حامد والقاضى ومن تبعهما؛ ولم أعلم أحدًا قال هذا قبل ابن حامد من أصحاب أحمد.

والمقصود هنا: أن الله تعالى لم يخص رسوله على إلا بنكاح الموهوبة بقوله: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ﴿ والاحزاب: ٥]. فدل ذلك على أن سائر ما أحله لنبيه على حلال لأمته، وقد دل على ذلك قوله: ﴿ فلما قضى زيد منها وطرًا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرًا ﴿ [الأحزاب: ٢٧]. فلما أحل امرأة المتبني، لاسيما للنبي على ليكون ذلك إحلالاً للمؤمنين: دل ذلك على أن الإحلال له إحلال لأمته؛ وقد أباح له من أقاربه بنات العم والعمات؛ وبنات الخال والخالات؛ وتخصيصهن بالذكر يدل على تحريم ما سواهن؛ لاسيما وقد قال بعد ذلك: ﴿ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ﴾ [الأحزاب: ٢٥]. أي من بعد هؤلاء اللاتي أحللناهن لك، وهن المذكوات في قوله تعالى: ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ﴾ [النساء: ٢٣].

فدخل في "الأمهات" أم أبيه، وأم أمه وإن علت بلا نزاع أعلمه بين العلماء. وكذلك دخل في "البنات" بنت ابنه، وبنت ابن ابنته وإن سفلت بلا نزاع أعلمه. وكذلك دخل في "الأخوات" الأخت من الأبوين، والأب، والأم.

ودخل في "العمات" و"الخالات" عمات الأبوين، وخالات الأبوين. وفي "بنات الأخ، والأخت" ولد الأخوة وإن سفلن، فإذا حرم عليه أصوله وفروعه وفروع أصوله البعيدة؛ دون بنات العم والعمات وبنات الخال والخالات.

وأما "المحرمات بالصهر" فيقول: كل نساء الصهر حلال له، إلا أربعة أصناف، بخلاف الأقارب. فأقارب الإنسان كلهن حرام؛ إلا أربعة أصناف. وأقارب الزوجين كلهن حلال؛ إلا أربعة أصناف، وهن: حلائل الآباء، والأبناء، وأمهات النساء، وبناتهن. فيحرم على كل من الزوجين أصول الآخر وفروعه. يحرم على الرجل أم امرأته؛ وأم أمها وأبيها وإن علت. وتحرم عليه بنت امرأته، وهي الربيبة، وبنت بنتها وإن سفلت، وبنت الربيب أيضًا حرام؛ كما نص عليه الأئمة المشهورون: الشافعي وأحمد وغيرهما، ولا أعلم فيه نزاعًا. ويحرم عليه أن يتزوج بامرأة أبيه وإن علا؛ وامرأة ابنه وإن سفل. فهؤلاء "الأربعة" هن المحرمات بالمصاهرة في كتاب الله، وكل من الزوجين يكون أقارب الآخر أصهارًا له، وأقارب الرجل أحماء المرأة؛ وأقارب المرأة أختان الرجل. وهؤلاء الأصناف الأربعة يحرمن بالعقد، إلا الربيبة، فإنّها لا تحرم حتى يدخل بأمها، فإن الله لم يجعل هذا الشرط إلا في الربيبة، والبواقي أطلق فيهن التحريم. فلهذا قال الصحابة: أجموا ما أجم الله. وعلى هذا الأثمة الأربعة وجماهير العلماء.

وأما بنات هاتين وأمهاتهما فلا يحرمن، فيجوز له أن يتزوج بنت امرأة أبيه وابنه باتفاق العلماء؛ فإن هذه ليست من حلائل الآباء والأبناء، فإن "الحليلة" هي الزوجة. وبنت الزوجة وأمها ليست زوجة؛ بخلاف الربيبة فإن ولد الربيب ربيب؛ كما أن ولد الولد ولد، وكذلك أم أم الزوجة أم للزوجة وبنت أم الزوجة لم تحرم، فإنّها ليست أمًا. فلهذا قال من قال من الفقهاء: بنات المحرمات محرمات؛ إلا بنات العمات والخالات، وأمهات النساء، وحلائل الآباء والأبناء. فجعل بنت الربيبة محرمة، دون بنات الثلاثة. وهذا مما لا أعلم فيه نزاعًا.

ومن وطئ امرأة بما يعتقده نكاحًا فإنه يلحق به النسب، ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء فيما أعلم، وإن كان ذلك النكاح باطلاً عند الله ورسوله: مثل الكافر إذا تزوج نكاحًا محرمًا في دين الإسلام، فإن هذا يلحقه فيه النسب وتثبت به المصاهرة. فيحرم على كل واحد منهما أصول الآخر وفروعه باتفاق العلماء، وكذلك كل وطئ اعتقد أنه ليس حرامًا وهو حرام: مثل من تزوج امرأة نكاحًا فاسدًا، وطلقها، وظن أنه لم يقع به الطلاق، لخطئه أو لخطأ من أفتاه، فوطئها بعد ذلك، فجاءه ولد: فهنا يلحقه النسب، وتكون هذه مدخولاً بها: فتحرم، وإن كانت ربيبة لم يدخل بأمها باتفاق العلماء. فالكفار إذا تزوج أحدهم امرأة نكاحًا يراه في دينه وأسلم بعد ذلك ابنه كما حرى للعرب الذين أسلم أولادهم، وكما يجري في هذا الزمان كثيرًا، فَهذا ليس له أن يتزوج بامرأة ابنه، وإن كان مخطئًا في اعتقاده. والمصاهرة تتبع النسب، فإذا ثبت النسب يتبع باعتقاد الوطء للحل، وإن كان مخطئًا في اعتقاده.

وكذلك "حرية الولد" يتبع اعتقاد أبيه؛ قإن الولد يتبع أباه في "النسب والحرية" ويتبع أمه في هذا باتفاق العلماء، ويتبع في اللدين خيرهما دينًا عند جماهير أهل العلم، وهو مذهب أبي حتيفة والشافعي وأحمد؛ وأحد القولين في مذهب مالك. فمن وطئ أمة غيره بنكاح أو زئا كان ولده مملوكًا لسيدها؛ وإن اشتراها ممن ظن أنه مالك لها أو تزوجها يظنها حرة فَهذا يسمى "المغرور" وولدها حر باتفاق الأئمة، لاعتقاده أنه يطأ من يصير الولد بوطئها حرًا، فالنسب والحرية يتبع اعتقاد الواطئ وإن كان مخطئًا، فكذلك تحريم المصاهرة؛ وإنما تنازع العلماء في الزنا المحض هل ينشر حرمة المصاهرة؟ فيه نزاع مشهور بين السلف والخلف. التحريم قول أبي حنيفة وأحمد والجواز مذهب الشافعي؛ وعن مالك روايتان.

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن رجل كان له سرية بحتاب؛ ثم توفي إلى رحمة الله، وله ابن ابن وقد تزوج سرية جده المذكور: فهل يحل ذلك؟

فأجاب: لا يجوز له تزويج سرية جده التي كان يطؤها باتفاق المسلمين وإذا تزوجها فرق بينهما؛ ولا يحل إبقاؤه معها؛ وإن استحل ذلك استنيب تلاتًا، فإن تاب إلا قتل.

وقال الشيخ رحمه الله تعالى:

### فصل

وأما تحريم "الجمع" فلا يجمع بين الأختين بنص القرآن؛ ولا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. لا تنكح الكبرى على الصغرى؛ ولا الصغرى على الكبرى. فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي على أنهى عن ذلك، فروي أنه قال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم بين أرحامكم». ولو رضيت إحداهما بنكاح الأخرى عليها لم يجز؛ وإن الطبع يتغير؛ ولهذا لما عرضت أم حبيبة على النبي على أن يزوج أختها، فقال لها النبي على : «أوتحبين ذلك؟». فقالت: لست لك بمخلية، وأحق من شركني في الخير أحتي، فقال: «إنّها لا تحل لي». فقيل له: إنا نتحدث أنك ناكح درة بنت أبي سلمة، فقال: «لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي، فإلّها بنت أخي من الرضاع، أرضعتني وأباها أبا سلمة ثويبة أمة أبي لهب، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن». وهذا متفق عليه بين العلماء.

و"الضابط" في هذا: أن كل امرأتين بينهما رحم محرم فإنه يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكرًا لم يجز له التزوج بالأخرى؛ لأجل النسب. فإن الرحم المحرم لها "أربعة أحكام" حكمان متفق عليهما، وحكمان متنازع فيهما، فلا يجوز ملكهما بالنكاح، ولا وطئهما. فلا يتزوج الرجل ذات رحمه المحرم، ولا يتسرى بها، وهذا متفق عليه، بل هنا يحرم

من الرضاع ما يحرم من النسب، فلا تحل له بنكاح ولا ملك يمين، ولا يجوز له أن يجمع بين المراة بينهما في ملك النكاح، فلا يجمع بين الأحتين، ولا بين المرأة وعمتها وبين المرأة وحالتها. وهذا أيضًا متفق عليه. ويجوز له أن يملكهما؛ لكن ليس له أن يتسراهما. فمن حرم جمعهما في النكاح حرم جمعهما في التسري، فليس له أن يتسرى الأحتين ولا الأمة وعمتها، والأمة وخالتها، وهذا هو الذي استقر عليه قول أكثر الصحابة، وهو قول أكثر العلماء.

وهم متفقون على أنه لا يتسرى من تحرم عليه بنسب أو رضاع، وإنما تنازعوا في الجمع، فتوقف بعض الصحابة فيها، وقال: أحلتهما آية، وحرمتهما آية. وظن أن تحريم الجمع قد يكون كتحريم العدد؛ فإن له أن يتسرى ما شاء من العدد، ولا يتزوج إلا بأربع. فَهذا تحريم عارض، وهذا عارض؛ بخلاف تحريم النسب والصهر فإنه لازم، وهذا تصير المرأة من ذوات المحارم بذلك، بل أحت امرأته أجنبية منه لا يخلو بها ولا يسافر بها كما لا يخلو بما زاد على أربع من النساء، لتحريم ما زاد على العدد. وأما الجمهور فقطعوا بالتحريم، وهو المعروف من مذاهب الألمة الأربعة وغيرهم، قالوا: لأن كل ما حرم الله في الآية بملك النكاح حرم بملك اليمين، وآية التحليل وهي قوله: التسري، كما لم يذكر ما يباح ويحرم من التسمي، كما قال تعانكم أله إثما أبيح فيها جنس المملوكات، والمرأة يحرم وطئها أذا كانت معتدة وعرمة وإن كانت زوجة أو سرية ، وتحريم العدد كان لأجل وجوب العدل بينهن في القسم وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ملكت أيمانكم ذلك أدني أن لا تعولوا أله النساء عنى أن المراد أن لا تجوروا في القسم، هكذا قال السلف وجمهور العلماء، وظن طائفة من العلماء أن المراد أن لا تكثر عيالكم.

وقالوا: هذا يدل على وجوب نفقة الزوجة. وغلط اكثر العلماء من قال ذلك لفظًا ومعنىّ. أما اللفظ فلأنه يقال: عال يعول: إذا جار. وعال يعيل: إذا كثر عياله. وهو سبحانه قال: "تعولوا" لم يقل: تعيلوا.

وأما المعنى فإن كثرة النفقة والعيال يحصل بالتسري كما يحصل بالزوجات، ومع هذا فقد أباح مما ملكت اليمين ما شاء الإنسان بغير عدد؛ لأن المملوكات لا يجب لهن قسم، ولا يستحققن على الرجل وطئا، ولهذا يملك من لا يحل له وطئها كأم امرأته وبنتها وأخته وابنته من الرضاع، ولو كان عنينًا أو موليًا لم يجب أن يزال ملكه عنها. والزوجات عليه أن

يعدل بينهن في القسم، "وخير الصحابة أربعة" فالعدل الذي يطيقه عامة الناس ينتهي إلى الأربعة. وأما رسول الله يُطِيِّرُ فإن الله قواه على العدل فيما هو أكثر من ذلك على القول المشهور، وهو وجوب القسم عليه، وسقوط القسم عنه على القول الآخر، كما أنه لما كان أحق بالمؤمنين من أنفسهم أحل له التزوج بلا مهر.

قالوا: وإذا كان "تحريم جمع العدد" إنَّما حرم لوجوب العدل في القسم، وهذا المعنى منتف في المملوكة؛ فلهذا لم يحرم عليه أن يتسرى بأكثر من أربع؛ بخلاف الجمع بين الأختين، فإنه إنَّما كان دفعًا لقطيعة الرحم بينهما، وهذا المعنى موجود بين المملوكتين، كما يوجد في الزوجتين، فإذا جمع بينهما بالتسري حصل بينهما من التغاير ما يحصل إذا جمع بينهما في النكاح، فيفضى إلى قطيعة الرحم.

ولما كان هذا المعنى هو المؤثر في الشرع جاز له أن يجمع بين المرأتين إذا كان بينهما حرمة بلا نسب أو نسب بلا حرمة، فالأول مثل أن يجمع بين المرأة وابنة زوجها. كما جمع عبد الله بن جعفر لما مات علي بن أبي طالب بين امرأة علي وابنته. وهذا يباح عند أكثر العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم. فإن هاتين المرأتين وإن كانت أحدهما تحرم على الأخرى فذاك تحريم بالمصاهرة لا بالرحم، والمعنى إنَّما كان بتحريم قطيعة الرحم، فلم يدخل في آية التحريم لا لفظًا ولا معنى.

وأما إذا كان بينهما رحم غير محرم: مثل بنت العم والخال، فيجوز الجمع بينهما، لكن هل يكره؟ فيه قولان: هما روايتان عن أحمد؛ لأن بينهما رحمًا غير محرم.

وأما "الحكمان المتنازع فيهما" فهل له أن يملك ذا الرحم المحرم؟ وهل له أن يفرق بينهما في ملك فيبيع أحدهما دون الآخر؟ هاتان فيهما نزاع، وأقوال ليس هذا موضعها.

"وتحريم الجمع" يزول بزوال النكاح، فإذا ماتت إحدى الأربع، أو الأختين، أو طلقها، أو انفسخ نكاحها، وانقضت عدتها: كان له أن يتزوج رابعة، ويتزوج الأخت الأخرى باتفاق العلماء، وإن طلقها طلاقًا رجعيًا لم يكن له تزوج الأخرى عند عامة العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد روى عبيدة السلماني، قال: لم يتفق أصحاب محمد على شيء كاتفاقهم على أن الخامسة لا تنكح في عدة الرابعة، ولا تنكح الأخت في عدة أختها وذلك لأن الرجعية بمنزلة الزوجة، فإن كلا منهما يرث الآخر، لكنها صائرة إلى البينونة، وذلك لا يمنع كونها زوجة، كما لو أحالها إلى أجل مثل أن يقول: إن أعطيتني ألفًا في رأس الحول فأنت طالق، فإن هذه صائرة إلى بينونة صغرى، ومع هذا فهى زوجة باتفاق العلماء.

وإذا قيل: لا يمكن أن تعطيه العوض المعلق به فيدوم النكاح؟ .

قيل: والرجعية يمكن أن يراجعها فيدوم النكاح. وكذلك لو قال: إن لم تلدي في هذا الشهر فأنت طالق. وكانت قد بقيت على واحدة فهاهنا هي زوجة لا يزول نكاحها إلا إذا انقضى الشهر ولم تلد، وإن كانت صائرة إلى بينونة. وإنما تنازع العلماء هل يجوز له وطؤها، كما تنازعوا في وطء الرجعية؟ وأما إذا كان الطلاق بائنًا، فهل يتزوج الخامسة في عدة الرابعة؟ والأخت في عدة أختها؟ هذا فيه نزاع مشهور بين السلف والخلف. والجواز مذهب مالك والشافعي. والتحريم مذهب أبي حنيفة وأحمد. والله أعلم.

• وسئل رحمه الله تعالى: عن قوم يتزوج هذا أخت هذا؛ وهذا أخت هذا أو ابنته، وكلما أنفق هذا، وإذا كسا هذا كسا هذا، وكذلك في جميع الأشياء. وفي الإرضاء والغضب: إذا رضي هذا رضي هذا، وإذا أغضبها الآخر، فهل يحل ذلك؟

فأجاب: يجب على كل من الزوجين أن يمسك زوجته بمعروف أو يسرحها بإحسان؛ ولا له أن يعلق ذلك على فعل الزوج الآخر؛ فإن المرأة لها حق على زوجها؛ وحقها لا يسقط بظلم أبيها وأخيها، قال الله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴿ فإذا كان أحدهما يظلم زوجته وجب إقامة الحق عليه، ولم يحل للآخر أن يظلم زوجته لكونها بنتًا للأول. وإذا كان كل منهما يظلم زوجته لأجل ظلم الآخر فيستحق كل منهما العقوبة، وكان لزوجة كل منهما أن تطلب حقها من زوجها؛ ولو شرط هذا في النكاح لكان هذا شرطًا باطلاً من جنس "نكاح الشغار" وهو أن يزوج الرجل أخته أو ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، فكيف إذا زوجه على أنه إن أنصفها أنصف الآخر، وإن ظلمها ظلم الآخر زوجته، فإن هذا محرم بإجماع المسلمين، ومن فعل ذلك استحق العقوبة التي تزجره عن مثل ذلك.

وسئل الشيخ رحمه الله: عن رجل متزوج بخالة إنسان، وله بنت، فتزوج بِمها،
 فجمع بين خالته وابنته: فهل يصح؟

فأجاب: لا يجوز أن يتزوج خالة رجل وابنته بأن يجمع بينهما، فإن النبي عَلَيْكُ : «لَهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها». وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة، وهم متفقون على أن هذا الحديث يتناؤل خالة الأب وخالة الأم والجدة، ويتناول عمة كل من الأبوين أيضًا، فليس له أن يجمع بين المرأة وخالة أبيها ولا خالة أمها عند الأئمة الأربعة.

• وسئل: عن رجل جمع في نكاح واحد بين خالة رجل وابنة أخ له من الأبوين: فهل يجوز الجمع بينهما أم لا؟

فأجاب: الجمع بين هذه المرأة وبين الأخرى هو الجمع بين المرأة وبين خالة أبيها؛ فإن

أباها إذا كنان أخًا لهذا الآخر من أمه، أو أمه وأبيه: كنانت خالة هذا حالة هذا؛ بخلاف ما إذا كان أخاه من أبيه فقط؛ فإنه لا تكون خالة أحدهما خالة الآخر؛ بل تكون عمته.

والجمع بين المرأة وخالة أبيها وخالة أمها، أو عمة أبيها، أو عمة أمها: كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها عند أئمة المسلمين، وذلك حرام باتفاقهم.

وإذا تزوج إحداهما بعد الأخرى كان نكاح الثانية باطلاً، لا يحتاج إلى طلاق، ولا يجب بعقد مهر ولا ميراث، ولا يحل له الدخول بها، وإن دخل بها فارقها، كما تفارق الأجنبية، فإن أراد نكاح الثانية فارق الأولى، فإذا انقضت عدتها تزوج الثانية؛ فإن تزوجها في عدة طلاق رجعي لم يصح العقد الثاني باتفاق الأئمة، وإن كان الطلاق بائنًا لم يجز في مذهب أبي حنيفة وأحمد وجاز في مذهب مالك والشافعي.

فإذا طلقها طلقه أو طلقتين بلا عوض كان الطلاق رجعيًا. ولم يصح نكاح الثانية حتى تنقضي عدة الأولى باتفاق الأئمة فإن تزوجها لم يجز أن يدخل بها، فإن دخل بها في النكاح الفاسد وحب عليه أن يعتزلها، فإنها أجنبية، ولا يعقد عليها حتى تنقضي عدة الأولى المطلقة باتفاق الأئمة، وهل له أن يتزوج هذه الموطوءة بالنكاح الفاسد في عدتها منه؟ فيه قولان للعلماء:

أحدهما: يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي.

والثاني: لا يجوز، وهو مذهب مالك، وفي مذهب أحمد القولان.

 وسئل شیخ الإسلام رحمه الله عن رجل اشتری جاریة، ووطئها، ثم ملکها لولده، فهل یجوز لولده وطؤها؟

فأجاب: الحمد الله، لا يجوز للابن أن يطأها بعد وطء أبيه والحال هذه باتفاق المسلمين. ومن استحل ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل.

وفي السغن عن البراء بن عازب قال: رأيت حالي أبا بردة ومعه رايته، فقلت: إلى أين؟ فقال: "بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه، وأخسس ماله"، ولا نزاع بين الأئمة أنه لا فرق بين وطئها بالنكاح وبين وطئها بملك اليمين.

وسئل رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة من مدة سنة ولم يدخل بِها، وطلقها قبل
 الإصابة: فهل ينجوز له أن يدخل بالأم بعد طلاق البنت؟

فأجالب: لا يجوز تزويج أم امرأته، وإن لم يدخل بِها. والله أعلم.

● وسقل شيخ الإسلام وحمه الله عن رجل طلق امراته وهي مرضعة لولده، فلبثت

مطلقة ثمانية أشهر، ثم تزوجت برجل آخر، فلبثت معه دورة شهر، ثم طلقها، فلبثت مطلقة ثلاثة أشهر، ثم تزوجت برجل الثمانية الأولى، ولا في مدة عصمتها مع الرجل الثاني، ولا في الثلاثة الأشهر الأخيرة، ثم تزوج بِها المطلق الأول أبو الوالد: فهل يصح هذان العقدان؟ أو أحدهما؟

فأجاب: الحمد لله، لا يصح العقد الأول، والثاني؛ بل عليها أن تكمل عدة الأول، ثم تقضى عدة الثاني. ثم بعد انقضاء العدتين تتزوج من شاءت منهما. والله أعلم.

• وسئل رحمه الله تعالى عن رجل تزوج امرأة من مدة ثلاث سنين، رزق منها ولدًا له من العمر سنتان، وذكرت أنّها لما تزوجت لم تحض إلا حيضتين، وصدقها الزوج، وكان قد طلقها ثانيًا على هذا العقد المذكور: فهل يجوز الطلاق على هذا العقد المفسوخ؟

فأجاب: إن صدقها الزوج في كونها تزوجت قبل الحيضة الثالثة: فالنكاح باطل، وعليه أن يفارقها، وعليها أن تكمل عدة الأول، ثم تعتد من وطء الثاني.

فإن كانت حاضت الثالثة قبل أن يطأها الثاني فقد انقضت عدة الأول، ثم إذا فارقها الثاني اعتدت له ثلاث حيض، ثم تزوج من شاءت بنكاح جديد، وولده ولد حلال يلحقه نسبه، وإن كان قد ولد بوطء في عقد فاسد لا يعلم فساده.

وسئل رحمه الله عن مطلقة ادعت وحلفت أنا قضت عدتها، فتزوجها زوج ثان،
 ثم حضرت امرأة أخرى وزعمت أنّها حاضت حيضتين، وصدقها الزوج على ذلك؟

فأجاب: إذا لم تحض إلا حيضتين فالنكاح الثاني باطل باتفاق الأئمة، وإذا كان الزوج مصدقًا لها وجب أن يفرق بينهما: فتكمل عدة الأول بحيضة، ثم تعتد من وطء الثاني عدة كاملة، ثم بعد ذلك إن شاء الثاني أن يتزوجها تزوجها.

وسئل: عن امرأة بانت فتزوجت بعد شهر ونصف بحيضة واحدة؟

فأجاب: تفارق هذا الثاني، وتتم عدة الأول بحيضتين، ثم بعد ذلك تعتد من وطء الثاني بثلاث حيضات، ثم بعد ذلك يتزوجها بعقد جديد.

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل عقد العقد على أنّها تكون بالغًا، ولم يدخل بها، ولم يصبها، ثم طلقها ثلاثًا، ثم عقد عليها شخص آخر، ولم يدخل بها ولم يصبها، ثم طلقها ثلاثًا: فهل يجوز للذي طلقها أولاً أن يتزوج بها؟

فأجاب: إذا طلقها قبل الدخول فهو كما لو طلقها بعد الدخول عند الأئمة الأربعة، لا

تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ويدخل بها، فإذا طلقها قبل الدخول لم تحل للأول.

وسئل رحمه الله عن رجل تزوج بنتًا بكرًا، ثم طلقها ثلاثًا ولم يصبها: فهل يجوز أن يعقد عليها عقدًا ثانيًا، أم لا؟

فأجاب: طلاق البكر ثلاثًا كطلاق المدخول بها ثلاثًا عند أكثر الأئمة.

• وسئل رحمه الله تعالى عمن يقول: إن المرأة إذا وقع بِها الطلاق الثلاث تباح بدون بنكاح ثان للذي طلقها ثلاثًا: فهل قال هذا القول أحد من المسلمين؟ ومن قال هذا القول ماذا يجب عليه؟ ومن استحلها بعد وقوع الثلاث بدون نكاح ثان ماذا يجب عليه؟ وما صفة النكاح الثاني الذي يبيحها للأول؟ أفتونا مأجورين مثابين يرحمكم الله.

فأجاب را الحمد لله رب العالمين: إذا وقع بالمرأة الطلاق الثلاث فإنَّها تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولم يقل أحد من علماء المسلمين أنَّها تباح بعد وقوع الطلاق الثلاث بدون زوج ثان، ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد كذب. ومن قال ذلك أو استحل وطأها بعد وقوع الطلاق الثلاث بدون نكاح زوج ثان، فإن كان جاهلاً يعذر بجهله، مثل: أن يكون نشأن بمكان قوم لا يعرفون فيه شرائع الإسلام، أو يكون حديث عهد بالإسلام، أو نحو ذلك، فإنه يعرف دين الإسلام؛ فإن أصر على القول بأنَّها تباح بعد وقوع الثلاث بدون نكاح ثان أو على استحلال هذا الفعل، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، كأمثاله من المرتدين الذين يجحدون وجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، وحل المباحات التي علم أنَّها من دين الإسلام، وثبت ذلك بنقل الأمة المتواتر عن نبيها عليه أفضل الصلاة والسلام، وظهر ذلك بين الخاص والعام، كمن يجحد وجوب "مباني الإسلام" من الشهادتين، والصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان وحج البيت الحرام، أو جحد "تحريم الظلم، وأنواعه" كالربا والميسر، أو تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما يدخل في ذلك من تحريم "نكاح الأقارب" سوى بنات العمومة الخؤولة وتحريم "المحرمات بالمصاهرة" وهن أمهات النساء وبناتهن وحلائل الآباء والأبناء، ونحو ذلك من المحرمات، أو حل الخبز، واللحم، والنكاح واللباس، وغير ذلك مما علمت إباحته بالاضطرار من دين الإسلام: فهذه المسائل مما لم يتنازع فيها المسلمون، لا سنيهم ولا بدعيهم.

ولكن تنازعوا في مسائل كثيرة من "مسائل الطلاق والنكاح" وغير ذلك من الأحكام: كتنازع الصحابة والفقهاء بعدهم في "الحرام" هل هو طلاق، أو يمين، أو غير ذلك؟ وكتنازعهم في "الكنايات الظاهرة" كالخلية، والبرية والبتة: هل يقع بها واحدة رجعية. أو بائن، أو ثلاث؟ أو يفرق بين حال وحال؟ وكتنازعهم في "المولي" هل يقع به الطلاق عند انقضاء المدة إذا لم يف فيها؟ أم يوقف بعد انقضائها حتى يفيء أو يطلق؟ وكتنازع العلماء في طلاق السكران، والمكره، وفي الطلاق بالخط، وطلاق الصبي المميز، وطلاق الأب على ابنه، وطلاق الحكم الذي هو من أهل الزوج بدون توكيله، كما تنازعوا في بذل أجر العوض بدون توكيلها، وغير ذلك من المسائل التي يعرفها العلماء. وتنازعوا أيضًا في مسائل "تعليق الطلاق بالشرط" ومسائل "الحلف بالطلاق، والعتاق والظهار، والحرام، والنذر" كقوله: إن فعلت كذا فعلي الحج أو صوم شهر أو الصدقة بألف. وتنازعوا أيضًا في كثير من مسائل "الأيمان" مطلقًا في موجب اليمين.

وهذا كتنازعهم في تعليق الطلاق بالنكاح: هل يقع أو لا يقع؟ أو يفرق بين العموم والخصوص؟ أو بين ما يكون فيه مقصود شرعي وبين أن يقع في نوع ملك أو غير ملك؟ وتنازعوا في الطلاق المعلق بالشرط بعد النكاح، على ثلاثة أقوال: فقيل: يقع مطلقًا. وقيل: لا يقع. وقيل: يفرق بين الشرط الذي يقصد وقوع الطلاق عند كونه، وبين الشرط الذي يقصد عدمه، وعدم الطلاق عنده. "فالأول" كقوله: إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق. "والثاني" كقوله: إن فعلت كذا فعبيدي أحرار، ونسائى طوالق، وعلى الحج.

وأما النذر المعلق بالشرط، فاتفقوا على أنه إذا كان مقصوده وجود الشرط كقوله: إن شفى الله مريضي، أو سلم مالي الغائب فعلي صوم شهر، أو الصدقة بمائة: أنه يلزمه، وتنازعوا فيما إذا لم يكن مقصوده وجود الشرط، بل مقصوده عدم الشرط، وهو حالف بالنذر، كما إذا قال: لا أسافر، وإن سافرت فعلي الصوم، أو الحج، أو الصدقة، أو علي عتق رقبة، ونحو ذلك؟ على ثلاثة أقوال: فالصحابة وجمهور السلف على أن يجزئه كفارة يمين، وهو مذهب الشافعي وأحمد، وهو آخر الروايتين عن أبي حنيفة، وقول طائفة من المالكية: كابن وهب، وابن أبي العمر، وغيرهما. وهل يتعين ذلك، أم يجزئه الوفاء؟ على قولين في مذهب الشافعي وأحمد. وقيل: عليه الوفاء، كقول مالك، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وحكاه بعض المتأخرين قولاً للشافعي، ولا أصل له في كلامه، وقيل: لا شيء عليه بحال، كقول طائفة من التابعين، وهو قول داود، وابن حزم.

وهكذا تنازعوا على هذه الأقوال الثلاثة فيمن حلف بالعتاق أو الطلاق أن لا يفعل شيئًا كقوله: إن فعلت كذا فعبدي حر، أو امرأتي طالق: هل يقع ذلك إذا حنث، أو يجزئه كفارة يمين، أو لا شيء عليه؟ على ثلاثة أقوال. ومنهم من فرق بين الطلاق والعتاق. واتفقوا على أنه إذا قال: إن فعلت كذا فعلى أن أطلق امرأتي لا يقع به الطلاق؛ بل ولا يجب عليه إذ

لم يكن قربة؛ ولكن هل عليه كفارة يمين؟ على قولين:

أحدهما: يجب عليه كفارة يمين، وهو مذهب أحمد في المشهور عنه، ومذهب أبي حنيفة فيما حكاه ابن المنذر والخطابي وابن عبد البر وغيرهم، وهو الذي وصل إلينا في كتب أصحابه، وحكى القاضى أبو يعلى وغيره، وعنه أنه لا كفارة فيه.

والثاني: لا شيء عليه، وهو مذهب الشافعي.

#### فصل

وأما إذا قال: إن فعلته فعلى إذًا عتق عبدي. فاتفقوا على أنه لا يقع العتق بمجرد الفعل؛ لكن يجب عليه العتق. وهو مذهب مالك، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. وقيل: لا يجب عليه شيء، وهو قول طائفة من التابعين، وقول داود، وابن حزم، وقيل: عليه كفارة بمين، وهو قول الصحابة وجمهور التابعين، ومذهب الشافعي وأحمد، وهو مخير بين التكفير والإعتاق على المشهور عنهما. وقيل: يجب التكفير عينًا، ولم ينقل عن الصحابة شيء في الحلف بالطلاق فيما بلغنا بعد كثرة البحث، وتتبع كتب المتقدمين والمتأخرين، بل المنقول عنهم إما ضعيف؛ بل كذب من حبة النقل، وإما أن لا يكون دليلاً عل الحلف بالطلاق، فإن الناس لم يكونوا يحلفون بالطلاق على عهدهم، ولكن نقل عن طائفة منهم في الحلف بالعتق أن يجزئه كفارة يمين، كما إذا قال: إن فعلت كذا فعبدي حر.

وقد نقل عن بعض هؤلاء نقيض هذا القول وإنه يعتق. وقد تكلمنا على أسانيد ذلك في غير هذا الموضع.

ومن قال من الصحابة والتابعين: إنه لا يقع العتق فإنه لا يقع الطلاق بطريق الأولى، كما صرح بذلك من صرح به من التابعين.

وبعض العلماء ظن أن الطلاق لا نزاع فيه فاضطره ذلك إلى أن عكس موجب الدليل فقال: يقع الطلاق؛ دون العتاق، وقد بسط الكلام على هذه المسائل، وبين ما فيها من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، والأئمة الأربعة، وغيرهم من علماء المسلمين، وحجة كل قوم في غير هذا الموضع.

وتنازع العلماء فيما إذا حلف بالله أو الطلاق أو الظهار أو الحرام أو النذر أنه لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا ليمينه، أو جاهلاً بأنه المحلوف عليه: فهل يحنث، كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد، وأحد القولين للشافعي وإحدى الروايات عن أحمد؟ أو لا يحنث بحال، كقول المكيين، والقول الآخر للشافعي والرواية الثانية عن أحمد؟ أو يفرق بين اليمين بالطلاق والعتاق وغيرهما، كالرواية الثالثة عن أحمد، وهو اختيار القاضي والحرقي وغيرهما من

أصحاب أحمد، والقفال من أصحاب الشافعي؟ وكذلك لو اعتقد أن امرأته بانت يفعل المحلوف عليه، ثم تبين له أنّها لم تبن؟ ففيه قولان. وكذلك إذا حلف بالطلاق أو غيره على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه؟ ففيه ثلاثة أقوال كما ذكر، ولو حلف على شيء يشك فيه ثم تبين صدقه؟ ففيه قولان. عند مالك يقع، وعند الأكثرين لا يقع، وهو المشهور من مذهب أحمد. والمنصوص عنه في رواية حرب التوقف في المسألة، فيخرج على وجهين، كما إذا حلف ليفعلن اليوم كذا ومضى اليوم، أو شك في فعله هل يحنث؟ على وجهين.

واتفقوا على أنه يرجع في اليمين إلى نية الحالف إذا احتملها لفظه، ولم يخالف الظاهر، أو خالفه وكان مظلومًا، وتنازعوا هل يرجع إلى سبب اليمين وسياقها وما هيجها؟ على قولين: فمذهب المدنيين كمالك وأحمد وغيره: أنه يرجع إلى ذلك، والمعروف في مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه لا يرجع، لكن في مسائلهما ما يقتضي خلاف ذلك، وإن كان السبب أعم من اليمين عمل به عند من يرى السبب. وإن كان خاصًا: فهل يقصر اليمين عليه؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره. وإن حلف على معين يعتقده على صفة فتبين بخلافها؟ فيه أيضًا قولان: وكذلك لو طلق امرأته بصفة؛ ثم تبين بخلافها مثل أن يقول: أنت طالق إن دخلت الدار -بالفتح- أي لأجل دخولك الدار؛ ولم تكن دخلت. فهل يقع به الطلاق؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره.

وكذلك إذا قال: أنت طالق لأنك فعلت كذا ونحو ذلك، ولم تكن فعلته؟ ولو قيل له: امرأتك فعلت كذا، فقال: هي طالق. ثم تبين أنهم كذبوا عليها؟ فيه قولان وتنازعوا في الطلاق المحرم، كالطلاق في الحيض، وكجمع الثلاث عند الجمهور الذين يقولون إنه حرام، ولكن الأربعة وجمهور العلماء يقولون: كونه حرامًا لا يمنع وقوعه، كما أن الظهار محرم وإذا ظاهر ثبت حكم الظهار، وكذلك "النذر" قد ثبت في الصحيح عن النبي عليه أنه نهى عنه ومع هذا يجب عليه الوفاء به بالنص والإجماع.

والذين قالوا: "لا يقع": اعتقدوا أن كل ما نَهى الله عنه فإنه يقع فاسدًا لا يترتب عليه حكم، والجمهور فرقوا بين أن يكون الحكم يعمه لا يناسب فعل المحرم: كحل الأموال والأبضاع وإجزاء العبادات وبين أن يكون عبادة تناسب فعل المحرم كالإيجاب والتحريم؛ فإن الممنهي عن شيء إذا فعله قد تلزمه بفعله كفارة أو حد، أو غير ذلك من العقوبات. فكذلك قد ينهى عن فعل شيء فإذا فعله لزمه به واجبات ومحرمات، ولكن لا ينهى عن شيء إذا فعله أحلت له بسبب فعل المحرم الطيبات، فبرئت ذمته من الواجبات، فإن هذا من "باب الإكرام والإحسان، بل هي سبب للعقوبات إذا لم

يتقوا الله تبارك وتعالى: كما قال تعالى: ﴿ فَبَطْلُم مِنَ الذِينِ هَادُوا حَرَمُنَا عَلَيْهُمْ طَيِبَاتُ أَحَلَت لَهُمُ ﴾ [النساء: ١٦٠]. وقال تعالى: ﴿ وعلى الذين هادُوا حَرَمُنَا كُلُّ ذِي ظَفُرُ ﴾ [الأنعام: ١٤٦]. إلى قوله تبارك وتعالى: ﴿ ذَلِكَ جَزِينَاهُمُ بِبَغِيهُم ﴾ [الأنعام: ١٤٦].

وكذلك ما ذكره تعالى في قصة البقرة من كثرة سؤالهم وتوقفهم عن امتثال أمره كان سببًا لزيادة الإيجاب، ومنه قوله تعالى: ﴿لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ﴾ [المائدة:١٠١]. وحديث النبي ﷺ: ﴿إِن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته ﴾. ولما سألوه عن الحج: أني كل عام؟ قال: ﴿لا ، ولو قلت نعم لوجب ولو وجب لم تطيقوه ، ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ».

ومن هنا قال طائفة من العلماء: إن الطلاق الثلاث حرمت به المرأة عقوبة للرجل حتى لا يطلق، فإن الله يبغض الطلاق، وإنما يأمر به الشياطين والسحرة كما قال تعالى في السحر: ﴿فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ﴾.

وفي الصحيح عن النبي والله قال: «إن الشيطان ينصب عرشه على البحر، ويبعث جنوده، فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم فيقول: مازلت به حتى شرب الخمر، فيقول: الساعة يتوب، ويأتي الآخر فيقول: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقبله بين عينيه. ويقول: أنت أنت». وقد روى أهل التفسير والحديث والفقه أنَّهم كانوا في أول الإسلام يطلقون بغير عدد: يطلق الرجل المرأة، ثم يدعها حتى إذا شارفت انقضاء العدة راجعها ثم طلقها ضرارًا، فقصرهم الله على الطلقات الثلاث، لأن الثلاث أول حد الكثرة، وآخر حد القلة. ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق لكان الدليل يقتضي تحريمه، كما دلت عليه الآثار والأصول، ولكن الله تعالى أباحه رحمة منه بعباده لحاجتهم إليه أحيانًا، وحرمه في مواضع باتفاق العلماء. كما إذا طلقها في الحيض ولم تكن سألته الطلاق، فإن هذا الطلاق حرام باتفاق العلماء.

والله تعالى بعث محمدًا رسم المسلم الشرائع وهي الحنيفية السمحة، كما قال: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة». فأباح لعباده المؤمنين الوطء بالنكاح، والوطء بملك اليمين، واليهود والنصارى لا يطئون إلا بالنكاح، لا يطئون بملك اليمين، و"أصل ابتداء الرق" إنّما يقع من السبي. والغنائم لم تحل إلا لأمة محمد و كما ثبت في الحديث الصحيح أنه قال: «فضلنا على الأنبياء بخمس: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلنا، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت

إلى الناس عامة، وأعطيت الشفاعة»، فأباح سبحانه للمؤمنين أن ينكحوا وأن يطلقوا، وأن يتزوجوا المرأة المطلقة بعد أن تتزوج بغير زوجها.

والنصارى: يحرمون النكاح على بعضهم، ومن أباحوا له النكاح لم يبيحوا له الطلاق. "واليهود" يبيحون الطلاق، لكن إذا تزوجت المطلقة بغير زوجها حرمت عليه عندهم. والنصارى لا طلاق عندهم. واليهود لا مراجعة بعد أن تتزوج غيره عندهم. والله تعالى أباح للمؤمنين هذا وهذا.

ولو أبيح الطلاق بغير عدد -كما كان في أول الأمر- لكان الناس يطلقون دائمًا: إذا لم يكن أمر يزجرهم عن الطلاق؛ وفي ذلك من الضرر والفساد ما أوجب حرمة ذلك، ولم يكن فساد الطلاق لمجرد حق المرأة فقط: كالطلاق في الحيض حتى يباح دائمًا بسؤالها، بل نفس الطلاق إذا لم تدع إليه حاجة منهي عنه باتفاق العلماء: إما نهي تحريم، أو نهي تنزيه. وما كان مباحًا للحاجة قدر بقدر الحاجة. والثلاث هي مقدار ما أبيح للحاجة، كما قال النبي عَيْكُ : «لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». وكما قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث: إلا على زوج فإلمها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا». وكما رخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا. وهذه الأحاديث في الصحيح. وهذا مما احتج به من لا يرى وقوع الطلاق إلا من القصد، ولا يرى وقوع طلاق المكره؛ كما لا يكفر من تكلم بالكفر مكرهًا بالنص والإجماع، ولو تكلم بالكفر مستهزئًا بآيات الله وبالله ورسوله كفر، كذلك من تكلم بالطلاق هازلاً وقع به. ولو حلف بالكفر فقال: إن فعل كذا فهو بريء من الله ورسوله؛ أو فهو يهودي أو نصراني. لم يكفر بفعل المحلوف عليه؛ وإن كان هذا حكمًا معلقًا بشرط في اللفظ؛ لأن مقصوده الحلف به بغضًا له ونفورًا عنه، لا إرادة له، بخلاف من قال: إن أعطيتموني ألفًا كفرت فإن هذا يكفر. وهكذا يقول من يفرق بين الحلف بالطلاق وتعليقه بشرط لا يقصد كونه، وبين الطلاق المقصود عند وقوع الشرط.

ولهذا ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن الخلع فسخ للنكاح، وليس هو من الطلقات الثلاث، كقول ابن عباس والشافعي وأحمد في أحد قوليهما؛ لأن المرأة افتدت نفسها من الزوج كافتداء الأسير؛ وليس هو من الطلاق المكروه في الأصل، ولهذا يباح في الحيض، بخلاف الطلاق. وأما إذا عدل هو عن الخلع وطلقها إحدى الثلاث بعوض فالتفريط منه. وذهب طائفة من السلف: كعثمان بن عفان وغيره، ورووا في ذلك حديثًا مرفوعًا. وبعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد جعلوه مع الأجنبي فسخًا كالإقالة، والصواب

أنه مع الأجنبي كما هو مع المرأة فإنه إذا كان افتداء المرأة كما يفدى الأسير فقد يفتدي الأسير بمال منه ومال من غيره، وكذلك العبد يعتق بمال يبذله هو وما يبذله الأجنبي، وكذلك الصلح يصح مع المدعى عليه ومع أجنبي فإن هذا جميعه من باب الإسقاط والإزالة. وإذا كان الخلع رفعًا للنكاح، وليس هو من الطلاق الثلاث: فلا فرق بين أن يكون المال المبذول من المرأة، أو من أجنبي.

وتشبيه فسخ النكاح بفسخ البيع فيه نظر، فإن البيع لا يزول إلا برضى المتابعين، لا يستقل أحدهما بإزالته، بخلاف النكاح، فإن المرأة ليس إليها إزالته، بل الزوج يستقل بذلك، لكن افتداؤها نفسها منه كافتداء الأجنبي لها، ومسائل الطلاق وما فيها من الإجماع والنزاع مبسوط في غير هذا الموضوع.

والمقصود هنا إذا وقع به الثلاث حرمت عليه المرأة بإجماع المسلمين، كما دل عليه الكتاب والسنة، ولا يباح إلا بنكاح ثان، وبوطئه لها عند عامة السلف والخلف، فإن النكاح المأمور به يؤمر يه بالعقد. وبالوطء، بخلاف المنهي عنه، فإنه ينهى فيه عن كل من العقد والوطء، ولهذا كان النكاح الواجب والمستحب يؤمر فيه بالوطء من العقد "والنكاح المحرم" يحرم فيه مجرد العقد، وقد ثبت في الصحيح أن النبي على قال الامرأة رفاعة القرظي لما أرادت أن ترجع إلى رفاعة بدون الوطء: "لاحتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك" وليس في هذا خلاف إلا عن سعيد بن المسيب، فإنه مع أنه أعلم التابعين، لم تبلغه السنة في هذه المسألة، "والنكاح المبيح" هو النكاح المعروف عند المسلمين، وهو النكاح الذي جعل الله فيه بين الزوجين مودة ورحمة، ولهذا قال النبي على فيه: «حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك». فأما "نكاح المحلل" فإنه لا يحلها للأول عند جماهير السلف، وقد صح عن النبي عسيلتك». فأما "نكاح المحلل وعلل له إلا بنكاح رجمتهما. وكذلك قال عثمان وعلي وابن عباس وابن عمر وغيرهم: إنه لا يبيحها إلا بنكاح رغبة؛ لا نكاح محلل. ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه رخص في نكاح التحليل.

ولكن تنازعوا في "نكاح المتعة" فإن نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من ثلاثة أوجه:

أحلها: أنه كان مباحًا في أول الإسلام؛ بخلاف التحليل.

الثاني: أنه رخص فيه ابن عباس وطائفة من السلف؛ بخلاف التحليل فإنه لم يرخص فيه أحد من الصحابة.

الثالث: أن المتمتع له رغبة في المرأة وللمرأة رغبة فيه إلى أجل؛ بخلاف المحلل فإن

المرأة ليس لها رغبة فيه بحال، وهو ليس له رغبة فيها ؛ بل في أخذ ما يعطاه، وإن كان له رغبة فهي من رغبته في الوطء، لا في اتخاذها زوجة، من جنس رغبة الزاني.

ولهذا قال ابن عمر: لا يزالان زانيين، وإن مكثا عشرين سنة. إذ الله علم من قلبه أنه يريد أن يحلها له . ولهذا تعدم فيه خصائص النكاح ، فإن النكاح المعروف كما قال تعالى : ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة . والتحليل فيه البغضة والنفرة؛ ولهذا لا يظهره أصحابه، بل يكتمونه كما يكتم السفاح. ومن شعائر النكاح إعلانه، كما قال النبي عليه : «أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف». ولهذا يكفي في إعلانه الشهادة عليه عند طائفة من العلماء، وطائفة أخرى توجب الإشهاد والإعلان، فإذا تواصوا بكتمانه بطل.

ومن ذلك: الوليمة عليه، والنثار، والطيب، والشراب، ونحو ذلك مما جرت به عادات الناس في النكاح، وأما "التحليل" فإنه لا يفعل فيه شيء من هذا؛ لأن أهله لم يريدوا أن يكون المحلل زوج المرأة، ولا أن تكون المرأة امرأته، وإنما المقصود استعارته لينزو عليها، كما جاء في الحديث المرفوع تسميته بالتيس المستعار، ولهذا شبه بحمار العشريين الذي يكترى للتقفيز على الإناث، ولهذا لا تبقى المرأة مع زوجها بعد التحليل كما كانت قبله، بل يحصل بينهما نوع من النفرة.

ولهذا لما لم يكن في التحليل مقصود صحيح يأمر به الشارع، صار الشيطان يشبه به أشياء مخالفة للإجماع. فصار طائفة من عامة الناس يظنون أن ولادتها لذكر يحلها، أو أن وطثها بالرجل على قدمها أو رأسها أو فوق سقف أو سلم هي تحته يحلها. ومنهم من يظن أنهما إذا التقيا بعرفات، كما التقى آدم وامرأته أحلها ذلك. ومنهن من إذا تزوجت بالحلل به لم تمكنه من نفسها؛ بل تمكنه من أمة لها. ومنهن من تعطيه شيئًا، وتوصيه بأن يقر بوطئها، ومنهم من يحلل الأم وبنتها. إلى أمور أخر قد بسطت في غير هذا الموضع بيانها في "كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل" ولا ريب أن المنسوخ من الشريعة وما تنازع فيه السلف خير من مثل هذا، فإنه لو قدر أن الشريعة تأتي بأن الطلاق لا عدد له لكان هذا ممكنًا وإن كان هذا منسوخًا، وإما أن يقال: "إن من طلق امرأته لا تحل له حتى تستكري من يطأها"

وكثير من أهل التحليل يفعلون أشياء محرمة باتفاق المسلمين، فإن المرأة المعتدة لا يحل لغير زوجها أن يصرح بخطبتها. سواء كانت معتدة من عدة طلاق أو عدة وفاة، قال تعالى: ﴿ وَلا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم

ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرًا إلا أن تقولوا قولاً معروفًا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله [البقرة: ٢٣٥]. فنهى الله تعالى عن المواعدة سرًا، وعن عزم عقدة النكاح، حتى يبلغ الكتاب أجله، وإذا كان هذا في عدة الموت فهو في عدة الطلاق أشد باتفاق المسلمين، فإن المطلقة قد ترجع إلى زوجها؛ بخلاف من مات عنها. وأما "التعريض" فإنه يجوز في عدة المتوفى عنها، ولا يجوز في عدة الرجعية وفيما سواهما، فهذه المطلقة ثلاثًا لا يحل لأحد أن يواعدها سرًا، ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله باتفاق المسلمين، وإذا تزوجت بزوج ثان وطلقها ثلاثًا لم يحل للأول أن يواعدها سرًا، ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله باتفاق المسلمين، وذلك أشد وأشد، وإذا كانت مع زوجها لم يحل لأحد أن يخطبها، لا تصريحًا، ولا تعريضًا: باتفاق المسلمين، فإذا كانت لم تتزوج بعد لم يحل للمطلق ثلاثًا أن يخطبها، لا تصريحًا ولا تعريضًا، باتفاق المسلمين، وخطبتها في هذه الحال أعظم من خطبتها بعد أن تتزوج بالثاني.

وهؤلاء "أهل التحليل" قد يواعد أحدهم المطلقة ثلاثًا، ويعزمان قبل أن تنقضي عدتها وقبل نكاح الثاني على عقدة النكاح بعد النكاح الثاني نكاح المحلل، ويعطيها ما تنفقه على شهود عقد التحليل، وللمحلل، وما ينفقه عليها في عدة التحليل، والزوج المحلل لا يعطيها مهرًا، ولا نفقة عدة، ولا نفقة طلاق؛ فإذا كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز في هذه وقت نكاحها بالثاني أن يخطبها الأول -لا تصريحًا ولا تعريضًا - فكيف إذا خطبها قبل أن تتزوج بالثاني؟! أو إذا كان بعد أن يطلقها الثاني لا يحل للأول أن يواعدها سرًا، ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله: فكيف إذا فعل ذلك من قبل أن يطلق؟! بل قبل أن يتزوج! بل قبل أن تنقضي عدتها منه! فَهذا كله يحرم باتفاق المسلمين، وكثير من أهل التحليل يفعله، وليس في التحليل صورة اتفق المسلمون على حلها ولا صورة أباحها النص؛ بل من صور التحليل ما أجمع المسلمون على حلها ما تنازع فيه العلماء.

وأما الصحابة: فلم يثبت عن النبي يَكُلِين أنه لعن المحلل والمحلل له منهم؟ وهذا وغيره يبين أن من التحليل ما هو شر من نكاح المتعة وغيره من الأنكحة التي تنازع فيها السلف؟ وبكل حال فالصحابة أفضل هذه الأمة وبعدهم التابعون، كما ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال: «خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم».

فنكاح تنازع السلف في جوازه أقرب من نكاح أجمع السلف على تحريمه، وإذا تنازع فيه الخلف فإن أولئك أعظم علمًا ودينًا، وما أجمعوا على تعظيم تحريمه كان أمره أحق مما اتفقوا على تحريمه وإن اشتبه تحريمه على من بعدهم. والله تعالى أعلم.

• وسئل رحمه الله: عن رجل تزوج يتيمة، وشهدت أمها ببلوغها، فمكثت في صحبته أربع سنين، ثم بانت منه بالثلاث، ثم شهدت أخواتها ونساء أخر: أنّها ما بلغت إلا بعد دخول الزوج بها بتسعة أيام، وشهدت أمها بهذه الصورة؛ والأم ماتت، والزوج يريد المراجعة؟

فأجاب: الحمد لله، لا يحل للزوج أن يتزوجها إذا طلقها ثلاثًا عند جمهور العلماء، فإن مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه: أن نكاح هذه صحيح، وإن كان قبل البلوغ. ومذهب مالك وأحمد في المشهور أن الطلاق يقع في النكاح الفاسد المختلف فيه. ومثل هذه المسائل يقبح فإنّها من أهل البغي، فإنهم لا يتكلمون في صحة النكاح حين كان يطأها ويستمتع بها، حتى إذا طلقت ثلاثًا أخذوا يسعون فيما يبطل النكاح، حتى لا يقال: إن الطلاق وقع؟! وهذا من المضادة لله في أمره، فإنه حين كان الوطء حرامًا لم يتحر ولم يسأل، فلما حرمه الله أخذ يسأل عما يباح به الوطء.

ومثل هذا يقع في المحرم بإجماع المسلمين، وهو فاسق؛ لأن مثل هذه المرأة إما أن يكون نكاحها الأول صحيحًا، وإما أن لا يكون. فإن كان صحيحًا: فالطلاق الثلاث واقع، والوطء قبل نكاح زوج غيره حرام. وإن كان النكاح الأول باطلاً: كان الوطء فيه حرامًا، وهذا الزوج لم يتب من ذلك الوطء. وإنما سأل حين طلق؛ لئلا يقع به الطلاق، فكان سؤالهم عما به يحرم الوطء الأول، لأجل استحلال الوطء الثاني. وهذه المضادة لله ورسوله. والسعي في الأرض بالفساد، فإن كان هذا الرجل طلقها ثلاثًا فليتق الله، وليجتنبها؛ وليحفظ حدود الله، فإن ألمن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه [الطلاق:١]. والله أعلم.

• وسئل: عن رجل تزوج امرأة بولاية أجنبي، ووليها في مسافة دون القصر؛ معتقدًا أن الأجنبي حاكم؛ ودخل بها واستولدها، ثم طلقها ثلاثًا، ثم أراد ردها قبل أن تنكح زوجًا غيره: فهل له ذلك؛ لبطلان النكاح الأول، بغير إسقاط الحد ووجوب المهر، ويحصل به الإحصان؟

فأجاب: لا يجب في هذا النكاح حد إذا اعتقد صحته، بل يلحق به النسب ويجب فيه المهر؛ ولا يحصل الإحصان بالنكاح الفاسد، ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته. وإذا تبين أن الزوج ليس له ولاية بحال ففارقها الزوج حين علم فطلقها ثلاثًا لم يقع طلاق والحال هذه؛ وله أن يتزوجها من غير أن تنكح زوجًا غيره.

• وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عمن تزوج امرأة من سنتين، ثم طلقها ثلاثًا،

وكان والي نكاحها فاسقًا: فهل يصح عقد الفاسق؛ بحيث إذا طلقت ثلاثًا لا تحل له إلا بعد نكاح غيره؟ أو لا يصح عقده فله أن يتزوجها بعقد جديد وولي مرشد من غير أن ينكحها غيره؟

فأجاب: الحمد لله. إن كان قد طلقها ثلاثًا فقد وقع به الطلاق: وليس لأحد بعد الطلاق الثلاث أن ينظر في الولي: هل كان عدلاً أو فاسقًا؛ ليجعل فسق الولي ذريعة إلى عدم وقوع الطلاق، فإن أكثر الفقهاء يصححون ولاية الفاسق، وأكثرهم يوقعون الطلاق في مثل هذا النكاح؛ بل وفي غيره من الأنكحة الفاسدة.

فإذا فرع على أن النكاح فاسد؛ وأن الطلاق لا يقع فيه؛ فإنما يجوز أن يستحل الحلال من يحرم الحرام؛ وليس لأحد أن يعتقد الشيء حلالاً حرامًا. وهذا الزوج كان وطأها قبل الطلاق، ولو ماتت لورثها: فهو عامل على صحة النكاح، فكيف يعمل بعد الطلاق على فساده؟! فيكون النكاح صحيحًا إذا كان له غرض في صحته، فاسدًا إذا كان له غرض في فساده؟! وهذا القول يخالف إجماع المسلمين؛ فإنهم متفقون على أن من اعتقد حل الشيء كان عليه أن يعتقد ذلك، سواء وافق غرضه أو خالفه، ومن اعتقد تحريمه كان عليه أن يعتقد ذلك في الحالين، وهؤلاء المطلقون لا يفكرون في فساد النكاح بفسق الولي إلا عند الطلاق الثلاث، لا عند الاستمتاع والتوارث، فيكونون في وقت يقلدون من يفسده، وفي وقت

ونظير هذا أن يعتقد الرجل ثبوت "شفعة الجوار" إذا كان طالبًا لها، ويعتقد عدم الثبوت إذا كان مشتريًا؛ فإن هذا لا يجوز بالإجماع وهذا أمر مبني على صحة ولاية الفاسق في حال نكاحه، وبني على فساد ولايته في حال طلاقه: فلم يجز ذلك بإجماع المسلمين. ولو قال المستفتي المعين: أنا لم أكن أعرف ذلك، وأنا من اليوم ألتزم ذلك: لم يكن من ذلك؛ لأن ذلك يفتح باب التلاعب بالدين، وفتح للذريعة إلى أن يكون التحليل والتحريم بحسب الأهواء. والله أعلم.

• وسئل رحمه الله: عن رجل تزوج بامرأة، وليّها فاسق يأكل الحرام ويشرب الخمر؛ والشهود أيضًا كذلك، وقد وقع به الطلاق الثلاث: فهل له بذلك الرخصة في رجعتها؟

فأجاب: إذا طلقها ثلاثًا وقع به الطلاق، ومن أحد ينظر بعد الطلاق في صفة العقد ولم ينظر في صفته قبل ذلك: فهو من المتعدين لحدود الله، فإنه يريد أن يستحل محارم الله قبل

الطلاق وبعده. والطلاق في النكاح الفاسد المحتلف فيه عند مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة، والله أعلم.

● وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل تزوج امرأة "مصافحة" - أي نكاح السر - على صداق خمسة دنانير كل سنة نصف دينار، وقد دخل عليها وأصابها: فهل يصح النكاح أم لا؟ وهل إذا رزق بينهما ولد يرث أم لا؟ وهل عليهما الحد أم لا؟

فأجاب: الحمد لله. إذا تزوجها بلا ولي ولا شهود، وكتما النكاح: فَهذا نكاح باطل باتفاق الأثمة، بل الذي عليه العلماء أنه "لا نكاح إلا بولي" و"أيما اهرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل". وكلا هذين اللفظين مأثور في السنن عن النبي على الله .

وقال غير واحد من السلف: لا نكاح إلا بشاهدين. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. ومالك يوجب إعلان النكاح.

ونكاح السر: هو من جنس نكاح البغايا، وقد قال الله تعالى: ﴿ محصنات غير مسافحات ولا متخدات أخدان الساء: ٢٥]. فنكاح السر من جنس ذوات الاحدان وقال تعالى: ﴿ وَانكحوا المشركين حتى تعالى: ﴿ وَانكحوا الأيامي معكم ﴾ [النور: ٣٣] . وقال تعالى : ﴿ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ﴾ [البقرة: ٢٢١]. فخاطب الرجال بتزويج النساء. ولهذا قال من قال من السلف: إن المرأة لا تنكح نفسها، وإن البغي هي التي تنكح نفسها. لكن إن اعتقد هذا نكاحًا جائزًا كان الوطء فيه وطء شبهة ، يلحق الولد فيه، ويرث أباه.

وأما العقوبة: فإنَّهما يستحقان العقوبة على مثل هذا العقد.

• وسئل رحمه الله: عن رجل تزوج "مصافحة" وقعدت معه أيامًا، فطلع لها زوج آخر، فحمل الزوج والزوجة وزوجها الأول، فقال لها: تريدين الأول، أو الثاني؟ فقالت: ما أريد إلا الزوج الثاني، فطلقها الأول، ورسم للزوجة أن توفي عدته، وتم معها الزوج: فهل يصح ذلك لها، أم لا؟

فأجاب: إذا تزوجت بالثاني قبل أن توفي عدة الأول، وقد فارقها الأول إما لفساد نكاحه، وإما لتطليقه لها؛ وإما لتفريق الحاكم بينهما : فنكاحها فاسد؛ تستحق العقوبة : هي؛ وهو؛ ومن زوجها ؛ بل عليها أن تتم عدة الأول ، ثم إن كان الثاني قد وطأها اعتدت له عدة أحرى ، فإذا انقضت العدتان تزوجت حينئذ بمن شاءت: بالأول، أو بالثاني، أو غيرهما.

• وسئل رحمه الله: عن أمة متزوجة، وسافر زوجها، وباعها سيدها، وشرط أن لها

زوجًا فقعدت عند الذي اشتراها أيامًا، فأدركه الموت فأعتقها، فتزوجت، ولم يعلم أن لها زوجًا، فلما جاء زوجها الأول من السفر أعطى سيدها الذي باعها الكتاب لزوجها الذي جاء من السفر، والكتاب بعقد صحيح شرعي: فهل يصح العقد بكتاب الأول؟ أو الثاني؟

فأجاب: إن كان تزوجها نكاحًا شرعيًا: إما على قول أبي حنيفة بصحة نكاح الحر بالأمة، وإما على قول مالك والشافعي وأحمد بأن يكون عادمًا للطول، خائفًا من العنت: فنكاحه لا يبطل بعتقها؛ بل هي زوجته بعد العتق لكن عند أبي حنيفة في رواية لها الفسخ، فلها أن تفسخ النكاح، فإذا قضت عدته تزوجت بغيره إن شاءت، وعند مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه لا خيار لها، بل هي زوجته؛ ومتى تزوجت قبل أن يفسخ النكاح: فنكاحها باطل باتفاق الأئمة، وأما إن كان نكاحها الأول فاسدًا فإنه يفرق بينهما، وتتزوج من شاءت بعد انقضاء العدة.

● وسئل رحمه الله: عن رجل أقر عند عدول أنه طلق امرأته من مدة تزيد على المدة الشرعية فهل يجوز لهم تزويجها له الآن؟

فأجاب: الحمد لله. أما إن كان المقر فاسقًا أو مهولاً لم يقبل قوله في إسقاط العدة التي فيها حق الله؛ وليس هذا إقرارًا محضًا على نفسه حتى يقبل من الفاسق بل فيه حق الله؛ إذ في العدة حق الله، وحق للزوج.

وأما إذا كان عدلاً غير متهم: مثل أن يكون غائبًا فلما حضر أخبرها أنه طلق من مدة كذا وكذا فهل تعتقد من حين بلغها الخبر إذا لم تقم بذلك بينة؟ أو من حين الطلاق، كما لو قامت به بينة؟ فيه خلاف مشهور: عن أحمد وغيره، والمشهور عنه هو الثاني. والله أعلم.

 ● وسئل: عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بِها، ولا أصابها، فولدت بعد شهرين: فهل يصح النكاح؟ وهل يلزمه الصداق، أم لا؟

فأجاب: الحمد لله، لا يلحق به الولد باتفاق المسلمين، وكذلك لا يستقر عليه المهر باتفاق المسلمين؛ لكن للعلماء في العقد قولان:

أصحهما أن العقد باطل؛ كمذهب مالك وأحمد وغيرهما. وحينئذ فيجب التفريق بينهما؛ ولا مهر عليه، ولا نصف مهر، ولا متعة، كسائر العقود الفاسدة إذا حصلت الفرقة فيها قبل الدخول؛ لكن ينبغي أن يفرق بينهما حاكم يرى فساد العقد؛ لقطع النزاع.

والقول الثاني: أن العقد صحيح؛ ثم لا يحل له الوطء حتى تضع، كقول أبي حنيفة. وقيل: يجوز له الوطء قبل الوضع، كقول الشافعي. فعلى هذين القولين إذا طلقها قبل الدخول فعليه نصف المهر، لكن هذا النزاع إذا كانت حاملاً من وطء شبهة أو سيد أو زوج؛ فإن النكاح باطل باتفاق المسلمين؛ ولا مهر عليه إذا فارق قبل الدخول، وأما الحامل من الزنا فلا كلام في صحة نكاحها، والنزاع فيما إذا كان نكحها طائعًا، وأما إذا نكحها مكرهًا فالنكاح باطل في مذهب الشافعي، وأحمد وغيرهما.

• وسئل رحمه الله: عن رجل "ركاض" يسير في البلاد في كل مدينة شهرًا أو شهرين ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية: فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها؛ أو لا؟ وهل يصح النكاح أم لا؟

فأجاب: له أن يتزوج؛ لكن ينكح نكاحًا مطلقًا لا يشترط فيه توقيتًا بحيث يكون إن شاء مسكها وإن شاء طلقها. وإن نوى طلاقها حتمًا عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك. وفي صحة النكاح نزاع، ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها جاز ذلك. فأما أن يشترط التوقيت فَهذا "نكاح المتعة" الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه؛ وإن كان طائفة يرخصون فية: إما مطلقًا، وإما للمضطر، كما قد كان ذلك في صدر الإسلام، فالصواب أن ذلك منسوخ، كما ثبت في الصحيح أن النبي ويقي بعد أن رخص لهم في المتعة عام الفتح قال: «إن الله قد حرم المتعة إلى يوم القيامة». والقرآن قد حرم أن يطأ الرجل إلا زوجة أو مملوكة بقوله: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم بها ليست من الأزواج، ولا ما ملكت اليمين؛ فإن الله قد جعل للأزواج أحكامًا: من الميراث، والاعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشر، وعدة الطلاق ثلاثة قروء، ونحو ذلك من الأحكام؛ الأحكام التي لا تثبت في حقها هذه الأحكام؛ ولهذا قال من قال من السلف: إن هذه الأحكام نسخت المتعة. وبسط هذا طويل، وليس هذا موضعه.

وإذا اشترط الأجل قبل العقد فهو كالشرط المقارن في أصح قولي العلماء، وكذلك في "نكاح المحلل". وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة: فَهذا فيه نزاع: يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي، ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما، كما أنه لو نوى التحليل كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه، وجعلوه من نكاح المحلل، لكن نكاح المحلل شر من نكاح المتعة؛ فإن نكاح المحلل لم يبح قط، إذ ليس مقصود المحلل أن ينكح؛ وإنما مقصوده أن يعيدها إلى

المطلق قبله، فهو يثبت العقد ليزيله، وهذا لا يكون مشروعًا بحال؛ بخلاف المستمتع فإن له غرضًا في الاستمتاع؛ لكن التأجيل بخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن. ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة، فلهذا كانت النية في نكاح المتعة أخف من النية في نكاح المحلل، وهو يتردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه.

وأما "العزل" فقد حرمه طائفة من العلماء؛ لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز بإذن المرأة. والله أعلم.

وسئل رحمه الله تعالى: عمن قال: إن المرأة المطلقة إذا وطئها الرجل في الدبر
 تحل لزوجها: هل هو صحيح، أم لا؟

فأجاب: هذا قول باطل، مخالف لأئمة المسلمين المشهورين وغيرهم من أئمة المسلمين؛ فإن النبي رسي قال للمطلقة ثلاثًا: «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». وهذا نص في أنه لابد من العسيلة وهذا لا يكون بالدبر، ولا يعرف في هذا خلاف. وأما ما يذكر عن بعض المالكية وهم يطعنون في أن يكون هذا قولاً وما يذكر عن سعيد بن المسيب من عدم اشتراط الوطء فذاك لم يذكر فيه وطء الدبر، وهو قول شاذ صحت السنة بخلافه، وانعقد الإجماع قبله وبعده.

### وقال الشيخ رحمه الله:

"نكاح الزانية" حرام حتى تتوب، سواء كان زنى بِها هو أو غيره. هذا هو الصواب بلا ريب، وهو مذهب طائفة من السلف والخلف: منهم أحمد بن حنبل وغيره، وذهب كثير من السلف والخلف إلى جوازه، وهو قول الثلاثة؛ لكن مالك يشترط الاستبراء، وأبو حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملاً؛ لكن إذا كانت حاملاً لا يجوز وطأها حتى تضع، والشافعي يبيح العقد والوطء مطلقًا؛ لأن ماء الزاني غير محترم، وحكمه لا يلحقه نسبه. هذا مأحذه. وأبو حنيفة يفرق بين الحامل وغير الحامل؛ فإن الحامل إذا وطأها استلحق ولدًا ليس منه قطعًا، بخلاف غير الحامل.

ومالك وأحمد يشترطان "الاستبراء" وهو الصواب، لكن مالك وأحمد في رواية يشترطان الاستبراء بحيضة، والرواية الأخرى عن أحمد هي التي عليها كثير من أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعه: أنه لابد من ثلاث حيض، والصحيح أنه لا يجب إلا الاستبراء فقط، فإن هذه ليست زوجة يجب عليها عدة، وليست أعظم من المستبرأة التي يلحق ولدها سيدها، وتلك لا يجب عليها إلا الاستبراء، فهذه أولى، وإن قدر أنّها حرة -كالتي أعتقت بعد وطء سيدها وأريد تزويجها إما من المعتق وإما من غيره - فإن هذه عليها استبراء عند

وقد ثبت بدلالة الكتاب وصريح السنة وأقوال الصحابة: أن "المختلعة" ليس عليها إلا الاستبراء بحيضة؛ لا عدة كعدة المطلقة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وقول عثمان بن عفان، وابن عباس، وابن عمر في آخر قوليه. وذكر مكي: أنه إجماع الصحابة، وهو قول قبيصة بن ذؤيب وإسحاق بن راهويه، وابن المنذر، وغيرهم من فقهاء الحديث. وهذا هو الصحيح كما قد بسطنا الكلام على هذا في موضع آخر، فإذا كانت المختلعة لكونها ليست مطلقة ليس عليها عدة المطلقة بل الاستبراء، ويسمى الاستبراء عدة، فالموطوءة بشبهة أولى، والزانية أولى.

وأيضًا "فالمهاجرة" من دار الكفر كالممتحنة التي أنزل الله فيها: ﴿يا أيها الله ين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن السمتحنة: ١]. الآية. قد ذكرنا في غير هذا الموضع الحديث المأثور فيها، وأن ذلك كان يكون بعد استبرائها بحيضة، مع أنّها كانت مزوجة، لكن حصلت الفرقة بإسلامها والحتيارها فراقه، لا بطلاق منه، وكذلك قوله: ﴿والحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم السماء: ٢٤]. فكانوا إذا سبوا المرأة أبيحت بعد الاستبراء، والمسبية ليس عليها إلا الاستبراء بالسنة واتفاق الناس، وقد يسمى ذلك عدة. وفي السنن في حديث بريرة لما أعتقت: "أن النبي على أمر أن تعتد"، فلهذا قال من قال من أهل الظاهر كابن حزم: إن من ليست بمطلقة تستبراً بحيضة إلا هذه، وهذا ضعيف، فإن لفظ "تعتد" في كلامهم يراد به الاستبراء، كما ذكرنا هذه، وقد روى ابن ماجه عن عائشة : أن النبي على أمرها أن تعتد بثلاث حيض. فقال كذا، لكن هذا حديث معلول.

أما أولاً: فإن عائشة قد ثبت عنها من غير وجه أن العدة عندها ثلاثة أطهار، وانّها إذا طعنت في الحيضة الثالثة حلت، فكيف تروي عن النبي و الله أمرها أن تعتد بثلاث حيض، حيض؟! والنزاع بين المسلمين من عهد الصحابة إلى اليوم في العدة: هل هي ثلاث حيض، أو ثلاث أطهار؟ وما سمعنا أحدًا من أهل العلم احتج بهذا الحديث على أنّها ثلاث حيض، ولو كان لهذا أصل عن عائشة لم يخف ذلك على أهل العلم قاطبة. ثم هذه سنة عظيمة تتوافر الهمم والدواعي على معرفتها؛ لأن فيها أمرين عظيمين :

"أحدهما": أن المعتقة تحت عبد تعتد بثلاث حيض.

"والثاني": أنَّ العدة ثلاث حيض.

وأيضًا فلو ثبت ذلك كان يحتج به من يرى أن المعتقدة إذا اختارت نفسها كان ذلك طلقة بائنة كقول مالك وغيره، وعلى هذا فالعدة لا تكون إلا من طلاق؛ لكن هذا أيضًا قول ضعيف.

والقرآن والسنة والاعتبار يدل على أن الطلاق لا يكون إلا رجعيًا، وإن كل فرقة مباينة فليست من الطلقات الثلاث حتى الخلع، كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع.

والمقصود هنا الكلام في "نكاح الزانية" وفيه مسئلتان

"إحداهما" في استبرائها، وهو عدتها، وقد تقدم قول من قال: لا حرمة لماء الزاني. يقال له: الاستبراء لم يكن لحرمة ماء الأول؛ بل لحرمة ماء الثاني؛ فإن الإنسان ليس له أن يستلحق ولدًا ليس منه، وكذلك إذا لم يستبرئها وكان قد علقت من الزاني. وأيضًا ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشًا قولان لأهل العلم، والنبي عَلَيْ قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». فجعل الولد للفراش، دون العاهر. فإذا لم تكن المرأة فراشًا لم يتناوله الحديث، وعمر ألحق أولادًا ولدوا في الجاهلية بآبائهم، وليس هذا موضع بسط هذه المسألة.

"والثانية": أنّها لا تحل حتى تتوب، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، والمشهور في ذلك آية النور قوله تعالى: ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحوم ذلك على المؤمنين ﴿ [النور:٣]. وفي السنن حديث أبي مرثد الغنوي في عناق. والذين لم يعملوا بهذه الآية ذكروا لها تأويلاً ونسخًا.

أما "أولاً": فليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولابد أن يراد به العقد وإن دخل فيه الوطء أيضًا. فأما أن يراد به مجرد الوطء فَهذا لا يوجد في كتاب الله قط.

أما التأويل: فقالوا المراد بالنكاح الوطء، وهذا مما يظهر فساده بأدنى تأمل.

و"ثانيها": أن سبب نزول الآية إنَّما هو استفتاء النبي ﷺ في التزوج بزانية، فكيف يكون سبب النزول حارجًا من اللفظ؟!

"الثالث": أن قول القائل: الزاني لا يطأ إلا زانية، أو الزانية لا يطؤها إلا زان، كقوله: الآكل لا يأكل إلا مأكولاً، والمأكول لا يأكله إلا آكل، والزوج لا يتزوج إلا بزوجة، والزوجة لا يتزوجها إلا زوج، وهذا كلام ينزه عنه كلام الله.

"الرابع": أن الزاني قد يستكره امرأة فيطؤها فيكون زانيًا ولا تكون زانية، وكذلك المرأة قد تزني بنائم ومكره على أحد القولين، ولا يكون زانيًا.

"الخامس": أن تحريم الزنا قد علمه المسلمون بآيات نزلت بمكة، وتحريمه أشهر من أن تنزل هذه الآية بتحريمه.

"السادس": قال: ﴿لا ينكحها إلا زان أو مشرك ﴾. فلو أريد الوطء لم يكن حاجة إلى ذكر المشرك فإنه زان، وكذلك المشركة إذا زنى بِها رجل فهي زانية فلا حاجة إلى التقسيم.

"السابع": أنه قد قال قبل ذلك: ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ﴾ [النور:٢]. فأي حاجة إلى أن يذكر تحريم الزنا بعد ذلك؟!

وأما "النسخ": فقال سعيد بن المسيب وطائفة: نسخها قوله: ﴿ وَانكحوا الأيامى منكم ﴾. ولما علم أهل هذا القول أن دعوى النسخ بهذه الآية ضعيف جدًا، ولم يجدوا ما ينسخها، فاعتقدوا أنه لم يقل بِها أحد قالوا: هي منسوخة بالإجماع، كما زعم ذلك أبو على الجبائي وغيره.

أما على قول من يرى من هؤلاء أن الإجماع ينسخ النصوص كما يذكر ذلك عن عيسى بن أبان وغيره، وهو قول في غاية الفساد مضمونه أن الأمة يجوز لها تبديل دينها بعد نبيها. وأن ذلك جائز لهم، كما تقول النصارى: أبيح لعلمائهم أن ينسخوا من شريعة المسيح ما يرونه، وليس هذا من أقوال المسلمين.

وممن يظن الإجماع من يقول: الإجماع دل على نص ناسخ لم يبلغنا، ولا حديث إجماع في خلاف هذه الآية. وكل من عارض نصًا بإجماع وادعى نسخه من غير نص يعارض ذلك النص فإنه مخطئ في ذلك، كما قد بسط الكلام على هذا في موضع آخر، وبين أن النصوص لم ينسخ منها شيء إلا بنص باق محفوظ عند الأمة، وعلمها بالناسخ الذي العمل به أهم عندها من علمها بالمنسوخ الذي لا يجوز العمل به، وحفظ الله النصوص الناسخة أولى من حفظه المنسوخة.

وقول من قال: هي منسوخة بقوله: ﴿وَانكحوا الأيامي منكم﴾ في غاية الضعف، فإن كونها زانية وصف عارض لها يوجب تحريمًا عارضًا، مثل كونها محرمة، ومعتدة، ومنكوحة للغير، ونحو ذلك مما يوجب التحريم إلى غاية، ولو قدر أنّها محرمة على التأبيد لكانت كالوثنية، ومعلوم أن هذه الآية لم تتعرض للصفات التي بِها تحرم المرأة مطلقًا أو مؤقتًا، وإنها أمر بإنكاح الأيامي من حيث الجملة، وهو أمر بإنكاحهن بالشروط التي بينها وكما أنّها لا تنكح في العدة والإحرام لا تنكح حتى تتوب.

وقد احتجوا بالحديث الذي فيه: إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال: "طلقها". فقال:

إني أحبها. قال: "فاستمتع بِها". الحديث رواه النسائي، وقد ضعفه أحمد وغيره، فلا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة، ولو صح لم يكن صريحًا فإن من الناس من يتول "اللامس" بطالب المال؛ لكنه ضعيف. لكن لفظ "اللامس" قد يراد به من مسها بيده، وإن لم يطأها فإن من النساء من يكون فيها تبرج، وإذا نظر إليها رجل أو وضع يده عليها لم تنفر عنه ولا تمكنه من وطقها. ومثل هذا نكاحها مكروه، ولهذا أمره بفراقها، ولم يوجب ذلك عليه؛ لما ذكر أنه يحبها. فإن هذه لم تزن، ولكنها مذنبة ببعض المقدمات، ولهذا قال: لا ترد يد لامس: فجعل اللمس باليد فقط. ولفظ "اللمس والملامسة" إذا عنى بهما الجماع لا يخص باليد، بل إذا قرن باليد فهو كقوله تعالى: ﴿ ولو نزلنا عليك كتابًا في قرطاس فلمسوه بأيديهم ﴾ [الأنعام:٧]. وأيضًا فالتي تزني بعد النكاح ليست كالتي تتزوج وهي زانية فإن دوام النكاح أقوى من ابتدائه، والإحرام والعدة تمنع الابتداء دون الدوام فلو قدر أنه قام دليل شرعي على أن الزانية بعد العقد لا يجب فراقها لكان الزنا كالعدة تمنع الابتداء دون الدوام جمعًا بين الدليلين.

"فإن قيل": ما معنى قوله: ﴿لا ينكحها إلا زان أو مشرك ﴾. ؟ قيل: المتزوج بِها إن كان مسلمًا فهو زان، وإن لم يكن مسلمًا فهو كافر، فإن كان مؤمنًا بما جاء به الرسول من تحريم هذا وفعله فهو زان، وإن لم يكن مؤمنًا بما جاء به الرسول فهو مشرك، كما كانوا عليه في الجاهلية كانوا يتزوجون البغايا. يقول: فإن تزوجتم بهن كما كنتم تفعلون من غير اعتقاد تحريم ذلك فأنتم مشركون، وإن اعتقدتم التحريم فأنتم زناة، لأن هذه شكن من نفسها غير الزوج من وطئها، فيبقى الزوج يطؤها كما يطؤها أولئك، وكل امرأة اشترك في وطئها رجلان فهي زانية، فإن الفروج لا تحتمل الاشتراك، بل لا تكون الزوجة إلا محصنة.

ولهذا لما كان المتزوج بالزانية زانيًا كان مذمومًا عند الناس؛ وهو مذموم أعظم مما يذم الذي يزني بنساء الناس، ولهذا يقول في "الشتمة" سبه بالزاي والقاف. أي قال: يا زوج القحبة، فَهذا أعظم ما يتشاتم به الناس؛ لما قد استقر عند المسلمين من قبح ذلك، فكيف يكون مباحًا؟! ولهذا كان قذف المرأة طعنًا في زوجها، فلو كان يجوز له التزوج ببغي لم يكن ذلك طعنًا في الزوج، ولهذا قال من قال من السلف: ما بغت امرأة نبي قط. فالله تعالى أباح للأنبياء أن يتزوجوا كافرة، ولم يبح تزوج البغي؛ لأن هذه تفسد مقصود النكاح؛ بخلاف الكافرة، ولهذا أباح الله للرجل أن يلاعن مكان أربعة شهداء إذا زنت امرأته وأسقط عنه الحد بلعانه، لما في ذلك من الضرر عليه. وفي الحديث "لا يدخل الجنة ديوث" والذي يتزوج ببغي بلعانه، لما في ذلك من الضرر عليه. وفي الحديث "لا يدخل الجنة ديوث" والذي يتزوج ببغي من أهل الكتاب وغيرهم: كلهم يذم من تكون امرأته بغيًا، ويشتم بذلك، ويعير به فكيف من أهل الكتاب وغيرهم: كلهم يذم من تكون امرأته بغيًا، ويشتم بذلك، ويعير به فكيف

ينسب إلى شرع الإسلام إباحة ذلك؟! وهذا لا يجوز أن يأتي به نبي من الأنبياء، فضلاً عن أفضل الشرائع؛ بل يجب أن تنزه الشريعة عن مثل هذا القول الذي إذا تصوره المؤمن ولوازمه استعظم أن يضاف مثل هذا إلى الشريعة، ورأى أن تنزيهها عنه أعظم من تنزيه عائشة عما قاله أهل الإفك، وقد أمر الله المؤمنين أن يقولوا: ﴿ سبحانك هذا بهتان عظيم ﴾ . والنبي ﷺ إنَّما لم يفارق عائشة لأنه لم يصدق ما قيل أولاً، ولما حصل له الشك استشار عليًا، وزيد بن حارثة، وسأل الجارية، لينظر إن كان حقًا فارقها، حتى أنزل الله براءتها من السماء، فذلك الذي ثبت نكاحها. ولم يقل مسلم: أنه يجوز إمساك بغي، وكان المنافقون يقصدون بالكلام فيها الطعن في الرسول، ولو جاز التزوج ببغي لقال: هذا لا حرج على فيه، كما كان النساء أحيانًا يؤذينه حتى يهجرهن، فليس ذنوب المرأة طعنًا؛ بخلاف بغائها فإنه طعن فيه عند الناس قاطبة، ليس أحد يدفع الذم عمن تزوج بمن يعلم انَّها بغية مقيمة على البغاء، ولهذا توسل المنافقون إلى الطعن حتى أنزل الله براءتها من السماء، وقد كان سعد بن معاذ لما قال النبي ﷺ: «من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرًا، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيرًا». فقام: سعد بن معاذ -الذي اهتز له عرش الرحمن- فقال: أنا أعذرك منه: إن كان من إخواننا من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك، فأخذت سعد بن عبادة غيرة، قالت عائشة: وكان قبل ذلك امرءًا صالحًا، ولكن أخذته حمية؛ لأن ابن أبي كان كبير قومه، فقال: كذبت لعمر الله لا تقتله، ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير: فقال: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. وثار الحيان حتى نزل رسول الله عَلَيْتُ ، فجعل يسكنهم، فلو لا أن ما قيل في عائشة طعن في النبي عَلَيْ لم يطلب المؤمنون قتل من تكلم بذلك من الأوس والخزرج لقذفه لامرأته ولهذا كان من قذف أم النبي ﷺ يقتل. لأنه قدح في نسبه وكذلك من قذف نساءه يقتل؛ لأنه قدح في دينه، وإنما لم يقتلهم النبي ﷺ لأنهم تكلموا بذلك قبل أن يعلم براءتها، وأنَّها من أمهات المؤمنين اللاتي لم يفارقهن عليه إذا كان يمكن أن يطلقها فتخرج بذلك من هذه الأمومة في أظهر قولي العلماء، فإن فيمن طلقها النبي ري ثلثة أقوال في مذهب أحمد وغيره.

أحدها: أنَّها ليست من أمهات المؤمنين.

والثاني: أنَّها من أمهات المؤمنين.

والثالث: يفرق بين المدخول بِها وغير المدخول بِها.

والأول أصح؛ لأن النبي ﷺ لما خير نساءه بين الإمساك والفراق وكان المقصود لمن

فارقها أن يتزوجها غيره، فلو كان هذا مباحًا لم يكن ذلك قدحًا في دينه.

وبالجملة فهذه المسألة في قلوب المؤمنين أعظم من أن تحتاج إلى كثرة الأدلة فإن الإيمان والقرآن يحرم مثل ذلك؛ لكن لما كان قد أباح مثل ذلك كثير من علماء المسلمين الذين لا ريب في علمهم ودينهم من التابعين ومن بعدهم وعلو قدرهم، بنوع تأويل تأولوه احتيج إلى البسط في ذلك؛ ولهذا نظائر كثيرة: يكون القول ضعيفًا جدًا، وقد اشتبه أمره على كثير من أهل العلم والإيمان وسادات الناس، لأن الله لم يجعل العصمة عند تنازع المسلمين إلا في الرد إلى الكتاب والسنة، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله على الذي لا ينطق عن الهوى.

# فإن قيل: فقد قال: ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ﴾ [النور: ٣]؟

قيل: هذا يدل على أن الزاني الذي لم يتب لا يجوز أن يتزوج عفيفة، كما هو إحدى الروايتين عن أحمد؛ فإنه إذا كان يطأ هذه وهذه وهذه كما كان: كان وطؤه لهذه من جنس وطئه لغيرها من الزواني، وقد قال الشعبي: من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها.

وأيضًا: فإنه إذا كان يزني بنساء الناس كان هذا مما يدعو المرأة إلى أن تمكن منها غيره، كما هو الواقع كثيرًا، فلم أر من يزني بنساء الناس أو ذكران إلا فيحمل امرأته على أن تزني بغيره مقابلة على ذلك ومغايظة.

وأيضًا: فإذا كان عادته الزنا استغنى بالبغايا، فلم يكف امرأته في الإعفاف، فتحتاج إلى الزنا.

وأيضًا: فإن زنى بنساء الناس طلب الناس أن يزنوا بنسائه، كما هو الواقع. فامرأة الزاني تصير زانية من وجوه كثيرة، وإن استحلت ما حرمه الله كانت مشركة، وإن لم تزن بفرجها زنت بعينها وغير ذلك، فلا يكاد يعرف في نساء الرجال الزناة المصرين على الزنا الذين لم يتوبوا منه امرأة سليمة سلامة تامة، وطبع المرأة يدعو إلى الرجال الأجانب إذا رأت زوجها يذهب إلى النساء الأجانب، وقد جاء في الحديث: «بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم». فقوله: ﴿الزاني لا ينكع إلا زانية﴾ . إما أن يراد أن نفس نكاحه ووطئه لها زنا. أو أن ذلك يفضى إلى زناها، وأما الزانية فنفس وطئها مع إصرارها على الزنا زنا.

وكذلك (المحصنات من المؤمنات): الحرائر، وعن ابن عباس: هن العفائف. فقد نقل عن ابن عباس تفسير (المحصنات) بالحرائر وبالعفائف وهذا حق. فنقول مما يدل على ذلك قوله تعالى: (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل

لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين [المائدة:٤]. (المحصنات) قد قال أهل التفسير: هن العفائف، هكذا قال الشعبي، والحسن والنجعي والضحاك، والسدي. وعن ابن عباس: هن الحرائر. ولفظ (المحصنات) إن أريد به "الحرائر" فالعفة داخلة في الإحصان بطريق الأولى، فإن أصل المحصنة هي العفيفة التي أحصن فرجها، قال الله تعالى: ﴿ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ، قال الله تعالى: ﴿ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ﴾. وقال تعالى: ﴿إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ﴾. وهن العفائف، قال حسان بن ثابت:

#### حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثي من لحوم الغوافل

ثم عادة العرب أن الحرة عندهم لا تعرف بالزنا، وإنما تعرف بالزنا الإماء ولهذا لما بايع النبي على عند امرأة أبي سفيان على أن لا تزني قالت: أو تزني الحرة؟ فَهذا لم يكن معروفًا عندهم. والحرة خلاف الأمة صارت في عرف العامة أن الحرة هي العفيفة: لأن الحرة التي ليست أمة كانت معروفة عندهم بالعفة، وصار لفظ الإحصان يتناول الحرية مع العفة، لأن الإماء لم تكن عفائف، وكذلك الإسلام هو ينهى عن الفحشاء والمنكر وكذلك المرأة الممتزوجة زوجها يحصنها، لأنها تستكفي به، ولأنه يغار عليها، فصار لفظ "الإحصان" يتناول: الإسلام، والحرية، والنكاح. وأصله إنَّما هو العفة؛ فإن العفيفة هي التي أحصن فرجها من غير صاحبها، كالمحصن الذي يمتنع من غير أهله، وإذا كان الله إنَّما أباح من المسلمين وأهل الكتاب نكاح المحصنات، و"البغايا" لسن محصنات: فلم يبح الله نكاحهن.

ومما يدل على ذلك قوله: ﴿إِذَا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ﴾. والمسافح : الزاني الذي يسفح ماءه مع هذه وهذه، وكذلك المسافحة والمتخذة الحدن الذي تكون له صديقة يزني بها دون غيره فشرط في الحل أن يكون الرجل غير مسافح، ولا متخذ خدن. فإذا كانت المرأة بغيًا وتسافح هذا وهذا لم يكن زوجها محصنًا لها عن غيره، إذ لو كان محصنًا لها كانت محصنة، وإذا كانت مسافحة لم تكن محصنة، والله إنّما أباح النكاح إذا كان الرجال محصنين غير مسافحين، وإذا شرط فيه أن لا يزني بغيرها -فلا يسفح ماءه مع غيرها - كان أبلغ وأبلغ. وقال أهل اللغة: "السفاح": الزنا. قال ابن قتيبة (محصنين) أي متزوجين (غير مسافحين) قال: وأصله من سفحت القربة إذا صببتها. فسمى "الزنا" سفاحًا؛ لأنه يصب النطفة، وتصب المرأة النطفة. وقال ابن فارس: "السفاح" صب الماء بلا عقد ولا نكاح، فهي التي تسفح ماءها. وقال الزجاج: "محصنين) أي عاقدين

التزوج. وقال غيرهما: متعففين غير زانين، وكذلك قال في النساء: ﴿ وَأَحَلُ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلَكُمْ التَّرْوَجِ. وقال غيرهما: متعففين غير مسافحين ﴿ [النساء: ٢٤]. ففي هاتين الآيتين اشترط أن يكون الرجال محصنين غير مسافحين بكسر الصاد. "والمحصن" هو الذي يحصن غيره؛ ليس هو المحصن بالفتح الذي يشترط في الحد. فلم يبح إلا تزوج من يكون محصنًا للمرأة غير مسافح ومن تزوج ببغي مع بقائها على البغاء ولم يحصنها من غيره، بل هي كما كانت قبل النكاح تبغي مع غيره، فهو مسافح بها لا محصن لها. وهذا حرام بدلالة القرآن.

فإن قيل: إنَّما أراد بذلك أنك تبتغي بمالك النكاح لا تبتغي به السفاح فتعطيها المهر على أن تكون زوجتك ليس لغيرك فيها حق، بخلاف ما إذا أعطيتها على أنَّها مسافحة لمن تريد، وإنَّها صديقة لك تزني بك دون غيرك فَهذا حرام؟

قيل: فإذا كان النكاح مقصوده اللها تكون له؛ لا غيره، وهي لم تتب من الزنا: لم تكن موفية بمقتضى العقد؟

فإن قيل: فإنه يحصنها بغير اختيارها، فيسكنها حيث لا يمكنها الزنا؟

قيل: أما إذا أحصنها بالقهر فليس هو بمثل الذي يمكنها من الخروج إلى الرجال ودخول الرجال إليها؛ لكن قد عرف بالعادات والتجارب أن المرأة إذا كانت لها إرادة في غير الزوج احتالت إلى ذلك بطرق كثيرة وتخفى على الزوج، وربما افسدت عقل الزوج بما تطعمه، وربما سحرته أيضًا، وهذا كثير موجود، رجال أطعمهم نساؤهم، وسحرتهم نساؤهم، حتى يمكن المرأة أن تفعل ما شاءت، وقد يكون قصدها مع ذلك أن لا يذهب هو إلى غيرها، فهي تقصد منعه من الحلال، أو من الحرام والحلال. وقد تقصد أن يمكنها أن تفعل ما شاءت فلا يبقى محصنًا لها قوامًا عليها، بل تبقى هي الحاكمة عليه، فإذا كان هذا الباب موجودًا فيمن تزوجت ولم تكن بغيًا: فكيف بمن كانت بغيًا؟! والحكايات في هذا الباب

وياليتها مع التوبة يلزم معه دوام التوبة، فَهذا إذا أبيح له نكاحها، وقيل له: احصنها، واحتفظ أمكن ذلك، أما بدون التوبة فَهذا متعذر أو متعسر.

ولهذا تكلموا في توبتها فقال ابن عمر وأحمد بن حنبل: يراودها على نفسها. فإن أحابته كما كانت تجيبه لم تتب. وقالت طائفة منهم أبو محمد: لا يراودها؛ لأنها قد تكون تابت فإذا راودها نقضت التوبة، ولأنه يخاف عليه إذا راودها أن يقع في ذنب معها. والذين اشترطوا امتحانها قالوا: لا يعرف صدق توبتها بمجرد القول، فصار كقوله: ﴿إذا جاءكم

المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ﴿ والمهاجر: قد يتناول التائب، قال النبي ﷺ : «المهاجر من هجر ما نَهى الله عنه، والمهاجر من هجر السوء». فهذه إذا ادعت أنَّها هجرت السوء امتحنت على ذلك، وبالجملة لابد أن يغلب على قلبه صدق توبتها.

وقوله تعالى: ﴿ولا متخذي أخدان﴾ . حرم به أن يتخذ صديقة في السر تزني معه لا مع غيره، وقد قال سبحانه في آية الإماء ﴿ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن ياذن أهلهن و آتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴿ [انساء: ٢٥] . فذكر في الإماء محصنات غير مسافحات ولا متخذات أحدان، وأما الحرائر فاشترط فيهن أن يكون الرجال محصنين غير مسافحين، وذكر في المائدة (ولا متخذي أخدان) لما ذكر نساء مكون الرجال محصنين غير مسافحين، وذلك أن الإماء كن معروفات بالزنا دون الحرائر، فاشترط في نكاحهن أن يكن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فدل ذلك أيضًا على أن الأمة التي تبغي لا يجوز تزوجها إلا إذا تزوجها على أنّها محصنة يحصنها زوجها، فلا تسافح الرجال ولا تتخذ صديقًا. وهذا من أبين الأمور في تحريم نكاح يحصنها زوجها، فلا تسافح الرجال ولا تتخذ صديقًا. وهذا من أبين الأمور في تحريم نكاح الأمة الفاجرة مع ما تقدم.

وقد روي عن ابن عباس (محصنات) عفائف غير زوان (ولا متخذات أحدان) يعني أخلاء: كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي. وعنه رواية أخرى: "المسافحات" المعلنات بالزنا والمتخذات أحدان: ذوات الخليل الواحد. قال بعض المفسرين: كانت المرأة تتخذ صديقًا تزني معه ولا تزني مع غيره. فقد فسر ابن عباس هو وغيره من السلف المحصنات بالعفائف، وهو كما قالوا، وذكروا أن الزنا في الجاهلية كان نوعين: نوعًا مشتركًا، ونوعًا محتصًا، والمشترك ما يظهر في العادة؛ بخلاف المختص فإنه مستتر في العادة ولما حرم الله المختص وهو شبيه بالنكاح، فإن النكاح تختص فيه المرأة بالرجل، وجب الفرق بين النكاح الحلال والحرام من اتخاذ الأحدان، فإن هذه إذا كان يزني بها وحدها لم يعرف أنّها لم يطأها غيره ولم يعرف أن الولد الذي تلده منه، ولا يثبت لها خصائص النكاح.

فلهذا كان عمر بن الخطاب يضرب على "نكاح السر" فإن نكاح السر من جنس التخاذ الأخدان شبيه به، لاسيما إذا زوجت نفسها بلا ولي ولا شهود وكتما ذلك: فَهذا مثل

الذي يتخذ صديقة ليس بينهما فرق ظاهر معروف عند الناس يتميز به عن هذا، فلا يشاء من يزني بامرأة صديقة له إلا قال: تزوجتها. ولا يشاء أحد أن يقول لمن تزوج في السر: إنه يزني بها إلا قال ذلك، فلابد أن يكون بين الحلال والحرام فرق مبين، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ ليضل قومًا بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ﴾ . وقال تعالى: ﴿ وقد فصل لكم ما حوم عليكم ﴾. فإذا ظهر للناس أن هذه المرأة قد أحصنها تميزت عن المسافحات والمتخذات أخدانًا، وإذا كان يمكنها أن تذهب إلى الأجانب لم تتميز المحصنات، كما أنه إذا كتم نكاحها فلم يعلم به أحد لم تتميز من المتخذات أخدانًا. وقد اختلف العلماء فيما يتميز به هذا عن هذا، فقيل: الواجب الإعلان فقط سواء أشهد أو لم يشهد، كقول مالك وكثير من فقهاء الحديث وأهل الظاهر وأحمد في رواية. وقيل: الواجب الإشهاد سواء أعلن أو لم يعلن، كقول أبي حنيفة والشافعي، ورواية عن أحمد. وقيل: يجب الأمران وهو الرواية الثالثة عن أحمد. وقيل: يجب أحدهما وهو الرواية الرابعة عن أحمد.

واشتراط "الإشهاد" وحده ضعيف؛ ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، فإنه لم يثبت عن النبي عُنِين فيه حديث. ومن الممتنع أن يكون الذي يفعله المسلمون دائمًا له شروط لم يبينها رسول الله ﷺ، وهذا مما تعم به البلوى، فجميع المسلمين يحتاجون إلى معرفة هذا. وإذا كان هذا شرطًا كان ذكره أولى من ذكر المهر وغيره مما لم يكن له ذكر في كتاب الله ولا حديث ثابت عن رسول الله عَلَيْ فتبين أنه ليس مما أو جبه الله على المسلمين في مناكحهم. قال أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الحديث: لم يثبت عن النبي را الله عن الإشهاد على النكاح شيء، ولو أوجبه لكان الإيجاب إنَّما يعرف من جهة النبي ﷺ، وكان هذا من الأحكام التي يجب إظهارها وإعلانها، فاشتراط المهر أولى، فإن المهر لا يجب تقديره في العقد بالكتاب والسنة والإجماع، ولو كان قد أظهر ذلك لنقل ذلك عن الصحابة: ولم يضيعوا حفظ ما لا بد للمسلمين عامة من معرفته، فإن الهمم والدواعي تتوافر على نقل ذلك، والذي يأمر بحفظ ذلك. وهم قد حفظوا نهيه عن نكاح الشغار، ونكاح المحرم، ونحو ذلك من الأمور التي تقع قليلاً؛ فكيف النكاح بلا إشهاد إذا كان الله ورسوله قد حرمه وأبطله كيف لا يحفظ في ذلك نص عن رسول الله ﷺ؟ بل لو نقل في ذلك شيء من أخبار الآحاد لكان مردودًا عند من يرى مثل ذلك، فإن هذا من أعظم ما تعم به البلوى أعظم من البلوى بكثير من الأحكام، فيمتنع أن يكون كل نكاح للمسلمين لا يصح إلا بإشهاد، وقد عقد المسلمون من عقود الأنكحة ما لا يحصيه إلا رب السموات، فعلم أن اشتراط الإشهاد دون غيره باطل قطعًا، ولهذا كان المشترطون للإشهاد مضطربين اضطرابًا يدل على فساد الأصل، فليس لهم قول يثبت على معيار الشرع، إذا كان فيهم من يجوزه بشهادة فاسقين، والشهادة التي لا تجب عندهم قد أمر الله فيها بإشهاد ذوي العدل، فكيف بالإشهاد الواجب؟!

ثم من العجب أن الله أمر "بالإشهاد في الرجعة" ولم يأمر به في النكاح، ثم يأمرون به في النكاح ولا يوجبه أكثرهم في الرجعة، والله أمر بالإشهاد في الرجعة، لئلا ينكر الزوج ويدوم مع امرأته، فيفضي إلى إقامته معها حرامًا، ولم يأمر بالإشهاد على طلاق لا رجعة معه، لأنه حينفذ يسرحها بإحسان عقيب العدة فيظهر الطلاق. ولهذا قال يزيد بن هارون مما يعيب به أهل الرأي: أمر الله بالإشهاد في البيع دون النكاح؛ وهم أمروا به في النكاح دون البيع. وهو كما قال. والإشهاد في البيع إما واجب وإما مستحب، وقد دل القرآن والسنة على أنه مستحب، وأما النكاح فلم يرد الشرع فيه بإشهاد واجب ولا مستحب، وذلك أن النكاح أمر فيه بالإعلان فأغنى إعلانه مع دوامه عن الإشهاد، فإن المرأة تكون عند الرجل والناس يعلمون أنّها امرأته، فكان هذا الإظهار الدائم مغنيًا عن الإشهاد كالنسب. فإن النسب هذا فأغنى هذا عن الإشهاد، بخلاف البيع؛ فإنه قد يجحد ويتعذر إقامة البينة عليه، ولهذا إذا كان النكاح في موضع لا يظهر فيه كان إعلانه بالإشهاد. الإشهاد قد يجب في النكاح، لأنه به يعلن ويظهر، لا لأن كل نكاح لا ينعقد إلا بشاهدين، بل إذا زوجه وليته ثم خرجا فتحدثا بذلك وسع الناس. أو جاء الشهود والناس بعد العقد فأخبروهم بأنه تزوجها: كان هذا . كافيًا، وهكذا كانت عادة السلف، لم يكونوا يكلفون إحضار شاهدين، ولا كتابة صداق.

ومن القائلين بالإيجاب من اشتراط شاهدين مستورين، وهو لا يقبل عند الأداء إلا من تعرف عدالته: فَهذا أيضًا لا يحصل به المقصود، وقد شذ بعضهم فأوجب من يكون معلوم العدالة؛ وهذا مما يعلم فساده قطعًا، فإن أنكحة المسلمين لم يكونوا يلتزمون فيها هذا. وهذه الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد على قوله باشتراط الشهادة. فقيل: يجزئ فاسقان، كقول أبي حنيفة. وقيل: يجزئ مستوران، وهذا المشهور عن مذهبه، ومذهب الشافعي، وقيل: في المذهب لابد من معروف العدالة، وقيل: بل إن عقد حاكم فلا يعقده إلا بمعروف العدالة؛ بخلاف غيره؛ فإن الحكام هم الذين يميزون بين المبرور والمستور.

ثم المعروف العدالة عند حاكم البلد: فهو خلاف ما أجمع المسلمون عليه قديمًا وحديثًا: حيث يعقدون الأنكحة فيما بينهم، والحاكم بينهم والحاكم لا يعرفهم، وإن اشترطوا من يكون مشهورًا عندهم بالخير فليس من شرط العدل المقبول الشهادة أن يكون كذلك، ثم الشهود يموتون وتتغير أحوالهم، وهم يقولون: مقصود الشهادة إثبات الفراش عند التجاحد،

حفظًا لنسب الولد، فيقال: هذا حاصل بإعلان النكاح، ولا يحصل بالإشهاد مع الكتمان مطلقًا. فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح، وإن لم يشهد شاهدان، وأما مع الكتمان والإشهاد فَهذا مما ينظر فيه، وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فَهذا الذي لا نزاع في صحته. وإن خلا عن الإشهاد والإعلان، فهو باطل عند العامة، فإن قدر فيه خلاف فهو قليل، وقد يظن أن في ذلك خلافًا في مذهب أحمد، ثم يقال بما يميز هذا عن المتخذات أخدانًا. وفي المشترطين للشهادة من أصحاب أبي حنيفة من لا يعلل ذلك بإثبات الفراش، لكن كان المقصود حضور اثنين تعظيمًا للنكاح. وهذا يعود إلى مقصود الإعلان. وإذا كان الناس ممن يجهل بعضهم حال بعض، ولا يعرف من عنده هل هي امرأته أو حدينه، مثل الأماكن التي يكثر فيها الناس المجاهيل؛ فَهذا قد يقال: يجب الإشهاد هنا.

ولم يكن الصحابة يكتبون "صداقات" لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر، بل يعجلون المهر، وإن أخروه فهو معروف، فلما صار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول وينسى: صاروا يكتبون المؤخر، وصار ذلك حجة في إثبات الصداق، وفي أنّها زوجة له؛ لكن هذا الإشهاد يحصل به المقصود، سواء حضر الشهود العقد أو جاءوا بعد العقد فشهدوا على إقرار الزوج والزوجة والولي وقد علموا أن ذلك نكاح قد أعلن، وإشهادهم عليه من غير تواص بكتمانه إعلان.

وهذا بخلاف "الولي" فإنه قد دل عليه القرآن في غير موضع والسنة في غير موضع، وهو عادة الصحابة، إنّما كان يزوج النساء الرجال، لا يعرف أن امرأة تزوج نفسها، وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات أحدان ولهذا قالت عائشة: لا تزوج المرأة نفسها؛ فإن البغي هي التي تزوج نفسها. لكن لا يكتفي بالولي حتى يعلن؛ فإن من الأولياء من يكون مستحسنًا على قرابته وقال تعالى: ﴿وَانكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم الور: ٣٢]. وقال تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا البقرة: ٢١١]. فخاطب الرجال بإنكاح الأيامي ، كما خاطبهم بتزويج الرقيق . وفرق بين قوله تعالى : ﴿ولا تنكحوا المشركين \*. وقوله: ﴿ولا تنكحوا المشركات \*. وهذا الفرق مما احتج به بعض السلف من الهل البيت.

وأيضًا: فإن الله أو جب الصداق في غير هذا الموضع، ولم يوجب الإشهاد. فمن قال: إن النكاح يصح مع نفي المهر، ولا يصح إلا مع الإشهاد: فقد أسقط ما أو جبه الله، وأوجب ما لم يوجبه الله.

وهذا مما يبين أن قول المدنيين وأهل الحديث أصح من قول الكوفيين في تحريمهم "نكاح الشغار" وأن علة ذلك إنَّما هو نفي المهر، فحيث يكون المهر: فالنكاح صحيح، كما هو قول المدنيين، وهو أنص الروايتين، وأصرحهما عن أحمد بن حنبل، واختيار قدماء أصحابه.

وهذا وأمثاله مما يبين رجحان أقوال أهل الحديث والأثر وأهل الحجاز -كأهل المدينة - على ما خالفها من الأقوال التي قيلت برأي يخالف النصوص؛ لكن الفقهاء الذين قالوا برأي يخالف النصوص بعد اجتهادهم واستفراغ وسعهم في قد فعلوا ما قدروا عليه من طلب العلم واجتهدوا، والله يثيبهم، وهم مطيعون لله سبحانه في ذلك، والله يثيبهم على اجتهادهم: فآجرهم الله على ذلك، وإن كان الذين علموا ما جاءت به النصوص أفضل ممن خفيت عليه النصوص، وهؤلاء لهم أجران، وأولئك لهم أجر كما قال تعالى: ﴿وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكمًا وعلمًا [الأنباء: ٤٨].

ومن تدبر نصوص الكتاب والسنة وجدها مفسرة لأمر النكاح، لا تشترط فيه ما يشترطه طائفة من الفقهاء، كما اشترط بعضهم؛ ألا يكون إلا بلفظ الإنكاح والتزويج، واشترط بعضهم: أن يكون بالعربية. واشترط هؤلاء وطائفة: ألا يكون إلا بحضرة شاهدين. ثم إنهم مع هذا صححوا النكاح مع نفي المهر. ثم صاروا طائفتين: طائفة تصحح "نكاح الشغار" لأنه لا مفسد له إلا نفي المهر، وذلك ليس بمفسد عندهم، وطائفة تبطله، وتعلل ذلك بعلل فاسدة؛ كما قد بسطناه في مواضع. وصححوا "نكاح المحلل" الذي يقصد التحليل، فكان قول أهل الحديث وأهل المدينة الذين لم يشترطوا لفظًا معينًا في النكاح ولا إشهاد شاهدين مع إعلانه وإظهاره، وأبطلوا نكاح الشغار، وكل نكاح نفي فيه المهر، وأبطلوا نكاح المحل، أشبه بالكتاب والسنة وآثار الصحابة.

ثم إن كثيرًا من أهل الرأي الحجازي والعراقي وسعوا "باب الطلاق" فأوقعوا طلاق السكران، والطلاق المحلوف به، وأوقع هؤلاء طلاق المكره، وهؤلاء الطلاق المشكوك فيه فيما حلف به، وجعلوا الفرقة البائنة طلاقًا محسوبًا من الثلاث؛ فجعلوا الخلع طلاقًا بائنًا محسوبًا من الثلاث. إلى أمور أخرى وسعوا بها الطلاق الذي يحرم الحلال، وضيقوا النكاح الحلال. ثم لما وسعوا الطلاق صار هؤلاء يوسعون في الاحتيال في عود المرأة إلى زوجها، وهؤلاء لا سبيل عندهم إلى ردها؛ فكان هؤلاء في آصار وأغلال، وهؤلاء في خداع واحتيال، ومن تأمل الكتاب والسنة وآثار الصحابة تبين له أن الله أغنى عن هذا، وأن الله بعث محمدًا ومن تأمل الكتاب والسنة وآثار الصحابة تبين له أن الله أغنى عن هذا، وأن الله بعث محمدًا وحرم الخبائث،

والله سبحانه أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

## • وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عن بنت الزنا: هل تزوج بأبيها؟

فأجاب: الحمد لله. مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بِها، وهو الصواب المقطوع به، حتى تنازع الجمهور: هل يقتل من فعل ذلك؟ على قولين. والمنقول عن أحمد: أنه يقتل من فعل ذلك. فقد يقال: هذا إذا لم يكن متأولاً. وأما "المتأول" فلا يقتل؛ وإن كان مخطفًا، وقد يقال: هذا مطلقًا، كما قاله الجمهور: إنه يجلد من شرب النبيذ المختلف فيه متأولاً؛ وإن كان مع ذلك لا يفسق عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وفسقه مالك وأحمد في الرواية الأخرى، والصحيح: أن المتأول المعذور لا يفسق؛ بل ولا يأثم. وأحمد لم يبلغه أن في هذه المسألة خلافًا، فإن الخلاف فيها إنَّما ظهر في زمنه، لم يظهر في زمن السلف؛ فلهذا لم يعرفه.

والذين سوغوا "نكاح البنت من الزنا" حجتهم في ذلك أن قالوا: ليست هذه بنتًا في الشرع، بدليل أنهما لا يتوارثان؛ ولا يجب نفقتها؛ ولا يلي نكاحها، ولا تعتق عليه بالملك، ونحو ذلك من أحكام النسب، وإذا لم تكن بنتًا في الشرع لم تدخل في آية التحريم، فتبقى داخلة في قوله: ﴿وَاحَلُ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلَكُم ﴾.

وأما حجة الجمهور فهو أن يقال: قول الله تعالى: ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ﴾ الآية، هو متناول لكل من شله هذا اللفظ، سواء كان حقيقة أو مجازًا، وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام: أم لم يثبت إلا التحريم خاصة، ليس العموم في آية التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوها؛ كقوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾. وبيان ذلك من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن آية التحريم تتناول البنت وبنت الابن وبنت البنت، كما يتناول لفظ "العمة" عمة الأب؛ والأم، والجد. وكذلك بنت الأخت وبنت ابن الأخت، وبنت بنت الأخت. ومثل هذا العموم لا يثبت، لا في آية الفرائض، ولا نحوها من الآيات، والنصوص التي علق فيها الأحكام بالأنساب.

الثاني: أن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة، كما قال النبي ﷺ: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». وفي لفظ: «ما يحرم من النسب». وهذا حديث متفق على صحته، وعمل الأئمة به، فقد حرم الله على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنها، أو أن تنكح أولاده، وحرم على المهاتها وعماتها وخالتها، بل حرم على الطفلة المرتضعة من امرأة

أن تتزوج بالفحل صاحب اللبن، وهو الذي وطء المرأة حتى در اللبن بوطئه، فإذا كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع، ولا يثبت في حقها شيء من أحكام النسب، سوى التحريم وما يتبعها من الحرمة، فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائه؟ وأين المخلوقة من مائه من المتغذية بلبن در بوطئه؟! فَهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب، ومن جهة التنبيه والفحوى وقياس الأولى.

الثالث: أن الله تعالى قال: ﴿ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ﴾ [الاحزاب:٣٧]. قال العلماء: احتراز عن ابنه الذي تبناه، كما قال: ﴿ لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرًا ﴾ [الاحزاب:٣٧]. ومعلوم أنَّهم في الجاهلية كانوا يستلحقون ولد الزنا أعظم مما يستلحقون ولد المتبنى، فإذا كان الله تعالى قيد ذلك بقوله: (من أصلابكم) علم أن لفظ "البنات" ونحوها يشمل كل من كان في لغتهم داخلاً في الاسم.

وأما قول القائل: إنه لا يثبت في حقها الميراث، ونحوه.

فجوابه: أن النسب تتبعض أحكامه، فقد ثبت بعض أحكام النسب دون بعض، كما وافق أكثر المنازعين في ولد الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا يرثه واختلف العلماء في استلحاق ولد الزنا إذا لم يكن فراشًا؟ على قولين. كما ثبت عن النبي ويَظِيُّرُ أنه ألحق ابن وليدة زمعة بن الأسود بن زمعة بن الأسود، وكان قد أحبلها عتبة بن أبي وقاص، فاختصم فيه سعد وعبد بن زمعة، فقال سعد: ابن أخي، عهد إلي أن ابن وليدة زمعة هذا ابني. فقال عبد: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراش أبي، فقال النبي والله الفراش، وللعاهر الحجر، احتجبي منه يا سودة». لما رأى من شبهه البين بعتبة، فجعله أخاها في الميراث دون الحرمة.

وقد تنازع العلماء في ولد الزنا: هل يعتق بالملك؟ على قولين في مذهب أبي حنيفة وأحمد.

وهذه المسألة لها بسط لا تسعه هذه الورقة.

ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين: لا على وجه القدح فيه، ولا على وجه المتابعة له فيها، فإن في ذلك ضربًا من الطعن في الأئمة واتباع الأقوال الضعيفة، وبمثل ذلك صار وزير التتر يلقي الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجماعة، ويوقعهم في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد، والله أعلم.

• وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل زنا بامرأة في حال شبوبيته، وقد رأى معها في

هذه الأيام بنتًا، وهو يطلب التزويج بِها، ولم يعلم هل هي منه أو من غيره، وهو متوقف في تزويجها؟

فأجاب: الحمد لله، لا يحل له التزويج بِها عند أكثر العلماء؛ فإن بنت التي زنى بِها من غيره لا يحل التزوج بِها عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين. وأما بنته من الزنا فأغلظ من ذلك، وإذا اشتبهت عليه بغيرها حرمتا عليه.

# • وسئل رحمه الله: عمن زنى بامرأة، وحملت منه فأتت بأنشى، فهل له أن يتزوج البنت؟

فأجاب: الحمد لله. لا يحل ذلك عند جماهير العلماء، ولم يحل ذلك أحمد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولهذا لم يعرف أحمد بن حنبل وغيره من العلماء -مع كثرة اطلاعهم- في ذلك نزاعًا بين السلف، فأفتى أحمد بن حنبل: إن فعل ذلك قتل. فقيل له: أنه حكى فلان في ذلك خلافًا عن مالك؟ فقال: يكذب فلان. وذكر أن ولد الزنا يلحق بأبيه الزاني إذا استلحقه عند طائفة من العلماء، وإن عمر بن الخطاب "ألاط -أي: ألحق- أولاد الجاهلية بآبائهم، والنبي والنبي والعلماء، وإن عمر بن ولعاهر الحجن،. هذا إذا كان للمرأة زوج.

وأما "البغي" التي لا زوج لها: ففي استلحاق الزاني ولده منها نزاع.

"وبنت الملاعنة" لا تباح للملاعن عند عامة العلماء؛ وليس فيه إلا نزاع شاذ؛ مع أن نسبها ينقطع من أبيها، ولكن لو استلحقها للحقته، وهما لا يتوارثان باتفاق الأئمة، وهذا لأن النسب" تتبعض أحكامه، فقد يكون الرجل ابنًا في بعض الأحكام دون بعض، فابن الملاعنة ليس بابن، لا يرث ولا يورث، وهو ابن في "باب النكاح" تحرم بنت الملاعنة على الأب.

والله ﷺ حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فلا يحل للرجل أن يتزوج بنته من الرضاعة ولا أخته، مع أنه لا يثبت في حقها من "أحكام النسب" لا إرث ولا عقل ولا ولاية ولا نفقة ولا غير ذلك، إنَّما تثبت في حقها حرمة النكاح والمحرمية.

و"أمهات المؤمنين" أمهات في الحرمة فقط؛ فلا في المحرمية، فإذا كانت البنت التي أرضعتها امرأته بلبن در بوطئه تحرم عليه وإن لم تكن منسوبة إليه في الميراث وغيره: فكيف بما خلقت من نطفته؟ فإن هذه أشد اتصالاً به من تلك، وقوله تعالى في القرآن: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية: يتناول كل ما يسمى بنتًا؛ حتى يحرم عليه بنت بنته، وبنت ابنه، بخلاف قوله في الفرائض: ﴿يوصيكم الله في أولادكم أن فإن هذا إنّما يتناول ولده وولد ابنه، لا يتناول ولد بنته؛ ولهذا لما كان لفظ الابن والبنت يتناول ما يسمى بذلك مطلقًا قال

الله تعالى: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ﴾ [النساء: ٢٣]. ليحرز عن الابن المتبنى، كزيد الذي كان يدعى: زيد بن محمد. فإن هذا كانوا يسمونه "ابنا" فلو أطلق اللفظ لظن أنه داخل فيه، فقال تعالى: ﴿الذين من أصلابكم ﴾ . ليخرج ذلك. وأباح للمسلمين أن يتزوج الرجل امرأة من تبناه بقوله تعالى: ﴿فلما قضى زيد منها وطرًا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرًا ﴾ [الاحزاب: ٣٧].

فإذا كان لفظ "الابن" و"البنت" يتناول كل من ينتسب إلى الشخص حتى قد حرم الله بنته من الرضاعة: فبنته من الزنا تسمى "بنته" فهي أولى بالتحريم شرعًا، وأولى أن يدخلوها في آية التحريم. وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، ومالك وأصحابه، وأحمد بن حنبل وأصحابه، وجماهير أئمة المسلمين ولكن النزاع المشهور بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الزنا (هل ينشر حرمة المصاهرة، فإذا أراد أن يتزوج بأمها وبنتها من غيره؟ فهذه فيها نزاع قديم بين السلف، وقد ذهب إلى كل قول كثير من أهل العلم: كالشافعي، ومالك في إحدى الروايتين عنه: يبيحون ذلك، وأبو حنيفة وأحمد ومالك في الرواية الأخرى: يحرمون ذلك، فهذه إذا قلد الإنسان فيها أحد القولين جاز ذلك. والله أعلم.

• وسئل رحمه الله تعالى: عمن طلع إلى بيته ووجد عند امرأته رجلاً أجنبيًا، فوفاها حقها، وطلقها، ثم رجع وصالحها، وسمع أنّها وجدت بجنب أجنبي؟

فأجاب: في الحديث عنه ﷺ: «أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الجنة قال: وعزتي وجلالي لا يدخلك بخيل، ولا كذاب، ولا ديوث». "والديوث" الذي لا غيرة له. وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «إن المؤمن يغار، وإن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه». وقد قال تعالى: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ﴾. ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء: أن الزانية لا يجوز تزوجها إلا بعد التوبة، وكذلك إذا كانت المرأة تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال، بل يفارقها؛ إلا كان ديونًا.

#### • وسئل: عن رجل تزوج ابنته من الزنا؟

فأجاب: لا يجوز أن يتزوج به عند جمهور أئمة المسلمين. حتى إن الإمام أحمد أنكر أن يكون في ذلك نزاع بين السلف؛ وقال: من فعل ذلك فإنه يقتل. وقيل له عن مالك: إنه أباحه، فكذب النقل عن مالك. وتحريم هذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأحمد وأصحابه وهو قول كثير من أصحاب الشافعي. وأنكر أن يكون الشافعي نص

على خلاف ذلك؛ وقالوا: إنَّما نص على بنته من الرضاع، دون الزانية التي زنى بِها. والله أعلم.

● وسئل رحمه الله: عن رجل زنى بامرأة، ومات الزاني: فهل يجوز للولد المذكور أن يتزوج بها، أم لا؟

فأجاب: هذه حرام في مذهب أبي حنيفة وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك، وفي القول الآخر: يجوز، وهو مذهب الشافعي.

● وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عمن كان له أمة يطؤها، وهو يعلم أن غيره يطؤها ولا يحصنها؟

فأجاب: هو ديوث، "ولا يدخل الجنة ديوث". والله أعلم.

• وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل له جارية تزنى، فهل يحل له وطؤها؟

فأجاب: إذا كانت تزني فليس له أن يطأها حتى تحيض ويستبرئها من الزنا؛ فإن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الله عقدًا ووطأ. ومتى وطأها مع كونها زانية كان ديوتًا، والله أعلم.

• وسئل رحمه الله: عن حديث عن النبي عَلَيْ أنه: «قال له رجل يا رسول الله إن امرأتي لا ترد كف لامس». فهل هو: ما ترد نفسها عن أحد؟ أو ما ترد يدها في العطاء عن أحد؟ وهل هو الصحيح أم لا؟

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث قد ضعفه أحمد وغيره وقد تأوله بعض الناس على أنّها لا ترد طالب مال؛ لكن ظاهر الحديث وسياقه يدل على خلاف ذلك. ومن الناس من اعتقد ثبوته، وأن النبي على أمره أن يمسكها مع كونها لا تمنع الرجال، وهذا مما أنكره غير واحد من الأئمة، فإن الله قال في كتابه العزيز: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ﴾ [انور:٣]. وفي سنن أبي داود وغيره: أن رجلاً كان له في الجاهلية قرينة من البغايا يقال لها: عناق؛ وأنه سأل النبي كلي عن تزوجها؛ فأنزل الله هذه الآية. وقد قال سبحانه وتعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فيمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن ياذن أهلهن و آتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات بعضكم من بعض فانكحوهن ياذن أهلهن و آتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ﴾ [النساء: ٢٠]. فإنما أباح الله نكاح الإماء في حال كونهن غير مسافحات ولا متخذات أخدان التي يكون لها

صديق واحد. فإذا كان من هذه حالها لا تنكح فكيف بمن لا ترد يد لامس؛ بل تسافح من اتفق؟! وإذا كان من هذه حالها في الإماء فكيف بالحرائر. وقد قال تعالى: ﴿والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من المذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ﴿ [المائدة: ٥]. فاشترط هذه الشروط في الرجال هنا كما اشترطه في النساء هناك. وهذا يوافق ما ذكره في سورة النور من قوله تعالى: ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ﴾ [النور: ٣]. لأنه من تزوج زانية تزاني مع غيره لم يكن ماؤه مصوئا محفوظًا، فكان ماؤه مختلطًا بماء غيره. والفرج الذي يطأه مشتركًا وهذا هو الزنا، والمرأة إذا كان زوجها يزني بغيرها لا يميز بين الحلال والحرام كان وطؤه لها من جنس وطء الزاني للمرأة التي يزني بها وإن لم يطأها غيره. وإن من صور الزنا اتخاذ الأحدان. والعلماء قد تنازعوا في جواز نكاح الزانية قبل توبتها؟ على قولين مشهورين، لكن الكتاب والسنة والاعتبار يدل على أن ذلك لا يجوز.

ومن تأول آية النور بالعقد وجعل ذلك منسوخًا فبطلان قوله ظاهر من وجوه. ثم المسلمون متفقون على ذم الدياثة. ومن تزوج بغيًا كان ديونًا بالاتفاق. وفي الحديث: «لا يدخل الجنة بخيل ولا كذاب ولا ديوث ». قال تعالى: ﴿ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات للطيبية المؤينة الطيبات الطيبون للنساء الطيبات، والرجال الخبيثون للنساء الخبيثات، وكذلك في النساء، فإذا كانت المرأة خبيثة كان قرينها خبيثًا، وإذا كان قرينها خبيثًا كانت خبيثة كان قرينها تحبيثًا، وإذا كان قرينها على الزوج في ذلك من العيب ما حصل هذا التغليظ. ولهذا قال السلف: ما بغت امرأة نبي على الزوج في ذلك من العيب ما حصل هذا التغليظ. ولهذا قال السلف: ما بغت امرأة نبي كفروا امرأة تول كافرة كما في أزواج المؤمنات من هو كافر؟ كما قال تعالى: ﴿ وضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئًا وقيل ادخلا ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ﴿ [التحريم:١٠١].

وأما البغايا فليس في الأنبياء ولا الصالحين من تزوج بغيًا، لأن البغاء يفسد فراشه، ولهذا أبيح للمسلم أن يتزوج الكتابية اليهودية والنصرانية، إذا كان محصنًا غير مسافح ولا متخذ خدن، فعلم أن تزوج الكافرة قد يجوز، وتجوز البغي لا يجوز؛ لأن ضرر دينها لا يتعدى إليه، وأما ضرر البغاء فيتعدى إليه. والله أعلم.

# فصل: في اعتبار "النية في النكاح"

قد بسط الكلام في غير هذا الموضع، وبين أن المقصود في العقود معتبر. وعلى هذا ينبغي: إبطال الحيل، وإبطال نكاح المحلل إذا قصد التحليل، والمخالع بخلع اليمين، فإن هذا لم يقصد النكاح، وهذا لم يقصد فراق المرأة، بل هذا مقصوده أن تكون امرأته وقصد الخلع مع هذا ممتنع، وذاك مقصوده أن تكون زوجة المطلق ثلاثًا، وقصده مع هذا أن تكون زوجة له ممتنع، ولهذا لا يعطي مهرًا، بل قد يعطونه من عندهم، ولا يطلب استلحاق ولد ولا مصاهرة في تزويجها، بل قد يحلل الأم وبنتها، إلى غير ذلك مما يبين أنه لم يقصد النكاح.

"وأما نكاح المتعة" إذا قصد أن يستمتع بها إلى مدة ثم يفارقها: مثل المسافر الذي يسافر إلى بلد يقيم به مدة فيتزوج وفي نيته إذا عاد إلى وطنه أن يطلقها، ولكن النكاح عقده عقدًا مطلقًا: فَهذا فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد. وقيل: هو نكاح جائز، وهو اختيار أبي محمد المقدسي، وهو قول الجمهور. وقيل: إنه نكاح تحليل لا يجوز؛ وروي عن الأوزاعي، وهو الذي نصره القاضي وأصحابه في الخلاف. وقيل: هو مكروه، وليس بمحرم.

والصحيح أن هذا ليس بنكاح متعة ولا يحرم، وذلك أنه قاصد للنكاح وراغب فيه، بخلاف المحلل، لكن لا يريد دوام المرأة معه. وهذا ليس بشرط، فإن دوام المرأة معه ليس بواجب، بل له أن يطلقها، فإذا قصد أن يطلقها بعد مدة فقد قصد أمرًا جائزًا، بخلاف نكاح المتعة، فإنه مثل الإجارة تنقضي فيه بانقضاء المدة، ولا ملك له عليها بعد انقضاء الأجل، وأما هذا فملكه ثابت مطلق وقد تتغير نيته فيمسكها دائمًا، وذلك جائز له، كما أنه لو تزوج بنية إمساكها دائمًا ثم بدا له طلاقها جاز ذلك، ولو تزوجها بنية انّها إذا أعجبته أمسكها وإلا فارقها، جاز؛ ولكن هذا لا يشترط في العقد لكن لو شرط أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان: فَهذا موجب العقد شرعًا؛ وهو شرط صحيح عند جمهور العلماء، ولزمه موجب الشرع: كاشتراط النبي وَ الله عقد البيع "بيع المسلم للمسلم، لا داء ولا غائلة ولا خبيئة" وهذا موجب العقد. وقد كان الحسن بن علي كثير الطلاق فلعل غالب من تزوجها كان في نيته أن يطلقها بعد مدة، ولم يقل أحد: إن ذلك متعة.

وهذا أيضًا لا ينوي طلاقها عند أجل مسمى، بل عند انقضاء غرضه منها، ومن البلد الذي أقام به، ولو قدر أنه نواه في وقت بعينه فقد تتغير نيته، فليس في هذا ما يوجب تأجيل النكاح، وجعله كالإجارة المسماة، وعزم الطلاق لو قدر بعد عقد النكاح لم يبطله، ولم يكره مقامه مع المرأة -وإن نوى طلاقها- من غير نزاع نعلمه في ذلك، مع اختلافهم فيما حدث

من تأجيل النكاح: مثل أن يؤجل الطلاق الذي بينهما، فَهذا فيه قولان هما روايتان عن أحمد: أحدهما: تنجز الفرقة، وهو قول مالك، لئلا يصير النكاح مؤجلاً.

والثاني: لا تنجز، لأن هذا التأجيل طرأ على النكاح والدوام أقوى من الابتداء.

فالعدة والردة والإحرام تمنع ابتداءه دون دوامه فلا يلزم إذا منع التأجيل في الابتداء أن يمنع في الدوام، لكن يقال: ومن الموانع ما يمنع الدوام والابتداء أيضًا: فَهذا محل اجتهاد. كما اختلف في العيوب الحادثة، وزوال الكفاءة: هل تثبت الفسخ؟ فأما حدوث نية الطلاق إذا أرد أن يطلقها بعد شهر فلم نعلم أن أحدًا قال إن ذلك يبطل النكاح فإنه قد يطلق، وقد لا يطلق عند الأجل، كذلك الناوي عند العقد في النكاح. وكل منهما يتزوج الآخر إلى أن يموت فلابد من الفرقة.

والرجل يتزوج الأمة التي يريد سيدها عتقها، ولو أعتقت كان الأمر بيدها، وهو يعلم أنّها لا تختاره، وهو نكاح صحيح. ولو كان عتقها مؤجلاً أو كانت مدبرة وتزوجها وإن كانت لها عند مدة الأجل اختيار فراقه. والنكاح مبناه على أن الزوج يملك الطلاق من حين العقد، فهو بالنسبة إليه ليس بلازم، وهو بالنسبة إلى المرأة لازم. ثم إذا عرف أنه بعد مدة يزول اللزوم من جهتها ويبقى جائزاً لم يقدح في النكاح، ولهذا يصح نكاح الجبوب والعنين، وبشروط يشترطها الزوج، مع أن المرأة لها الخيار إذا لم يوف بتلك الشروط، فعلم أن مصيره جائزاً من جهة المرأة لا يقدح، وإن كان هذا يوجب انتفاء كمال الطمأنينة من الزوجين، فعزمه على الملك ببعض الطمأنينة. مثل هذا إذا كانت المرأة مقدمة على أنه إن شاء طلق، وهذا من لوازم النكاح فلم يعزم إلا على ما يملكه بموجب العقد، وهو كما لو عزم أن يطلقها إن فعلت ذنبًا أو إذا نقص ماله ونحو ذلك. فعزمه على الطلاق إذا سافر إلى أهل، أو قدمت امرأته الغائبة، أو قضى وطره منها، من هذا الباب.

وزید کان قد عزم علی طلاق امرأته، ولم تخرج بذلك عن زوجیته، بل مازالت زوجته حتی طلقها، وقال له النبی ﷺ : «اتق الله وأمسك علیك زوجك».

وقيل: إن الله قد كان أعلمه أنه سيتزوجها، وكتم هذا الإعلام عن الناس، فعاتبه الله على كتمانه، فقال: ﴿وَتَحْفَي فِي نَفْسَكُ مَا الله مبديه ﴾. من إعلام الله لك بذلك. وقيل: بل الذي أخفاه أنه إن طلقا تزوجها. وبكل حال لم يكن عزم زيد على الطلاق قادحًا في النكاح في الاستدامه، وهذا مما لا نعرف فيه نزاعًا، وإذا ثبت بالنص والإجماع أنه لا يؤثر العزم على طلاقها في الحال.

وهذا يرد على من قال: إنه إذا نوى الطلاق بقلبه وقع. فإن قلب زيد كان قد خرج

عنها، ولم تزل زوجته إلى حين تكلم بطلاقها، وقال النبي ﷺ: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به». وهذا مذهب الجمهور: كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وهو إحدى الروايتين عن مالك. ولا يلزم إذا أبطله شرط التوقيت أن تبطله نية التطليق فيما بعد، فإن النية المبطلة ما كانت مناقضة لمقصود العقد، والطلاق بعد مدة أمر جائز لا يناقض مقصود العقد إلى حين الطلاق؛ بخلاف المحلل فإنه لا رغبة له في نكاحها البتة، بل في كونها زوجة الأول، ولو أمكنه ذلك بغير تحليل لم يحلها هذا. وإن كان مقصوده العوض فلو حصل له بدون نكاحها لم يتزوج، وإن كان مقصوده هنا وطأها ذلك اليوم: فَهذا من جنس البغي التي يقصد وطأها يومًا أو يومين، بخلاف المتزوج الذي يقصد المقام والأمر بيده، ولم يشرط عليه أحد أن يطلقها كما شرط على المحلل.

فإن قدر من تزوجها نكاحًا مطلقًا ليس فيه شرط ولا عدة ولكن كانت نيته أن يستمتع بها أيامًا ثم يطلقها؛ ليس مقصوده أن تعود إلى الأول: فَهذا هو محل الكلام، وإن حصل بذلك تحليلها للأول فهو لا يكون محللاً إلا إذا قصده أو شرط عليه شرطًا لفظيًا أو عرفيًا، سواء كان الشرط قبل العقد أو بعده، وأما إذا لم يكن فيه قصد تحليل ولا شرط أصلاً، فَهذا نكاح من الأنكحة.

• وسئل رحمه الله تعالى: عن هذا "التحليل" الذي يفعله الناس اليوم: إذا وقع على الوجه الذي يفعلونه، من الاستحقاق، والإشهاد وغير ذلك من سائر الحيل المعروفة: هل هو صحيح، أم لا؟ وإذا قلد من قال به هل يفرق بين اعتقاد واعتقاد؟ وهل الأولى إمساك المرأة، أم لا؟

فأجاب: التحليل الذي يتواطئون فيه مع الزوج -لفظًا أو عرفًا - على أن يطلق المرأة، أو ينوي الزوج ذلك: محرم. لعن النبي رسي الله في أحاديث متعددة، وسماه "التيس المستعار" وقال: "لعن الله المحلل والمحلل له" وكذلك مثل عمر وعلي وابن عمر وغيرهم لهم بذلك آثار مشهورة، يصرحون فيها بأن من قصد التحليل بقلبه فهو محلل؛ وإن لم يشترطه في العقد، وسموه "سفاحًا".

ولا تحل لمطلقها الأول بمثل هذا العقد، ولا يحل للزوج المحلل إمساكها بهذا التحليل، بل يجب عليه فراقها، لكن إذا كان قد تبين باجتهاد أو تقليد جواز ذلك، فتحللت، وتزوجها بعد ذلك، ثم تبين له تحريم ذلك: فالأقوى أنه لا يجب عليه فراقها، بل يمنع من ذلك في المستقبل وقد عفا الله في الماضى عما سلف.

• وسئل رحمه الله تعالى: عن إمام عدل طلق امرأته، وبقيت عنده في بيته حتى استحلت تحليل أهل مصر، وتزوجها.

فأجاب: إذا تزوجها الرجل بنية أنه إذا وطئها طلقها لتحلها لزوجها الأول، أو تواطآ على ذلك قبل العقد، أو شرطاه في صلب العقد، لفظًا أو عرفًا، فَهذا وأنواعه "نكاح التحليل" الذي اتفقت الأمة على بطلانه، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لعن الله المحلل والمحلل له».

وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل طلق زوجته ثلاثًا، ثم أوفت العدة، ثم تزوجت بزوج ثان، وهو "المستحل" فهل الاستحلال يجوز بحكم ما جرى لرفاعة مع زوجته في أيام النبي عَلَيْتُ ، أم لا؟ ثم إنَّها أتت لبيت الزوج الأول طالبة لبعض حقها، فغلبها على نفسها، ثم إنَّها قعدت أيامًا وخافت، وادعت أنّها حاضت لكي يردها الزوج الأول، فراجعها إلى عصمته بعقد شرعي وأقام معها أيامًا فظهر عليها الحمل، وعلم أنَّها كانت كاذبة في الحيض فاعترلها إلى أن يهتدي بحكم الشرع الشريف؟

فأجاب: أما إذا تزوجها زوج ليحلها لزوجها المطلق فَهذا المحلل، وقد صح عن النبي وأما حديث رفاعة فذاك كان قد تزوجها نكاحًا ثابتًا، لم يكن قد تزوجها للمطلق، وإذا تزوجت بالمحلل ثم طلقها فعليها العدة باتفاق العلماء؛ إذ غايتها أن تكون موطؤة في نكاح فاسد فعليها العدة منه.

وما كان يحل للأول وطؤها، وإذا وطئها فهو زان عاهر، ونكاحها الأول قبل أن تحيض ثلاثًا باطل باتفاق الأئمة، وعليه أن يعتزلها، فإذا جاءت بولد ألحق بالمحلل، فإنه هو الذي وطأها في نكاح فاسد، ولا يلحق الولد في النكاح الأول؛ لأن عدته انقضت وتزوجت بعد ذلك لمن وطئه، وهذا يقطع حكم الفراش بلا نزاع بين الأئمة، ولا يلحق بوطئه زنا؛ لأن النبي على قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر». لكن إن علم المحلل أن الولد ليس منه، بل من هذا العاهر فعليه أن ينفيه باللعان، فيلاعنها لعانًا ينقطع فيه نسب الولد، ويلحق نسب الولد بأمه. ولا يلحق بالعاهر.

# • وسئل رحمه الله: هل تصح مسألة العبد أم لا؟

فأجاب: الحمد لله. تزوج المرأة المطلقة بعبد يطؤها ثم تباح الزوجة هي من صور التحليل، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «لعن الله المحلل والمحلل له».

• وسئل: عن رجل حنث من زوجته، فنكحت غيره ليحلها للأول، فهل هذا النكاح صحيح، أم لا؟.

فأجاب: قد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «لعن الله المحلل والمحلل له». وعنه أنه قال: «ألا أنبئكم بالتيس المستعار؟». قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «هو المحلل والمحلل له».

واتفق على تحريم ذلك أصحاب رسول الله ﷺ والتابعون لهم بإحسان: مثل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عبس، وعبد الله بن عمر وغيرهم، حتى قال بعضهم: لا يزالا زانيين، وإن مكثا عشرين سنة إذا علم الله من قلبه أنه يريد أن يحلها له.

وقال بعضهم: لا نكاح إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة.

وقال بعضهم: من يخادع الله يخدعه.

وقال بعضهم: كنا نعده على عهد رسول الله ﷺ سفاحًا.

وقد اتفق أئمة الفتوى كلهم أنه إذا شرط التحليل في العقد كان باطلاً. وبعضهم لم يجعل للشرط المتقدم ولا العرف المطرد تأثيرًا، وجعل العقد مع ذلك كالنكاح المعروف نكاح الرغبة. وأما الصحابة والتابعون وأكثر أئمة الفتيا فلا فرق عندهم بين هذا العرف واللفظ، وهذا مذهب أهل المدينة، وأهل الحديث، وغيرهم، والله أعلم.

وسئل رحمه الله: عن العبد الصغير إذا استحلت به النساء وهو دون البلوغ،
 هل يكون ذلك زوجًا وهو لا يدري الجماع؟

فأجاب: ثبت في سنة رسول الله ﷺ أنه: «لعن آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه، ولعن الله المحلل، والمحلل له». قال الترمذي: حديث صحيح.

وثبت إجماع الصحابة على ذلك: كعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس وغيرهم، حتى قال عمر: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما.

وقال عثمان: لا نكاح إلا نكاح رغبة، لا نكاح دلسة.

وسئل ابن عباس عن من طلق امرأته مائة طلقة؟ فقال: بانت منه بثلاث، وسائرها التخذ بِها آيات الله هزوًا. فقال له السائل: أرأيت إن تزوجتها وهو لا يعلم، لأحلها ثم أطلقها؟ فقال له ابن عباس: من يخادع الله يخدعه، وسئل عن ذلك فقال: لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة، إذا علم الله من قلبه أنه يريد أن يحلها له.

وقد بسطنا الكلام في هذه المسألة في "كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل" وهذا لعمري إذا كان المحلل كبيرًا يطأها يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. فأما العبد الذي لا وطء فيه، أو فيه ولا يعد وطؤه وطأ. كمن لا ينتشر ذكره، فَهذا لا نزاع بين الأئمة في أن هذا لا يحلها.

"ونكاح المحلل" مما يعير به النصارى المسلمين، حتى إنهم يقولون: إن المسلمين قال لهم نبيهم: إذا طلق أحدكم امرأته لم تحل له حتى تزني. ونبينا ﷺ بريء من ذلك هو وأصحابه والتابعون لهم بإحسان وجمهور أئمة المسلمين. والله أعلم.

# باب الشروط في النكاح

#### قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله:

الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عهده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا.

#### فصل

الشروط الفاسدة في النكاح كثيرة: كنكاح الشغار، والمحلل، والمتعة. ومثل أن يتزوجها على أن لا مهر لها، أو على مهر محرم، ونحو ذلك من الشروط الفاسدة. وللعلماء فيها أقوال:

الأول: أنه لا يصح النكاح. ثم هل يصح إذًا إمضاء الشرط الفاسد بعد ذلك؟ فيه نزاع. وهذا أحد القولين في مذهب مالك وأحمد، وهو اختيار طائفة من أئمة أصحابه: كأبي بكر الخلال، وأبي بكر عبد العزيز.

والثاني: يصح النكاح، ويبطل الشرط، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه في الجميع، وخرج ذلك طائفة من أصحاب أحمد: كأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهما قولاً في مذهبه، حتى في النكاح الباطل، فإن أبا حنيفة وصاحبيه يقولون ببطلانه، وزفر يصحح العقد ويلغي الأصل، وقد خرج كلاهما قولاً في مذهب أحمد، وهذا التخريج من نصه في قوله: إن جئتني بالمهر إلى وقت كذا، وإلا فلا نكاح بيننا، فإنه حكي عنه فيه ثلاث روايات: رواية بصحتهما، ورواية بفسادها. ورواية بصحة العقد دون الشرط. وكذلك فيما إذا تزوجها على أن ترد إليه المهر، فقد نص على صحة العقد، وبطلان الشرط.

الثالث: في الشروط الفاسدة: أنه يبطل نكاح الشغار والمتعة، ونكاح التحليل المشروط في العقد، ويصح النكاح مع المهر المحرم ومع نفي المهر. وهذا مذهب الشافعي، وهو الرواية الثانية عن أحمد اختارها كثير من أصحابه كالحربي والقاضي أبي يعلى، وأتباعه وهؤلاء يفرقون بين ما صححوه من عقود النكاح مع الشرط الفاسد، وما أبطلوه بأن الشرط إذا انتفى وقع النكاح؛ وإلا كان باطلاً: كنكاح المتعة، وكذلك نكاح التحليل إذا قدره بالفعل مثل أن يقول: زوجتكها إلى أن تحلها، وأما إذا قال: على أنك إذا أحللتها فلا نكاح

بينكما، أو على أنك تطلقها إذا أحللتها، فَهذا فيه نزاع في مذهب الشافعي، وأبو يوسف يوافق الشافعي على قوله ببطلانه.

وأما "نكاح الشغار" فلهم في علة إبطاله أقوال: هل العلة التشريك في البضع؟ أو تعليق أحد النكاحين على الآخر؟ أو كون أحد العقدين سلفًا من الآخر؟ إلى غير ذلك مما ذكر بأقلامهم في غير هذا الموضع.

وأما "النكاح بالمهر الفاسد" و "شرط نفي المهر" فصححوه موافقة لأبي حنيفة: بناء على أن النكاح يصح بدون تسمية المهر، فيصح مع نفي المهر، وهؤلاء جعلوا نكاح المتعة أصلاً لما يبطلونه من الأنكحة، ونكاح المفوضة أصلاً لما يصححونه، ونكاح الشغار جعلوه نوعًا آخر وهذا أصل قول أبي حنيفة في الشروط الفاسدة في النكاح، والفرق بينها وبين الشروط الفاسدة في البيع والإجارة، فإنه قال: إنه لا يصح مع عدم تسمية العوض. فلا يصح مع الحهل به، ولا مع الشروط الفاسدة، لأن ذلك يتضمن الجهل بالعوض، لأنه يحب إسقاط الشرط الفاسد، وإسقاط ما يقابله من الثمن، فيكون باقي الثمن مجهولاً.

وقد احتج الأكثرون على هؤلاء بالنصوص الثابتة عن النبي رسي النهيه عن نكاح الشغار، وعن نكاح التحليل، كنهيه عن نكاح المتعة. والنهي عن النكاح يقتضي فساده، كنهيه عن النكاح في العدة، والنكاح بلا ولي، ولا شهود. وبأن الصحابة أبطلوا هذه العقود، ففرقوا بين الزوجين في نكاح الشغار، وجعلوا نكاح التحليل سفاحًا، وتوعدوا المحلل بالرجم، ومنعوا من غير نكاح الرغبة، كما ذكرنا الآثار الكثيرة عنهم بذلك في كتاب "إبطال التحليل" فتبين بالنصوص وإجماع الصحابة فساد هذه الأنكحة.

ولأن النكاح إذا قيل بصحته ولزومه: فإما أن يقال بذلك مع الشرط المحرم الفاسد، وهذا خلاف النص والإجماع، وإما أن يقال به مع إبطال الشرط، فيكون ذلك إلزامًا للعاقد بعقد لم يرض به ولا ألزمه الله به. ومعلوم أن موجب العقد: إما أن يلزم بإلزام الشارع، أو إلزام العاقد.

فالأول: كالعقود التي ألزمه الشارع بِها، كما ألزم الشارع الكافر الحربي بالإسلام، وكما ألزم من عليه يمين واجبة حنث فيها بواحدة بالإعتاق والصوم، وكما ألزم من احتاج إلى سوى ذلك، بالبيع والشراء في صور متعددة.

والثاني: المقابلة . وكما يلزم الضامن دين المدين مع بقائه في ذمته، وكما يلتزم كل من المتبايعين والمتالحين والمتآجرين بما يلتزمه للآخر.

وإذا كان كذلك فالنكاح المشروط فيه شرطًا فاسدًا لم يلزم الشارع صاحبه أن يعقده

بدون ذلك الشرط، ولا هو التزم أن يعقده بجردًا عن الشرط. فإلزامه بما لم يلتزمه هو ولا ألزمه به الشارع إلزام للناس بما لم يلزمهم الله به ولا رسوله، وذلك لا يجوز، ولأن الشروط في النكاح أوكد منها في البيع، بدليل قوله في الحديث الصحيح: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». ثم البيع لا يجوز إلا بالتراضي، لقوله تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾. فالنكاح لا يجوز إلا بالتراضي بطريق الأولى والأحرى، والعقد الفاسد لم يرض به العاقد إلا على تلك الصفة فإلزامه بدون تلك الصفة إلزام بعقد لم يرض له، وهو خلاف النصوص والأصول، ولهذا لم يجز أن يلزم في البيع بما لم يرض به.

ولهذا قال أصحاب أحمد كالقاضي أبي يعلى وغيره: إذا صححنا البيع دون الشرط الفاسد على إحدى الروايتين عنه فلمشترط الشرط إذا لم يعلم تحريمه الفسخ، أو المطالبة بأرش فواته؛ كما قالوا مثل ذلك في الشرط الصحيح إذا لم يوف به لكن الشرط الصحيح يلزم الوفاء به كالعقد الصحيح، وإذا لم يوف به فله الفسخ مطلقًا؛ لأنه لم يرض بدونه. وأما الشرط الفاسد فلا يلزم الوفاء به، كما لا يلزم الوفاء بالعقد الفاسد، لكن له أيضًا العقد بدونه، وله فسخ العقد، كما لو اشترط صفة في البيع فلم يكن على تلك الصفة، وكما لو ظهر بالبيع عيب، فأحمد -رضي الله عنه - يقول في البيع مع الشرط الفاسد: إنه يصح البيع في إحدى الرواتين، بل في أنصهما عنه، لأن فوات الشرط والصفة لا يبطل البيع، والمشترط ينجبر ضرره بتخليته من الفسخ، كما في فوات الصفات المشروطة، ومن العيوب.

وأما النكاح فالشروط فيه ألزم، وإذا شرط صفة في أحد الزوجين كالشرط الأوفى -في إحدى الروايتين، وهو أحد الوجهين لمالك والشافعي- ملك الفسخ لفواتها، وكذلك له الفسخ عنده بالعيوب المانعة من مقصود النكاح ويملك الفسخ، وأما التحليل فهو غير مقصود، والمقصود في العقود عنده معتبر، والمتعة نكاح إلى أجل، والنكاح لا يتأجل.

"والشغار" علله هو وكثير من أصحابه كالخلال وأبي بكر عبد العزيز بنفي المهر، وكونه جعل أحد البضعين مهرًا للآخر، وهذا تعليل أصحاب مالك، وعلله كثير من أصحابه بتعليل أصحاب الشافعي.

يبقى أن يقال: فكان ينبغي مع الشرط الفاسد أن يخير العاقد بين التزام العقد بدونه وبين فسخه، كما في الشروط الفاسدة في البيع، قيل: إن قلنا إن النكاح لا ينعقد إلا بصيغة الإنكاح والتزويج؛ لأن ذلك هو الصريح فيه، وهو لا ينعقد بالكناية، كما يقوله أبو حامد والقاضي أبو يعلى وأتباعهما من أصحاب أحمد موافقة لأصحاب الشافعي، وقلنا: إن البيع يصح فيه شرط الخيار دون النكاح: ظهر الفرق، لأن البيع يمكن عقده جائزًا بخلاف النكاح.

والمصححون لنكاح التحليل والشغار ونحوهما قد يقولون: ما نَهي عنه النبي ﷺ لم نصححه؛ فإنا لا نصححه مع كونه شغارًا وتحليلاً ومتعة، ولكن نبطل شرط أصل العقد في المهر، ونبطل شرط التحليل، وكذلك شرط التأجيل عند من يقول بذلك، ويبقى العقد لازمًا ليس فيه شغار ولا تحليل؛ ولهذا قال أصحاب أي حنيفة في أحد القولين: إنه يصح نكاح التحليل، ولا تحل به للمطلق ثلاثًا؛ عملاً بقوله: "لعن الله المحلل والمحلل له" فإنهم إنَّما يصححونه مع إبطال شرط التحليل، فيكون نكاحًا لازمًا، ولا يحلونها للأول؛ لأنه إذا أحلت للأول قصد بذلك تحليلها للأول، فإذا لم تحل به للأول لم يقصد به التحليل للأول، فلا يكون نكاح تحليل.

وعلى هذا القول لا ينكح أحد المرأة إلا نكاح رغبة، لا نكاح تحليل ولو نكحها بنية التحليل أو شرطه ثم قصد الرغبة هي وهو وأسقطها شرط التحليل: فهل يحتاج إلى استئناف عقد، أم يكفي استصحاب العقد الأول؟ فيه نزاع. وهو يشبه إسقاط الشرط الفاسد في البيع: هل يصح معه أم لا وهو قصد. ومثله إذا عقد العقد بدون إذن من اشترط إذنه: هل يقع باطلاً وموقوفًا على الإجازة؟ فيه قولان مشهوران، وهما قولان في مذهب أحمد:

أحدهما: أنه يقع باطلاً. ولا يوقف. كقول الشافعي.

الثاني: أنه يقف على الإجازة، كقول أبي حنيفة ومالك، فإذا عقد العقد بنية فاسدة أو شرط فاسد فقد يقول: إنه على القولين في الوقف، فمن قال بالوقف وقفه على إزالة المفسد، ومن لا فلا. فزوال المانع كوجود المقتضى، وإذا كان موقوفًا على حصول بعض شروطه فهو كالوقف على زوال بعض موانعه.

إذ جعلتموه زوجًا مطلقًا يلزمها نكاحه فقد الزمتموها بنكاح لم ترض به وهذا خلاف الأصول والنصوص وأصح الأقوال في هذا الباب: أن الأمر إليها فإن رضيت بدون ذلك الشرط كان زوجًا ولا يحتاج إلى استئناف عقد. وإن لم ترض به لم يكن زوجًا: كالنكاح الموقوف على إجازتها، وكذلك في النكاح على مهر لم يسلم لها، لتحريمه، أو استحقاقه، فإن شاءت أن ترضى به زوجًا بمهر آخر كان ذلك، وإن شاءت أن تفارقه فلها ذلك، وليس قبل رضاها نكاح لازم.

• وسئل رحمه الله: عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه عند النكاح أنه لا يتزوج عليها، ولا ينقلها من منزلها، وكانت لها ابنة فشرط عليه أن تكون عند أمها وعنده ما تزال فدخل على ذلك كله: فهل يلزمه الوفاء؟ وإذا أخلف هذا الشرط: فهل للزوجة الفسخ، أم لا؟ فأجاب: الحمد لله. نعم تصح هذه الشروط وما في معناها في: مذهب الإمام أحمد، وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم: كعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص –رضي الله عنهما –، وشريح القاضي، والأوزاعي، وإسحاق، ولهذا يوجد في هذا الوقت صداقات أهل المغرب القديمة لما كانوا على مذهب الأوزاعي فيها هذه الشروط، ومذهب مالك إذا شرط أنه إذا تزوج عليها أو تسرى أن يكون أمرها بيدها ونحو ذلك. صح هذا الشرط أيضًا، وملكت الفرقة منه، وهو في المعنى نحو مذهب أحمد في ذلك، لما أخرجاه في الصحيحين عن النبي على أنه قال: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». وقال عمر بن الخطاب: مقاطع الحقوق عند الشروط فجعل النبي كي ما يستحل به الفروج من الشروط أحق بالوفاء من غيره وهذا نص في مثل هذه الشروط، إذ ليس هناك شرط يوفى به بالإجماع غير الصداق والكلام، فتعين أن تكون هي هذه الشروط.

وأما شرط مقام ولدها عندها، ونفقته عليه، فَهذا مثل الزيادة في الصداق والصداق يحتمل من الجهالة فيه في المنصوص عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، ما لا يحتمل في النمن والأجرة. وكل جهالة تنقص على جهالة مهر المثل تكون أحق بالجواز، لاسيما مثل هذا يجوز في الإجارة ونحوها في مذهب أحمد وغيره: إن استأجر الأجير بطعامه وكسوته، ويرجع في ذلك إلى العرف فكذلك اشتراط النفقة على ولدها يرجع فيه إلى العرف بطريق الأولى. ومتى لم يوف لها بهذه الشروط فتزوج وتسرى: فلها فسخ النكاح لكن في توقف ذلك على الحاكم نزاع، لكونه خيارًا مجتهدًا فيه، كخيار العنة والعيوب، إذ فيه خلاف. أو يقال: لا يحتاج إلى اجتهاد في ثبوته، وإن وقع نزاع في الفسخ به، كخيار المعتقة: يثبت في مواضع الخلاف عند القائلين به بلا حكم حاكم مثل أن يفسخ على التراخي، وأصل ذلك أن توقف

وسئل رحمه الله: عمن شرط أنه لا يتزوج على الزوجة ولا يتسرى، ولا يخرجها من دارها أو من بلدها، فإذا شرطت على الزوج قبل العقد، واتفقا عليها، وخلا العقد عن ذكرها؛ هل تكون صحيحة لازمة يجب العمل بها كالمقارنة أو لا؟

الفسخ على الحكم هل هو الاجتهاد في ثبوت الحكم أيضًا؟ أو أن الفرقة يحتاط لها؟ والأقوى

أن الفسخ المختلف فيه كالعنة لا يفتقر إلى حكم حاكم، لكن إذا رفع إلى حاكم يرى فيه

إمضاءه أمضاه وإن رأى إبطاله أبطله. والله أعلم.

فأجاب: الحمد لله. نعم تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاها، حتى لو قارنت عقد العقد، هذا ظاهر مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك وغيرهما في جميع العقود، وهو وجه في مذهب الشافعي، يخرج من مسألة "صداق السر والعلانية" وهكذا يطرده مالك وأحمد في

العبادات، فإن النية المتقدمة عندهما كالمقارنة، وفي مذهب أحمد قول ثان: أن الشروط المتقدمة لا تؤثر. وفيه قول ثالث وهو: الفرق بين الشرط الذي يجعل غير مقصود. كالتواطؤ على أن البيع تلجئة لا حقيقة له. وبين الشرط الذي لا يخرجه عن أن يكون مقصودًا، كاشتراط الخيار ونحوه، وأما عامة نصوص أحمد وقدماء أصحابه ومحققي المتأخرين: على أن الشروط والمواطأة التي تجرى بين المتعاقدين قبل العقد إذا لم يفسخاها حتى عقدا العقد فإن العقد يقع مقيدًا بها، وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الحيل في البيع، والإجارة والرهن، والقرض، وغير ذلك. وهذا كثير موجود في كلامه وكلام أصحابه، تضيق الفتوى عن تعديد أعيان المسائل وكثير منها مشهور عند من له أدنى حبرة بأصول أحمد ونصوصه، لا يخفى عليه ذلك، وقد قررنا دلائل ذلك من الكتاب والسنة وإجماع السلف وأصول الشريعة في مسألة التحليل.

ومن تأمل العقود التي كانت تجرى بين النبي ﷺ وغيره مثل عقد البيعة التي كانت بينه وبين الأنصار ليلة العقبة، وعقد الهدنة الذي كان بينه وبين قريش عام الحديبية، وغير ذلك، علم انهم اتفقوا على الشروط ثم عقدوا العقد بلفظ مطلق، وكذلك عامة نصوص الكتاب والسنة في الأمر بالوفاء بالعقود والعهود والشروط والنهي عن الغدر، والثلاث تتناول ذلك تناولاً واحدًا، فإن أهل اللغة والعرف متفقون على التسمية، والمعانى الشرعية توافق ذلك.

● وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن رجل تزوج بنتًا عمرها عشر سنين، واشترط عليه أهلها أنه يسكن عندهم ولا ينقلها عنهم، ولا يدخل عليها إلا بعد سنة، فأخذها إليه، واختلف ذلك، و دخل عليها، وذكر الدايات: أنه نقلها، ثم سكن بها في مكان يضربها فيه الضرب المبرح، ثم بعد ذلك سافر بها ثم حضر بها ومنع أن يدخل أهلها عليها مع مداومته على ضربها، فهل يحل أن تدوم معه على هذا الحال؟

فأجاب: إذا كان الأمر على ما ذكر فلا يحل إقرارها معه على هذه الحالة، بل إذا تعذر أن يعاشرها بالمعروف فرق بينهما، وليس له أن يطأها وطأ يضر بِها، بل إذا لم يمتنع من العدوان عليها فرق بينهما. والله أعلم.

• وسئل رحمه الله: عن رجل شرط على امرأته بالشهود أن لا يسكنها في منزل أبيه، فكانت مدة السكنى منفردة، وهو عاجز عن ذلك، فهل يجب عليه ذلك؟ وهل لها أن تفسخ النكاح إذا أراد إبطال الشرط؟ وهل يجب عليه أن يمكن أمها أو أختها من الدخول عليها والمبيت عندها، أم لا؟

فأجاب: لا يجب عليه ما هو عاجز عنه؛ لا سيما إذا شرطت الرضى بذلك بل إذا كان قادرًا على مسكن آخر لم يكن لها عند كثير من أهل العلم كمالك وأحد القولين في مذهب أحمد وغيرهما غير ما شرط لها، فكيف إذا كان عاجزًا؟! وليس لها أن تفسخ النكاح عند هؤلاء وإن كان قادرًا، فأما إذا كان ذلك للسكن ويصلح لسكنى الفقير وهو عاجز عن غيره فليس لها أن تفسخ بلا نزاع بين الفقهاء. وليس عليه أن يمكن من الدخول إلى منزله: لا أمها ولا أختها، إذا كان معاشرًا لها بالمعروف. والله أعلم.

• وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن رجل تزوج، وشرطوا عليه في العقد أن كل امرأة يتزوج بها تكون طالقًا، وكل جارية يتسرى بها تعتق عليه، ثم إنه تزوج وتسرى: فما الحكم في المذاهب الأربعة؟

فأجاب: هذا الشرط غير لازم في مذهب الإمام الشافعي، ولازم له في مذهب أبي حنيفة: متى تزوج وقع به الطلاق، ومتى تسرى عتقت عليه الأمة، وكذلك مذهب مالك، وأما مذهب أحمد فلا يقع به الطلاق ولا العتاق، لكن إذا تزوج وتسرى كان الأمر بيدها: إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته، لقوله والله عليه الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج». ولأن رجلاً تزوج امرأة بشرط أن لا يتزوج عليها، فرفع ذلك إلى عمر، فقال: مقاطع الحقوق عند الشروط.

فالأقوال في هذه المسألة ثلاثة:

أحدها: يقع به الطلاق والعتاق.

والثانى: لا يقع به، ولا نملك امرأته فراقه.

والثالث: وهو أعدل الأقوال أنه لا يقع به طلاق ولا عتاق؛ لكن لامرأته ما شرط لها: فإن شاءت أن تقيم معه، وإن شاءت أن تفارقه. وهذا أوسط الأقوال.

• وسئل الشيخ رحمه الله: عن رجل حلف بالطلاق، أنه ما يتزوج فلانة، ثم بدا له أن ينكحها: فهل له ذلك؟ وفي رجل تزوج امرأة وشرط في العقد أنه لا يتزوج عليها ثم تزوج: فهل يثبت لها الخيار، أم لا؟

فأجاب: الحمد لله رب العالمين، له أن يتزوجها، ولا يقع بِها الطلاق إذا تزوجها عند جمهور السلف، وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، وإذا شرط في العقد أنه لا يتزوج عليها، وإن تزوج عليها كان أمرها بيدها: كان هذا الشرط صحيحًا لازمًا في مذهب مالك وأحمد وغيرهما. ومتى تزوج عليها فأمرها بيدها إن شاءت أقامت، وإن شاءت فارقت. والله أعلم.

# باب العيوب في النكاح

وسئل رحمه الله: عن امرأة تزوجت برجل، فلما دخل رأت بجسمه برصًا، فهل
 لها أن تفسخ عليه النكاح؟

فأجاب: إذا ظهر بأحد الزوجين جنون، أو جذام، أو برص، فللآخر فسخ النكاح، لكن إذا رضي بعد ظهور العيب فلا فسخ له، وإذا فسخت فليس لها أن تأخذ شيئًا من جهازها، وإن فسخت بعده لم يسقط.

- وسئل رحمه الله: عن رجل متزوج بامرأة فظهر مجذومًا، فهل لها فسخ النكاح؟ فأجاب: الحمد لله. إذا ظهر أن الزوج بحذوم فللمرأة فسخ النكاح بغير اختيار الزوج. والله أعلم.
- وسئل رحمه الله: عن رجل تزوج بكرًا فوجدها مستحاضة لا ينقطع دمها من بيت أمها، وأنهم غروه: فهل له فسخ النكاح ويرجع على من غيره بالصداق؟ وهل يجب على أمها وأبيها يمين إذا أنكروا أم لا؟ وهل يكون له وطؤها أم لا؟

فأجاب: هذا عيب يثبت به فسخ النكاح في أظهر الوجهين في مذهب أحمد وغيره، لوجهين:

أحدهما: أن هذا مما لا يمكن الوطء معه إلا بضرر يخافه وأذى يحصل له.

والثاني: إن وطء المستحاضة عند أحمد في المشهور عنه لا يجوز، إلا لضرورة وما يمنع الوطء حسًا: كاستداد الفرج، أو طبعًا كالجنون والجذام: يثبت الفسخ عند مالك والشافعي وأحمد؛ كما جاء عن عمر. وأما ما يمنع كمال الوطء كالنجاسة في الفرج. ففيه نزاع مشهور، والمستحاضة أشد من غيرها.

وإذا فسخ قبل الدخول فلا مهر عليه، وإن فسخ بعده؟ قيل: إن الصداق يستقر بمثل هذه الخلوة، وإن كان قد وطأها فإنه يرجع بالمهر على من غره. وقيل: لا يستقر، فلا شيء عليه، وله أن يحلف من ادعى الغرور عليه أنه لم يغره. ووطء المستحاضة فيه نزاع مشهور، وقيل: يجوز وطؤها، كقول الشافعي وغيره. وقيل: لا يجوز إلا الضرورة، وهو مذهب أحمد في المشهور عنه. وله الخيار ما لم يصدر عنه ما يدل على الرضا بقول أو فعل، فإن وطأها بعد ذلك فلا خيار له، إلا أن يدعي الجهل: فهل له الخيار؟ فيه نزاع مشهور، والأظهر ثبوت الفسخ، والله أعلم.

• وسئل رحمه الله: عن رجل تزوج امرأة على أنها بكر، فبانت ثيبًا، فهل له فسخ

الفصل الثاني/ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح \_\_\_\_\_\_\_ ١٨٥ النكاح ويرجع على مَن غرّه أم لا؟.

فأجاب: له فسخ النكاح، وله أن يطالب بأرش الصداق -وهو: تفاوت ما بين مهر البكر والثيب فينقص بنسبته من المسمّى-، وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر، والله أعلم.

# باب نكاح الكفار

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن قوله ﷺ: «ولدت من نكاح، لا من سفاح».
 ما معناه؟

فأجاب: الحمد لله. الحديث معروف من مراسيل علي بن الحسين -رضي الله عنهما-ولفظه: «ولدت من نكاح لا من سفاح لم يصبني من نكاح الجاهلية شيء». فكانت مناكحهم في الجاهلية على أنحاء متعددة.

# • وسئِل رحمه الله: عن النكاح قبل بعثة الرسل: أهو صحيح، أم لا؟

فأجاب: كانت مناكحهم في الجاهلية على انحاء متعددة: منها نكاح الناس اليوم. وذلك النكاح في الجاهلية صحيح عند جمهور العلماء، وكذلك سائر مناكح أهل الشرك التي لا تحرم في الإسلام، ويلحقها أحكام النكاح الصحيح: من الإرث، والإيلاء واللعان، والظهار، وغير ذلك. وحكي عن مالك أنه قال: نكاح أهل الشرك ليس بصحيح. ومعنى هذا عنده: أنه لو طلق الكافر ثلاثًا لم يقع به طلاق، ولو طلق المسلم زوجته الذمية ثلاثًا فتزوجها ذمي ووطئها لم يحلها عنده، ولو وطأ ذمي ذمية بنكاح لم يصر بذلك محصنًا. وأكثر العلماء يخالفونه في هذا. وأما كونه صحيحًا في لحوق النسب وثبوت الفراش: فلا خلاف فيه بين المسلمين؛ فليس هو بمنزلة وطء الشبهة، بل لو أسلم الزوجان الكافران أقرا على نكاحهما بالإجماع، وإن كانا لا يقران على وطء شبهة، وقد احتج الناس بهذا الحديث على أن نكاح الجاهلية نكاح صحيح. واحتجوا بقوله: ﴿وامرأته حمالة الحطب﴾ وقوله: ﴿وامرأة والمرأة وعون المقولة الخطب وقوله: ﴿وامرأة والمرأة والله أعلم.

#### وقال رحمه الله تعالى:

في صحيح البخاري قال: قال عطاء عن ابن عباس: كان المشركون على منزلتين من النبي ﷺ والمؤمنين:

كانوا مشركين أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه. ومشركين أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه.

وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت

حل لها النكاح؛ فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، فإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران، ولهما ما للمهاجرين، ثم ذكر في أهل العهد مثل حديث مجاهد، وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم ترد، وردت أشانهم. وقال عطاء عن ابن عباس: كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب: وطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان، وكانت أم الحكم ابنة أبي سفيان تحت عياض بن غنيم الفهري فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان.

ثم ذكر في الباب بعده:

وقال: ابن جريج: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاض زوجها منها لقوله تعالى: ﴿ و آتوهم ما أنفقوا ﴾. قال: لا. إنَّما كان ذلك بين النبي ﷺ وبين أهل العهد. قال مجاهد: هذا كله في صلح بين النبي ﷺ وبين قريش.

قلت: حديث ابن عباس فيه فصول.

أحدها: أن المهاجرة من أهل الحرب ليس عليها عدة، إنَّما عليها استبراء بحيضة، وهذا أحد قولي العلماء في هذه المسألة، لأن العدة فيها حق للزوج كما قال الله تعالى: ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنْ مَنْ عَدَة تعتدونها ﴾. ولهذا قلنا: لا تتداخل. وهذه ملكت نفسها بالإسلام والهجرة كما يملك العبد نفسه بالإسلام والهجرة. فلم يكن للزوج عليها حق. لكن الاستبراء فيها كالأمة المعتقة، وقد يقوي هذا قول من يقول: المختلعة يكفيها حيضة، لأن كلاهما متخلصة.

الثاني: أن زوجها إذا هاجر قبل النكاح ردت إليه وإن كانت قد حاضت. ومع هذا فقد روى البخاري بعد هذا عن خالد عن عكرمة، عن ابن عباس: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. وما ذكره ابن عباس في المهاجرة يوافق المشهور من أن زينب بنت رسول الله على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول".

وقد كتبت في الفقه في هذا آثارًا ونصوصًا عن الإمام أحمد وغيره.

الثالث: قوله: إن المهاجر من عبيدهم يكون حرًا له ما للمهاجرين، كما في قصة أبي بكرة ومن هاجر معه من عبيد أهل الطائف، وهذا لا ريب فيه، فإنه بالإسلام والهجرة ملك نفسه، لأن مال أهل الحرب مال إباحة، فمن غلب على شيء ملكه، فإذا غلب على نفسه فهو أولى أن يملكها، والإسلام يعصم ذلك.

الرابع: أن المهاجر من رقيق المعاهدين: يرد عليهم ثنه دون عينه، لأن مالهم معصوم: فهو كما لو أسلم عبد الذمي يؤمر بإزالة ملكه عنه ببيع أو هبة أو عتق، فإن فعل وإلا بيع عليه، ولا يرد عينه عليهم، لأنهم يسترقون المسلم، وذلك لا يجوز، بخلاف رد الحر إليهم

فإنهم لا يسترقونه، وأمره أن لا يرد النساء المسلمات فقال: ﴿لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ﴾. لأنه يستباح في دار الكفر من المرأة المسلمة ما لا يستباح من الرجل، لأن المرأة الأسيرة كالرجل الأسير، وأمره برد المهر عوضًا.

• وسئل رحمه الله تعالى: عن قوله تعالى: ﴿ ولا تنكحوا المشركات ﴾. وقد أباح العلماء التزويج بالنصرانية واليهودية: فهل هما من المشركين؟ أم لا؟

فأجاب: الحمد لله. نكاح الكتابية جائز بالآية التي في المائدة، قال تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ﴿ [المائدة: ٥]. وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد روى عن ابن عمر: أنه كره نكاح النصرانية. وقال: لا أعلم شركًا أعظم ممن تقول إن ربها عيسى بن مريم، وهو اليوم مذهب طائفة من أهل البدع، وقد احتجوا بالآية التي في سورة البقرة، وبقوله: ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾ [الممتحنة: ١٠].

والجواب عن آية البقرة من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن أهل الكتاب لم يدخلوا في المشركين فجعل أهل الكتاب غير مشركين بدليل قوله: ﴿إِنَ الذينَ آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ﴾ [الحج:١٧].

فإن قيل: فقد وصفهم بالشرك بقوله: ﴿ انتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهًا واحدًا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ﴾ [التوبة: ٣١].

قيل: إن أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شرك، فإن الله إنّما بعث الرسل بالتوحيد، فكل من آمن بالرسل والكتب لم يكن في أصل دينهم شرك ولكن النصارى ابتدعوا الشرك، كما قال: ﴿ سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ فحيث وصفهم بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من الشرك الذي لم يأمر الله به وجب تعيزهم عن المشركين لأن أصل دينهم اتباع الكتب المنزلة التي جاءت بالتوحيد، لا بالشرك: فإذا قيل: أهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة مشركين، فإن الكتاب الذي أضيفوا إليه لا شرك فيه، كما إذا قيل: المسلمون وأمة محمد لم يكن فيهم من هذه الجهة لا اتحاد، ولا رفض، ولا تكذيب بالقدر، ولا غير ذلك من البدع. وإن كان بعض الداخلين في الأمة قد ابتدع هذه البدع؛ لكن أمة محمد على ضلالة، فلا يزال فيها من هو متبع لشريعة التوحيد: بخلاف أهل الكتاب. ولم يخبر الله كالله عن أهل الكتاب، ولم يخبر الله كال

فيها: "المشركين" و"المشركات" بالاسم، والاسم أوكد من الفعل.

الوجه الثاني: أن يقال: إن شملهم لفظ "المشركين" من سورة البقرة كما وصفهم بالشرك: فَهذا متوجه بأن يفرق بين دلالة اللفظ مفردًا ومقرونًا، فإذا أفردوا دخل فيهم أهل الكتاب، وإذا أقرنوا مع أهل الكتاب لم يدخلوا فيهم، كما قيل مثل هذا في اسم "الفقير" والمسكين" ونحو ذلك.

فعلى هذا يقال: آية البقرة عامة، وتلك خاصة، والخاص يقدم على العام.

الوجه الثالث: أن يقال: آية المائدة ناسخة لآية البقرة؛ لأن المائدة نزلت بعد البقرة باتفاق العلماء، وقد جاء في الحديث: «المائدة من آخر القرآن نزولاً فأحلوا حلالها، وحرموا حرامها». والآية المتأخرة تنسخ الآية المتقدمة إذا تعارضتا.

وأما قوله: ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾. فإنَّها نزلت بعد صلح الحديبية لما هاجر من مكة إلى المدينة، وأنزل الله "سورة الممتحنة" وأمر بامتحان المهاجرات. وهو خطاب لمن كان في عصمته كافرة.

و"اللام" لتعريف العهد، والكوافر المعهودات هن المشركات، مع أن الكفار قد يميزوا من أهل الكتاب أيضًا في بعض المواضع كقوله: ﴿ أَلَم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ﴾ [النساء: ٥]. فإن أصل دينهم هو الإيمان؛ ولكن هم كفروا مبتدعين الكفر كما قال تعالى: ﴿ إِن الذين يكفرون بالله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر المذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حقًا وأعتدنا للكافرين عذابًا مهيئًا ﴾ [النساء: ١٥].

● وسئل رحمه الله تعالى: عن الإماء الكتابيات، ما الدليل على وطئهن بملك اليمين
 من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار؟ وعلى تحريم الإماء الجوسيات؟ أفتونا مأجورين.

فأجاب: الحمد لله رب العالمين، وطء "الإماء الكتابيات" بملك اليمين أقوى من وطئهن بملك النكاح عند عوام أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، ولم يذكر عن أحد من السلف تحريم ذلك كما نقل عن بعضهم المنع من نكاح الكتابيات، وإن كان ابن المنذر قد قال: لم يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم نكاحهن. ولكن التحريم هو قول الشيعة، ولكن في كراهة نكاحهن مع عدم الحاجة نزاع، والكراهة معروفة في مذهب مالك والشافعي وأحمد، وكذلك كراهة وطء الإماء فيه نزاع، روي عن الحسن، أنه كرهه. والكراهة في ذلك

مبنية على كراهة التزوج، وأما التحريم فلا يعرف عن أحد؛ بل قد تنازع العلماء في جواز تزويج الأمة الكتابية: جوزه أبو حنيفة وأصحابه، وحرمه مالك والشافعي والليث والأوزاعي، وعن أحمد روايتان: أشهرهما كالثاني؛ فإن الله سبحانه إنّما أباح نكاح المحصنات بقوله تعالىي: ﴿وَالْحَصنات مِن الذّين أوتوا الكتاب مِن قبلكم ﴾. الآية. فأباح المحصنات منهم، وقال في آية الإماء: ﴿ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض ﴾. فإنما أباح النساء المؤمنات، وليس هذا موضع بسط هذه المسألة.

وأما "الأمة المجوسية" فالكلام فيها ينبني على أصلين:

أحدهما: أن نكاح المجوسيات لا يجوز، كما لا يجوز نكاح الوثنيات، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وذكره الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة في ذبائحهم ونسائهم، وجعل الحلاف في ذلك من جنس خلاف أهل البدع.

والأصل الثاني: أن من لا يجوز نكاحهن لا يجوز وطئهن بملك اليمين كالوثنيات، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وحكي عن أبي ثور: أنه قال: يباح وطوء الإماء بملك اليمين على أي دين كن. وأظن هذا يذكر عن بعض المتقدمين. فقد تبين أن في وطء الأمة الوثنية نزاعًا. وأما الأمة الكتابية فليس في وطئها مع إباحة التزوج بهن نزاع، بل في التزوج بها خلاف مشهور. وهذا كله مما يبين أن القول بجواز التزوج بهن مع المنع من التسري بهن لم يقله أحد ولا يقوله فقيه.

وحينئذ فنقول: الدليل على أنه لا يحرم التسري بهن وجوه:

أحدها: أن الأصل الحل، ولم يقم على تحريمهن دليل من نص ولا إجماع ولا قياس، فبقي حل وطئهن على الأصل، وذلك أن ما يستدل به من ينازع في حل نكاحهن كقوله: ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾. وقوله: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾. إنّما يتناول النكاح؛ لا يتناول الوطء بملك اليمين. ومعلوم أنه ليس في السنة ولا في القياس ما يوجب تحريمهن، فيبقى الحل على الأصل.

الثاني: أن قوله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ﴾ [المؤمنون: ٥-٦]. يقتضي عموم جواز الوطء بملك اليمين مطلقًا، إلا ما استثناه الدليل؛ حتى إن عثمان وغيره من الصحابة جعلوا مثل هذا النص متناولاً للجمع بين الأختين حين قالوا: أحلتهما آية، وحرمتهما آية، فإذا كانوا قد جعلوه عامًا في صورة

حرم فيها النكاح فلأن يكون عامًا في صورة لا يحرّم فيها النكاح أولى وأحرى.

الثالث: أن يقال: قد أجمع العلماء على حل ذلك كما ذكرناه، ولم يقل أحد من المسلمين: إنه يجوز نكاحهن، ويحرم التسري بهن؛ بل قد قيل: يحرم الوطء في ملك اليمين حيث يحرم الوطء في النكاح. وقيل: يجوز التزوج بهن. فعلم أن الأمة مجمع على التسري بها، ولم يكن أرجح من حل النكاح؛ ولم يكن دونه. فلو حرم التسري دون النكاح كان خلاف الإجماع.

الرابع: أن يقال: إن حل نكاحهن يقتضي حل التسري بهن من طريق الأولى والأحرى. وذلك أن كل من جاز وطؤها بالنكاح جاز وطؤها بملك اليمين بلا نزاع، وأما العكس: فقد تنازع فيه، وذلك لأن ملك اليمين أوسع؛ لا يقتصر فيه على عدد، والنكاح يقتصر فيه على عدد.

وما حرم فيه الجمع بالنكاح قد نوزع في تحريم الجمع فيه بملك اليمين، وله أن يستمتع بملك اليمين مطلقًا من غير اعتبار قسم ولا استئذان في عزل، ونحو ذلك مما حجر عليه فيه لحق الزوجة، وملك النكاح نوع رق، وملك اليمين رق تام.

وأباح الله للمسلمين أن يتزوجوا أهل الكتاب، ولا يتزوج أهل الكتاب نساءهم، لأن النكاح نوع رق، كما قال عمر: النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته. وقال زيد ابن ثابت: الزوج سيد في كتاب الله، وقرأ قوله تعالى: ﴿وَالْفِيا سيدها لدى الباب﴾. وقد قال النبي ﷺ: «اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم».

فجوز للمسلم أن يسترق هذه الكافرة، ولم يجز للكافر أن يسترق هذه المسلمة لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، كما جوز للمسلم أن يملك الكافر، ولم يجز للكافر أن يملك المسلم. فإذًا جواز وطئهن من ملك تام أولى وأحرى.

يوضح ذلك: أن المانع: إما الكفر، وإما الرق، وهذا الكفر ليس بمانع، والرق ليس مانعًا من الوطء بالملك، وإنما يصلح أن يكون مانعًا من التزوج، فإذا كان المقتضي للوطء قائمًا، والمانع منتفيًا، جاز الوطء، فَهذا الوجه مشتمل على "قياس التمثيل" وعلى "قياس الأولى" ويخرج منه "وجه رابع" يجعل "قياس التعليل" فيقال: الرق مقتض لجواز وطء المملوكة كما نبه النص على هذه العلة كقوله: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾. وإنما يمتنع الوطء بسبب يوجب التحريم، بأن تكون محرمة بالرضاع، أو بالصهر أو بالشرك ونحو ذلك. وهذه ليس فيها ما يصلح للمنع إلا كونها كتابية، وهذا ليس بمانع، فإذا كان المقتضي للحل قائمًا، والمانع المذكور لا يصلح أن يكون عارضًا، وجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم.

وهذه الوجوه بعد تمام تصورها توجب القطع بالحل.

الوجه الخامس: أن من تدبر سير الصحابة والسلف على عهد النبي والصحابة والصحابة وحد آثارًا كثيرة تبين أنّهم لم يكونوا يجعلون ذلك مانعًا، بل هذه كانت سنة النبي وسنة النبي وسنة النبي والله على الذي كانت له أم ولد، وكانت تسب النبي والله الله نقام يقتلها، وقد روى حديثها أبو داود وغيره. وهذه لم تكن مسلمة، لكن هذه القصة قد يقال: إنه لا حجة فيها؛ لأنها كانت في أوائل مقدم النبي والله المدينة، ولم يكن حينئذ يحرم نكاح المشركات، وإنما ثبت التحريم بعد الحديبية لما أنزل الله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر وطلق عمر امرأته كانت بمكة، وأما الآية التي في البقرة فلا يعلم تاريخ نزولها وفي البقرة ما نزل متأخرًا كآيات الزنا، وفيها ما نزل متقدمًا: كآيات الونا، وفيها ما نزل متقدمًا: كآيات الصيام. ومثل ما روي: أن النبي والا تفتني. ومثل فتحه لخيبر، وقسمه قيس: «هل لك في نساء بني الأصفر؟». فقال: ائذن لي ولا تفتني. ومثل فتحه لخيبر، وقسمه للرقيق، ولم ينه المسلمين عن وطئهن حتى يسلمن كما أمرهم بالاستبراء.

بل من يبيح "وطء الوثنيات بملك اليمين" قد يستدل بما جرى يوم أوطاس من قوله: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة" على جواز وطء الوثنيات بملك اليمين. وفي هذا كلام ليس هذا موضعه والصحابة لما فتحوا البلاد لم يكونوا يمتنعون عن وطء النصرانيات.

#### فصل

وأما "الجوسية" فقد ذكرنا أن الكلام فيها مبني على أصلين:

أحدهما: أن المجوس لا تحل ذبائحهم، ولا تنكح نساؤهم، والدليل على هذا وجوه. أحدها: أن يقال: ليسوا من أهل الكتاب، ومن لم يكن من أهل الكتاب لم يحل طعامه ولا نساؤه.

أما المقدمة الأولى ففيها نزاع شاذ فالدليل عليها أنه سبحانه قال: ﴿وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إلما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين ﴾. فتبين أنه أنزل القرآن كراهة أن يقولوا ذلك ومنعًا لأن يقولوا ذلك ودفعًا لأن يقولوا ذلك على أكثر من طائفتين لكان هذا القول كذبًا فلا يحتاج إلى مانع من قوله.

وايضًا فإنه قال: ﴿إِن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة ﴾. فذكر الملل الست، وذكر أنه يفصل بينهم يوم

القيامة، ولما ذكر الملل التي فيها سعيد في الآخرة قال: ﴿إِنَّ الذَينَ آمنوا والذينَ هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صاحًا ﴾. في موضعين فلم يذكر المحوس ولا المشركين، فلو كان في هاتين الملتين سعيد في الآخرة كما في الصابئين واليهود والنصارى لذكرهم، فلو كان لهم كتاب لكانوا قبل النسخ والتبديل على هدى، وكانوا يدخلون الجنة إذا عملوا بشريعتهم، كما كان اليهود والنصارى قبل النسخ والتبديل، فلما لم يذكر المحوس في هؤلاء علم أنه ليس لهم كتاب؛ بل ذكر الصابئين دونهم مع أن الصابئين ليس لهم كتاب، إلا أن يدخلوا في دين أحد من أهل الكتابين، وهو دليل على أن المحوس أبعد عن الكتاب منهم.

وأيضًا ففي المسند والترمذي وغيرهما من كتب الحديث والتفسير والمغازي الحديث المشهور: لما اقتتلت فارس والروم، وانتصرت الفرس: ففرح بذلك المشركون لأنهم من جنس ليس لهم كتاب، واستبشر بذلك أصحاب النبي ﷺ، لكون النصارى أقرب إليهم لأن لهم كتابًا، وأنزل الله تعالى: ﴿ الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ﴾ الآية [الروم: ١-٣].

وهذا يبين أن الجحوس لم يكونوا عند النبي ﷺ وأصحابه لهم كتاب.

وأيضًا: ففي حديث الحسن بن محمد ابن الحنفية وغيره من التابعين أن النبي رسي الحلا أخذ الحزية من المحوس وقال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب: غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم». وهذا مرسل.

وعن خمسة من الصحابة توافقه، ولم يعرف عنهم خلاف وأما حذيفة فذكر أحمد: أنه تزوج بيهودية، وقد عمل بهذا المرسل عوام أهل العلم.

"والمرسل" في أحد قولي العلماء حجة، كمذهب أبي حنيفة، ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وفي الآخر: هو حجة إذا عضده قول جمهور أهل العلم وظاهر القرآن، أو أرسل من وجه آخر. وهذا قول الشافعي. فمثل هذا المرسل حجة باتفاق العلماء، وهذا المرسل نص في خصوص المسألة، غير محتاج إلى أن يبنى على المتقدمين.

فإن قيل: روي عن على: إنه كان لهم كتاب فرفع؟

قيل: هذا الحديث قد ضعفه أحمد وغيره. وإن صح فإنه إنَّما يدل على أنه كان لهم كتاب فرفع، لا أنه الآن بأيديهم كتاب؛ وحينئذ فلا يصح أن يدخلوا في لفظ (أهل الكتاب) إذ ليس بأيديهم كتاب، لا مبدل، ولا غير مبدل، ولا منسوخ، ولا غير منسوخ، ولكن إذا كان لهم كتاب ثم رفع بقي لهم شبهة كتاب، وهذا القدر يؤثر في حقن دمائهم بالجزية إذا قيدت بأهل الكتاب، وأما الفروج والذبائح، فحلها مخصوص بأهل الكتاب، وقول النبي

وَ يَعْلِيْهُ: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». دليل على أنَّهم ليسوا من أهل الكتاب، وإنما أمر أن يسن بهم سنتهم في أخذ الجزية حاصة، كما فعل ذلك الصحابة، فإنهم لم يفهموا من هذا اللفظ إلا هذا الحكم. وقد روى مقيدًا: «غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم».

فمن جوز أخذ الجزية من أهل الأوثان قاس عليهم غيرهم في الجزية، ومن خصهم بذلك قال: إن لهم شبهة كتاب بخلاف غيرهم. والدماء تعصم بالشبهات، ولا تحل الفروج والذبائح بالشبهات، ولهذا لما تنازع علي وابن عباس في ذبائح بني تغلب قال علي: إنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر، وقرأ ابن عباس قوله تعالى: ﴿وَمِن يَتُوهُم مَنكُم فَإِنْهُ مَنهُم﴾.

فعلي ﷺ منع من ذبائحهم مع عصمة دمائهم، وهو الذي روى حديث كتاب المجوس، فعلم أن التشبه بأهل الكتاب في بعض الأمور يقتضي حقن الدماء، دون الذبائح والنساء.

• وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن رجل تكلم بكلمة الكفر، وحكم بكفره، ثم بعد ذلك حلف بالطلاق من امرأته ثلاثًا: فإذا رجع إلى الإسلام هل يجوز له أن يجدد النكاح من غير تحليل، أم لا؟

فأجاب: الحمد لله. إذا ارتد ولم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدة امرأته؛ فإنَّها تبين منه عند الأئمة الأربعة، وإذا طلقها بعد ذلك: فقد طلق أجنبية فلا يقع بِها الطلاق. فإذا عاد إلى الإسلام فله أن يتزوجها.

وإن طلقها في زمن العدة قبل أن يعود إلى الإسلام: فَهذا فيه قولان للعلماء:

أحدهما: أن البينونة تحصل بنفس الردة، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك في المشهور عنه، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، فعلى هذا يكون الطلاق بعد هذا طلاق الأجنبية فلا يقع.

والثاني: أن النكاح لا يزول حتى تنقضي العدة، فإن أسلم قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى عنه، فعلى هذا إذا كان الطلاق في العدة، وعاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة: تبين أنه طلق زوجته، فيقع الطلاق. وإن كان لم يعد إلى الإسلام حتى انقضت العدة تبين أنه طلق أجنبية فلا يقع به الطلاق. والله أعلم.

#### باب الصداق

# وقال شيخ الإسلام رحمه الله:

السنة: تخفيف الصداق، وأن لا يزيد على نساء النبي ﷺ وبناته: فقد روت عائشة - رضي الله عنها - عن النبي ﷺ أنه قال: «إن اعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة». وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «خيرهن أيسرهن صداقًا». وعن الحسن البصري قال: قال رسول

الله على النه النه النه النه الرجال، ولا تغالوا في المهور». وخطب عمر بن الخطاب الناس فقال: ألا لا تغالوا في مهور النساء؛ فإنّها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله: كان أو لاكم النبي على ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية. قال الترمذي: حديث صحيح.

ويكره للرجل أن يصدق المرأة صداقًا يضر به أن نقده، ويعجز عن وفائه إن كان دينًا. قال أبو هريرة: جاء رجل إلى النبي على فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: «على كم تزوجتها؟». قال: على أربع أواق. فقال النبي يلي : «على أربع أواق! فكأنما تنحتون الفضة من عوض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه». قال: فبعث بعثًا إلى بني عبس فبعث ذلك الرجل فيهم. رواه مسلم في صحيحه. "والأوقية" عندهم أربعون درهمًا، وهي مجموع الصداق، ليس فيه مقدم ومؤخر. وعن أبي عمرو الأسلمي: أنه ذكر أنه تزوج امرأة فأتى النبي يلي يستعينه في صداقها، فقال: "كم أصدقت؟" قال: فقلت: مائتي درهم. فقال: "لو كنتم تغرفون الدراهم من أوديتكم ما زدتم" رواه الإمام أحمد في مسنده، وإذا أصدقها دينًا كثيرًا في ذمته وهو ينوي أن لا يعطيها إياه كان ذلك حرامًا عليه، فإنه قد روى أبو هريرة قال: قال رسول الله يكي : «من تزوج امرأة بصداق ينوي أن لا يؤديه إليها فهو زان، ومن ادان دينًا ينوي أن لا يقضيه فهو سارق».

وما يفعله بعض أهل الجفاء والخيلاء والرياء من تكثير المهر للرياء والفخر، وهم لا يقصدون أخذه من الزوج، وهو ينوي أن لا يعطيهم إياه: فَهذا منكر قبيح، مخالف للسنة، خارج عن الشريعة.

وإن قصد الزوج أن يؤديه وهو في الغالب لا يطيقه فقد حمل نفسه، وشغل ذمته، وتعرض لنقص حسناته، وارتهانه بالدين، وأهل المرأة قد آذوا صهرهم وضروه.

والمستحب في "الصداق" مع القدرة واليسار: أن يكون جميع عاجله و آجله لا يزيد على مهر أزواج النبي على الله و لا بناته، وكان ما بين أربعمائة إلى خمسمائة. بالدراهم الخالصة، نحوًا من تسعة عشر دينارًا. فهذه سنة رسول الله على من فعل ذلك فقد استن بسنة رسول الله على في الصداق، قال أبو هريرة في كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله على عشر أواق، وطبق بيديه، وذلك أربعمائة درهم، رواه الإمام أحمد في مسنده، وهذا لفظ أبي داود في سننه، وقال أبو سلمة: قلت لعائشة: كم كان صداق رسول الله على قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًا؛ قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية: فذلك خسمائة درهم. رواه مسلم في صحيحه، وقد تقدم عن عمر أن صداق بنات رسول فذلك خسمائة درهم. رواه مسلم في صحيحه، وقد تقدم عن عمر أن صداق بنات رسول

والأولى تعجيل الصداق كله للمرأة قبل الدخول إذا أمكن، فإن قدم البعض وأخر البعض: فهو جائز. وقد كان السلف الصالح الطيب يرخصون الصداق، فتزوج عبد الرحمن ابن عوف في عهد رسول الله والله والله

والذي نقل عن بعض السلف من تكثير صداق النساء فإنما كان ذلك لأن المال اتسع عليهم، وكانوا يعجلون الصداق كله قبل الدخول، لم يكونوا يؤخرون منه شيئًا، ومن كان له يسار ووجد فأحب أن يعطي امرأته صداقًا كثيرًا فلا بأس بذلك، كما قال تعالى: ﴿وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا ﴾. أما من يشغل ذمته بصداق لا يريد أن يؤديه، أو يعجز عن وفائه فَهذا مكروه، كما تقدم، وكذلك من جعل في ذمته صداقًا كثيرًا من غير وفاء له: فَهذا ليس بمسنون. والله أعلم.

# • وسئل رحمه الله: عن الرجل يتزوج على صداق معين مكتوب، ويتفقا على مقدم فيعطيه ثم يموت: هل يحسب المقدم من جملة الصداق المكتوب؟

فأجاب: وأما ما يقدمه الزوج للمرأة من النقد الذي اتفقوا عليه غير الصداق الذي يكتب في الكتاب إذا أعطاها الزوج ذلك أو بعضه أو بدله؛ فإنه لا يحسب عليها من الصداق المكتوب، بل لو لم يعطها ذلك لكان لها أن تطلبه في أظهر قولي العلماء، وكان من الصداق الذي يستقر بالموت تأخذه كله بعد موته، فإنها إذا رضيت بأن يكون لها مقدم ومؤخر، يسميه السلف عاجلاً وآجلاً، وشارطته على أن يقدم لها كذا ويؤخر كذا. وإن لم تذكر حين العقد فالشرط المتقدم على العقد إذا لم يفسخ حين عقد العقد كالمشروط في أظهر قولي العلماء. كما قد بسط الكلام على ذلك في الكتاب الكبير الذي صنفته في "مسائل الذرايع والحيل" و"بيان الدليل على بطلان التحليل" إلا أن يكون المراد أنه إذا دخل بها يعطيها قبل الدخول ذلك، فإذا لم يدخل بها لم تستحق ما شرط لها تعجيله قبل الدخول.

• وسئل رحمه الله تعالى: عن امرأة عجل لها زوجها نقدًا، ولم يسمه في كتاب الصداق، ثم توفي عنها، فطلب الحاكم أن يحسب المعجل من الصداق المسمى في العقد،

فأجاب: الحمد لله. إن كان قد اتفقا على العاجل المقدم والآجل المؤخر كما جرت به العادة، فللزوجة أن تطلب المؤخر كله إن لم يذكر المعجل في العقد، وكذلك إن كان قد أهدى لها، كما جرت به العادة وأما إن كان أقبضها من الصداق المسمى حسب على الزوجة. والله أعلم.

● وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل اعتقلته زوجته عند الحاكم على الصداق مدة شهرين، ولم يوجد له موجود، فهل يجوز للحاكم أن يبقيه أو يطلقه؟

فأجاب: إذا لم يعرف له مال حلفه الحاكم على إعساره وأطلقه، ولم يجز حبسه وتكليفه البينة والحالة هذه في المذاهب الأربعة.

• وسئل رحمه الله: عن امرأة بكر تزوجها رجل ودخل بِها، ثم ادعى أنَّها كانت ثيبًا، وتحاكما إلى حاكم فأرسل معها امرأتين فوجدوها كانت بكرًا فأنكر. ونكل عن المهر: ما يجب عليه؟

فأجاب: ليس له ذلك، بل عليه كمال المهر، كما قال زرارة، وقضى الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون: أن من أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجبت عليه العدة والمهر. والله أعلم.

● وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل خطب امرأة، فاتفقوا على النكاح من غير عقد، وأعطى أباها لأجل ذلك شيئًا، فماتت قبل العقد: هل له أن يرجع بما أعطى؟

فأجاب: إذا كانوا قد وفوا بما اتفقوا عليه، ولم يمنعوه من نكاحها حتى ماتت فلا شيء عليهم، وليس له أن يسترجع ما أعطاهم، كما أنه لو كان قد تزوجها استحقت جميع الصداق، وذلك لأنه إنّما بذل لهم ذلك ليمكنوه من نكاحها وقد فعلوا ذلك، وهذا غاية الممكن.

● وسئل رحمه الله: عن امرأة تزوجت، ثم بان أنه كان لها زوج، ففرق الحاكم بينهما: فهل لها مهر؟ وهل هو المسمى، أو مهر المثل؟

فأجاب: إذا علمت أنَّها مزوجة ولم تستشعر لا موته ولا طلاقه فهذه زانية مطاوعة لا مهر لها، وإذا اعتقدت موته وطلاقه فهو وطء شبهة بنكاح فاسد فلها المهر، وظاهر مذهب أحمد ومالك أن لها المسمى، وعن أحمد رواية أخرى كقول الشافعي أن لها مهر المثل. والله أعلم.

# • وسئل رحمه الله تعالى: عن معسر: هل يقسط عليه الصداق؟

فأجاب: إذا كان معسرًا قسط عليه الصداق على قدر حاله، ولم يجز حبسه، لكن أكثر العلماء يقبلون قوله في الإعسار مع يمينه. وهو مذهب الشافعي وأحمد، ومنهم من لا يقبل البينة إلا بعد الحبس، كما يقوله من يقوله من أصحاب أبي حنيفة. فإذا كانت الحكومة عند من يحكم بمذهب الشافعي وأحمد لم يحبس.

• وسئل رحمه الله: عن رجل تزوج امرأة وأعطاها المهر، وكتب عليه صداقًا ألف دينار وشرطوا عليه أننا ما نأخذ منك شيئًا إلا عندنا هذه عادة وسمعة، والآن توفي الزوج، وطلبت المرأة كتابها من الورثة على التمام والكمال؟

فأجاب: إذا كانت الصورة على ما ذكر لم يجز لها أن تطالب إلا ما اتفقا عليه، وأما ما ذكر على الوجه المذكور فلا يحل لها المطالبة به، بل يجب لها ما اتفقا عليه.

• وسئل رحمه الله تعالى: عن امرأة تزوجت برجل، فهرب وتركها من مدة ست سنين، ولم يترك عندها نفقة، ثم بعد ذلك تزوجت رجلاً ودخل بِها، فلما اطلع الحاكم عليها فسخ العقد بينهما، فهل يلزم الزوج الصداق؟ أم لا؟

فأجاب: إن كان النكاح الأول فسخ لتعذر النفقة من جهة الزوج؛ وانقضت علتها، ثم تزوجت الثاني: فنكاحه صحيح، وإن كانت تزوجت الثاني قبل فسخ نكاح الأول: فنكاحه باطل. وإن كان الزوج والزوجة علما أن نكاح الأول باق، وأنه يحرم عليهما النكاح: فيجب إقامة الحد عليهما. وإن جهل الزوج نكاح الأول، أو نفاه، أو جهل تحريم نكاحه قبل الفسخ: فنكاحه نكاح شبهة، يجب عليه فيه الصداق، ويلحق فيه النسب، ولا حد فيه، وإن كانت غرته المرأة أو وليها فأخبره أنّها خلية عن الأزواج: فله أن يرجع بالصداق الذي أداه على من غره في أصح قولى العلماء.

#### وقال شيخ الإسلام رحمه الله:

### فصيل

إذا خلا الرجل بالمرأة فمنعته نفسها من الوطء ولم يطأها، لم يستقر مهرها في مذهب الإمام أحمد -الذي ذكره أصحابه: كالقاضي أبي يعلى، وأبي البركات، وغيرهما وغيره من الأئمة الأربعة: مالك، والشافعي، وأبي حنيفة. وإذا اعترفت بأنها لم تمكنه من وطئها لم يستقر مهرها باتفاقهم. ولا يجب لها عليه نفقة ما دامت كذلك باتفاقهم. وإذا كانت مبغضة له مختارة سواه فإنها تفتدي نفسها منه.

فأجاب: الحمد لله. تزوج العبد بغير إذن سيده إذا لم يجزه السيد باطل باتفاق المسلمين، وفي السنن عن النبي على أنه قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر». لكن إذا أجازه السيد بعد العقد صح في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين ولم يصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى.

وإذا طلب النكاح فعلى السيد أن يزوجه لقوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم، والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ﴿ [النور:٣٣]. وإذا غر المرأة وذكر أنه حر، وتزوجها، ودخل بها: وجب المهر لها بلا نزاع، لكن هل يجب المسمى: كقول مالك في رواية؟ أو مهر المثل كقول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد في رواية؟ أو يجب الخمسان: كأحمد في رواية ثالثة؟ هذا فيه نزاع بين العلماء. وقد يتعلق هذا الواجب برقبته كقول أحمد في المشهور عنه، والشافعي في قول؛ وأظنه قول أبي حنيفة، أو يتعلق ذلك بذمة العبد فيتبع به إذا أعتق، كقول الشافعي في الجديد، وقول أبي يوسف ومحمد وغيرهما؟ والأول أظهر فإن قوله لهم: إنه حر تلبيس عليهم: وكذب عليهم، ثم دخوله عليها بِهذا الكذب عدوان منه عليهم.

والأئمة متفقون على أن المملوك لو تعدى على أحد فأتلف ماله، أو جرحه، أو قتله: كانت جنايته متعلقة برقبته: لا تجب في ذمة السيد، بل يقال للسيد: إن شئت أن تفك مملوكك من هذه الجناية، وإن شئت أن تسلمه حتى تستوفي هذه الجناية من رقبته، وإذا أراد أن يقتله، فعليه أقل الأمرين: من قدر الجناية، أو قيمة العبد، في مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما.

وعند مالك وأحمد في رواية: يفديه بأرش الجناية بالعًا ما بلغ، فَهذا العبد ظالم معتد جار على هؤلاء: فتتعلق جنايته برقبته، وكذلك ما اقترضه من مال الزوجة مع قوله: "إنه حر": فهو عدوان عليم، فيتعلق برقبته في أصح قولى العلماء. والله أعلم.

• وسئل رحمه الله تعالى: عن امرأة اعتاضت عن صداقها بعد موت الزوج، فباعت العوض، وقبضت الشمن، ثم أقرت أنّها قبضت الصداق من غير ثمن الملك، فهل يبطل حق المشتري؟ أو يرجع عليها بالذي اعترفت أنّها قبضته من غير الملك؟

فأجاب: لا يبطل حق بمجرد ذلك، وللورثة أن يطلبوا منها شن الملك الذي اعتاضت به، إذا أقرت بأن قبض صداقها قبل ذلك. وكان قد أفتى طائفة بأنه يرجع عليها بالذي اعترفت بقبضه من التركة، وليس بشيء، لأن هذا الإقرار تضمن أنّها استوفت صداقها، وأنّها بعد هذا الاستيفاء له أحدثت ملكًا آخر، فإنها فوتت عليهم العقار، لا على المشتري.

• وسئل رحمه الله: عن رجل تزوج امرأة، وكتب كتابها، ودفع لها الحال بكماله، وبقي المقسط من ذلك، ولم تستحق عليه شيئًا، وطلبها للدخول فامتنعت، ولها خالة تمنعها، فهل تجبر على الدخول؟ ويلزم خالتها المذكورة تسليمها إليه؟

فأجاب: ليس لها أن تمتنع من تسليم نفسها والحال هذه باتفاق الأئمة، ولا لخالتها ولا غير خالتها أن يمنعها، بل تعزر الخالة على منعها من فعل ما أوجب الله عليها، وتجبر المرأة على تسليم نفسها للزوج.

وسئل رحمه الله: عن رجل تزوج بامرأة فطلقها ثلاثًا، ولها كتاب إلى مدة وهو
 معسر؟

فأجاب: إذا كان معسرًا لم يجز مطالبتها له حتى يوسر، وإذا شهدت بينة بذلك سمعت، بل القول قوله مع يمينه، إذا لم يعرف له مال في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما.

وسئل رحمه الله: عن رجل تزوج بامرأة وفي ظاهر الحال أنه حر، فأقامت في صحبته إحدى عشرة سنة، ثم طلقها ولم يردها، وطالبته بحقوقها، فقال: أنا مملوك يجب الحجر علي: فهل يلزمه القيام بحق الزوجة على حكم الشرع الشريف في المذاهب الأربعة؟

فأجاب: حق الزوجة ثابت لها المطالبة به لوجهين:

الوجه الأول: أن مجرد دعواه الرق لا يسقط حقها والحال ما ذكر، فإن الأصل في الناس الحرية، وإذا ادعى أنه مملوك بلا بينة ولم يعرف خلاف ذلك ففي قبول قوله ثلاثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد وغيره:

أحدها: يقبل فيما عليه دون ماله على غيره، كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في قول لهم.

والثاني: لا يقبل بحال، كقول من قال ذلك من المالكية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

والثالث: يقبل قوله مطلقًا، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، فإذا كان مع دعوى

المدعي لرقه لا يقبل إقراره بما يسقط حقها عند جمهور أئمة الإسلام، فكيف بمجرد دعواه الرق؟! وكيف وله خير وإقطاع، وهو منتسب وقد ادعى الحرية حتى زوج بها؟

الوجه الثاني: أنه لو قدر أنه كذب ولبس عليها وادعى الحرية حتى تزوج بِها ودخل: فَهذا قد حنى بكذبه وتلبيسه، والرقيق إذا حنى تعلقت جنايته برقبته، فلها أن تطلب حقها من رقبته، إلا أن يختار سيده أن يفديه بأداء حقها: فله ذلك.

#### باب وليمة العرس

● وسئل رحمه الله تعالى: عن طعام الزواج؟ وطعام العزاء؟ وطعام الختان؟ وطعام الولادة؟

فأجاب: أما "وليمة العرس" فهي سنة، والإجابة إليها مأمور بِها وأما "وليمة الموت" فبدعة، مكروه فعلها، والإجابة إليها. وأما "وليمة الختان" فهي جائزة: من شاء فعلها، ومن شاء تركها، وكذلك "وليمة الولادة" إلا أن يكون قد عق عن الولد، فإن العقيقة عنه سنة، والله أعلم.

● وسئل رحمه الله: هل يكره طعام الطهور، أم لا؟ وهل فرق بينه وبين وليمة العرس، أم لا؟

فأجاب: الحمد لله. أما "وليمة العرس" فسنة مأمور بِها باتفاق العلماء؛ حتى إن منهم من أوجبها، فإنَّها تتضمن إعلان النكاح وإظهاره، وذلك يتضمن الفرق بينه وبين السفاح واتخاذ الأحدان، ولهذا كانت الإحابة إليها واجبة عند العلماء عند شروط ذلك وانتفاء موانعه، وأما "دعوة الختان" فلم تكن الصحابة تفعلها، وهي مباحة، ثم من العلماء أصحاب أحمد وغيره من كرهها، ومنهم من رخص فيها، بل يستحبها، وأما الإجابة إليها فإن كل من فعلها أثم، ومنهم من استحبها، ومنهم من كره الإجابة إليها أيضًا، والله أعلم.

● وسئل رحمه الله تعالى: عن قول النبي ﷺ: «من أكل مع مغفور غفر له». هل
 صح ذلك أم لا؟

فأجاب: الحمد لله. لم ينقل هذا أحد عن النبي ﷺ في اليقظة وإنما ذكروا أنه رؤي في المنام يقول ذلك، وليس هذا على الإطلاق صحيح. والله أعلم.

وسئل: عن معنى قوله: "من أتى إلى طعام لم يدع إليه فقد دخل سارقًا، وخرج مغيرًا".

فأجاب: الحمد لله. معناه: الذي يدخل إلى دعوة بغير إذن أهلها، فإنه يدخل مختفيًا

الفصل الثاني/ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح \_\_\_\_\_\_\_ ٢٠١ كالسارق، ويأكل بغير الختيارهم، فيستحون من نهيه، فيخرج كالمغير الذي يأخذ أموال الناس بالقهر، والله أعلم.

• وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن "شرب النبي يَرَاهِ ثلاثًا" يعني تنفس ثلاثًا، فلو شرب أحد مرة هل يكون حرامًا؟ وهل ورد أنه لم يشرب مرة فقط؟ وقد جاء في بعض الكتب العشرة "أنه شرب مرة واحدة" وقد كتب في هذا فتيا، وقالوا: إذا شرب مرة حرام، ولم يسمع أحد من أهل العلم هذا القول، وقد ورد الحديث أيضًا "أنه شرب وقل أنهًا" فهل هذا للتنزيه؟ أو للتحريم؟ وهل إذا شرب من غير عذر قائمًا عليه إثم؟ وهل إذا شرب مرة واحدة هل يكون حرامًا؟

فأجاب: الحمد لله. الأفضل أن يتنفس في الشرب ثلاثًا، ويكون نفسه في غير الإناء، فإن التنفس في الإناء منهي عنه، وإن لم يتنفس وشرب بنفس واحد جاز، فإن في الصحيح عن أنس: أن النبي والله كان يتنفس في الإناء ثلاثًا. وفي رواية لمسلم: كان يتنفس في الشراب ثلاثًا، يقول: "إنه أروى وأمرى" فَهذا دليل على استحباب التنفس ثلاثًا، وفي الصحيحين عن أبي قتادة قال: قال رسول الله والله وا

وفعله ﷺ يدل على الاستحباب، كما "كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله" ولو بدأ في الطهارة بمياسرة قبل ميامنه كان تاركًا للاختيار، وكان وضوؤه صحيحًا من غير نزاع أعلمه بين الأئمة.

وأما "الشرب قائمًا" فقد جاءت أحاديث صحيحة بالنهي، وأحاديث صحيحة بالرخصة، ولهذا تنازع العلماء فيه، وذكر فيه روايتان عن أحمد، ولكن الجمع بين الأحاديث أن تحمل الرخصة على حال العذر. فأحاديث النهي مثلها في الصحيح: أن النبي عَلَيْلُو نهى عن الشرب قائمًا، وفيه عن قتادة عن أنس: أن النبي عَلَيْلُو زجر عن الشرب قائمًا، قال قتادة:

فقلنا: الأكل؟ فقال: "ذاك شر وأخبث".

وأحاديث "الرخصة" مثل حديث ما في الصحيحين عن علي وابن عباس قال: شرب النبي وَالله قائمًا من زمزم، وفي البخاري عن علي: أن عليًا في رحبة الكوفة شرب، وهو قائم. ثم قال: إن ناسًا يكرهون الشرب قائمًا، وإن رسول الله ويله وسنع كما صنعت، وحديث علي هذا قد روي فيه أثر أنه كان ذلك من زمزم، كما جاء في حديث ابن عباس، هذا كان في الحج، والناس هناك يطوفون ويشربون من زمزم، ويستقون ويسألونه، ولم يكن موضع قعود، مع أن هذا كان قبل موته بقليل، فيكون هذا ونحوه مستثنى من ذلك النهي، وهذا جار عن أحوال الشريعة: أن المنهي عنه يباح عند الحاجة؛ بل ما هو أشد من هذا يباح عند الحاجة؛ بل المحرمات التي حرم أكلها وشربها كالميتة والدم تباح للضرورة. وأما ما حرم مباشرته طاهرًا -كالذهب والحرير - فيباح للحاجة، وهذا النهي عن صفة في الأكل والشرب: فَهذا دون النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وعن لباس الذهب والحرير، إذ ذاك قد جاء فيه وعيد، ومع هذا فهو مباح للحاجة: فَهذا أولى. والله أعلم.

● وسئل رحمه الله تعالى: عن الأكل والشرب قائمًا: هل هو حلال؟ أم حرام؟ أم مكروه كراهية تنزيه؟ وهل يجوز الأكل والشرب إذا كان له عذر كالمسافر، أو الأكل والشرب في الطريق ماشيًا؟

فأجاب: أما مع العذر فلا بأس: فقد ثبت أن النبي ﷺ شرب من ماء زمزم وهو قائم، فإن الموضع لم يكن موضع قعود، وأما مع عدم الحاجة فيكره، لأنه ثبت أن النبي ﷺ عنه، وبهذا التفصيل يحصل الجمع بين النصوص، والله أعلم.

وسئل رحمه الله: عن رجل قال: "أن النبي ﷺ من أكل بطيخًا اصفر عمره"
 وقال الآخر: أن النبي ﷺ أكل العنب دو، دو"؟

فأجاب: الحمد لله، قوله: "أكل العنب دو دو" كذب، لا أصل له وأما البطيخ فقد كانوا يأكلون البطيخ، لكن المشهور عندهم كان البطيخ الأخضر، وما ينقل عن الإمام أحمد. كان أنه امتنع عن أكل البطيخ، لعدم علمه بكيفية أكل النبي على الإمام أحمد. كان يُنظِيرُ يأكل فاكهة بلده ما قدمت له فاكهة، فترك أكلها لا على سبيل الزهد الفاسد، ولا على سبيل الورع الفاسد، بل كان لا يرد موجودًا. ولا يتكلف مفقودًا، ويتبع قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّيْنِ آمنوا كُلُوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ﴾. فأمر بالأكل والشكر، فمن حرم الطيبات عليه، وامتنع من أكلها بدون سبب شرعى: فهو مذموم مبتدع،

داخل في قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ﴾. ومن أكلها بدون الشكر الواجب فيها فهو مذموم، قال الله تعالى: ﴿ ثُمُّ لتسألن يومئذ عن النعيم ﴾. أي شكر النعيم . وقد روي عن النبي على أنه قال: ﴿ الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر ). وفي الصحيح عن النبي على أنه قال: ﴿إن الله ليرضى عن العبد بأن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها ». وكذلك: "الإسراف في الأكل " مذموم، وهو مجاوزة الحد، ومن أكل بنية الاستعانة على عبادة كان مأجورًا على ذلك وكذلك ما ينفقه على أهل بيته، كما قال النبي على الحديث الصحيح. ﴿ نفقة المسلم على أهله يحتسبها صدقة ». وقال لسعد: ﴿إنك لن تنفق نفقة تبتغي بِها وجه الله إلا ازددت بِها درجة ورفعة، حتى اللقمة تضعها في في امرأتك ».

• وسئل رحمه الله تعالى: عن قول النبي عَلَيْ : «إنه مكتوب على قشر البطيخ: لا إله الا الله موسى كليم الله، لا إله إلا الله عيسى روح الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله». وأيضًا: «من أكله بقشره كان له بكل نهشة عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات وإن أكله ببذره فبكل ألف درجة في الجنة»؟ وأنه على قال لأبي هريرة: «ألك قميصان؟ بع الواحد وكل به بطيخًا أصفر». وهل صح عنه على "أكل البطيخ بالرطب». وها معنى البطيخ بالرطب إن صح الحديث؟

• وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل حضر عنده جماعة ليطعمهم شيئًا، فلما أحضر المائدة والخبز عليها وغاب ليأتي بالأدم، فقال رجل: إذا حضر الخبز، قال النبي رسيط : "لا تنتظروا شيئًا"، فأكلوا الخبز وحضر الإدام، بقي بلا خبز، فقالوا له: كذبت على النبي معلى النبي وغرمت الرجل الخبز: فهل هذا الحديث الذي ذكره صحيح أم لا؟

فأجاب: الحمد لله. لم يجئ في هذا شيء عن النبي ﷺ ولكن هذا يقوله بعض الناس، ومعناه الأمر بالقناعة، وأنه يكتفى بالخبز إذا حضر، ولا ينتظر غيره، ولا يطلب من المضيف غيره، فإن ذلك من كرامته، فأما إن كانوا منتظرين أدمًا يحضر، وإذا أكلوا الخبز بقي الأدم

وحده، فانتظارهم حتى يأكلوا الأدم مع الخبز هو الذي يصلح. والله أعلم.

وسئل رحمه الله: عن الرجل إذا كان أكثر ماله حلالاً، وفيه شبهة قليلة، فإذا
 أضعاف الرجل أو دعاه هي يجيبه، أم لا؟

فأجاب: الحمد لله. إذا كان في الترك مفسدة من قطيعة رحم أو فساد ذات البين ونحو ذلك، فإنه يجيبه، لأن الصلة وصلاح ذات البين واجب فإذا لم يتم إلا بذلك كان واجبًا، وليست الإجابة محرمة، أو يقال: إن مصلحة ذلك الفعل راجحة على ما يخاف من الشبهة، وإن لم يكن فيه مفسدة، بل الترك مصلحة توقيه الشبهة، ونهي الداعي عن قليل الإثم، وكان في الإجابة مصلحة الإجابة فقط، وفيها مفسدة الشبهة، فأيهما أرجح؟ هذا فيه خلاف فيما أظنه، وفروع هذه المسألة كثيرة قد نقل أصحابنا وغيرهم فيها مسائل، قد يرجح بعض العلماء جانب الترك والورع، ويرجح بعضهم جانب الطاعة والمصلحة.

● وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل معه مال من حلال وحرام، فهل يجوز الأحد أن يأكل من عيشه، أم لا؟

فأجاب: إن عرف الحرام بعينه لم يأكل حتمًا، وإن لم يعرف عينه لم يحرم الأكل منه، لكن إذا كثر الحرام كان متروكًا ورعًا، والله أعلم.

وسئل رحمه الله تعالى: عن اللعب بالشطرنج أحرام هو؟ أم مكروه؟ أم مباح؟ فإن قلتم: "حرام"، فما الدليل على كراهته، أو مباح، فما الدليل على كراهته، أو مباح، فما الدليل على إباحته؟

فأجاب: الحمد لله رب العالمين، اللعب بِها، منه ما هو محرم متفق على تحريمه، ومنه ما هو محرم عند الجمهور، ومكروه عند بعضهم، وليس من اللعب بِها ما هو مباح مستوي الطرفين عند أحد من أئمة المسلمين فإن اشتمل اللعب بِها على العوض كان حرامًا بالاتفاق، قال أبو عمر بن عبد البر إمام المغرب: أجمع العلماء على أن اللعب بِها على العوض قمار لا يجوز، وكذلك لو اشتمل اللعب بِها على ترك واجب أو فعل محرم: مثل أن يتضمن تأخير الصلاة عن وقتها، أو ترك ما يجب فيها من أعمالها الواجبة باطنًا أو ظاهرًا، فإنَّها حينئذ تكون حرامًا باتفاق العلماء. وقد ثبت في الصحيح عن النبي وسي انه قال: "تلك صلاة المنافق: يرقب الشمس حتى إذا صارت بين قرني شيطان قام فنقر أربعًا، لا يذكر الله فيها إلا قليلاً فجعل النبي وسي هذه الصلاة صلاة المنافقين، وقد ذم الله صلاتهم بقوله: ﴿إِنْ المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالي يراءون الناس المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالي يراءون الناس

ولا يذكرون الله إلا قليلاً . وقال تعالى: ﴿ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ﴾ . وقد فسر السلف "السهو عنها" بتأخيرها عن وقتها، وبترك ما يؤمر به فيها، كما بين النبي أن صلاة المنافق تشتمل على التأخير والتطفيف: قال سلمان الفارسي: إن الصلاة مكيال، فمن وفي وفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين. وكذلك فسروا قوله: ﴿ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ﴾ . قال: إضاعتها تأخيرها عن وقتها، وإضاعة حقوقها، كما جاء في الحديث: ﴿إن العبد إذا أكمل الصلاة بطهورها وقراءتها وخشوعها صعدت ولها برهان كبرهان الشمس، وتقول: حفظك الله كما حفظتني، وإذا لم يكمل طهورها، وقراءتها وخشوعها وقراءتها وخشوعها وقراءتها وخشوعها وقراءتها ورخشوعها وقراءتها وخشوعها وقراءتها وخشوعها وقراءتها وخشوعها وقراءتها وخشوعها وقراءتها وخشوعها، وتقول: ضيعك الله

والعبد وإن أقام صورة الصلاة الظاهرة فلا ثواب إلا على قدر ما حضر قلبه فيه منها، كما جاء في السنن لأبي داود وغيره عن النبي على أنه قال: «إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تعلما، إلا عشرها». وقال ابن عباس –رضي الله عنهما – ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وإذا غلب عليها الوسواس ففي براءة الذمة منها ووجوب الإعادة قولان معروفان للعلماء:

احدهما: لا تبرا الذمة، وهو قول أبي عبد الله بن حامد وأبي حامد الغزالي وغيرهما. والمقصود أن "الشطرنج" متى شغل عما يجب باطنًا أو ظاهرًا حرام باتفاق العلماء. وشغله عن إكمال الواجبات أوضح من أن يحتاج إلى بسط وكذلك لو شغل عن واجب من غير الصلاة، من مصلحة النفس، أو الأهل أو الأمر بالمعروف، أو النهي عن المنكر، أو صلة الرحم، أو بر الوالدين، أو ما يجب فعله من نظر في ولاية أو إمامة أو غير ذلك من الأمور، وقل عبد اشتغل بها إلا شغلته عن واجب. فينبغي أن يعرف أن التحريم في مثل هذه الصورة متفق عليه. وكذلك إذا اشتملت على عرم، أو استلزمت عرمًا فإنّها تحرم بالاتفاق. مثل اشتمالها على الكذب، واليمين الفاجرة، أو الخيانة التي يسمونها المغاضاة، أو على الظلم، أو الإعانة عليه، فإن ذلك حرام باتفاق المسلمين، ولو كان ذلك في المسابقة والمناضلة، فكيف الإعانة عليه، فإن ذلك حرام باتفاق المسلمين، ولو كان ذلك في المسابقة والمناضلة، فكيف اجتماع على مقدمات الفواحش، أو التعاون على العدوان، أو غير ذلك، أو مثل أن يفضي اللعب بها إلى الكثرة والظهور الذي يشتمل معه على ترك واجب أو فعل محرم، فهذه الصورة وأمثالها مما يتفق المسلمون على تحريمها فيها.

وإذا قدر خلوها عن ذلك كله: فالمنقول عن الصحابة المنع من ذلك، وصح عن على ابن أبي طالب هي أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ شبههم بالعاكفين على الأصنام، كما في المسند عن النبي ريك أنه قال: "شارب الخمر كعابد وثن" والخمر والميسر قرينان في كتاب الله تعالى، وكذلك النهي عنها معروف عن ابن عمر، وغيره من الصحابة.

والمنقول عن أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه "تحريمها" وأما الشافعي فإنه قال: أكره اللعب بها، للخبر، واللعب بالشطرنج والحمام بغير قمار وإن كرهناه أخف حالاً من النرد، وهكذا نقل عنه غير هذا اللفظ مما مضمونه: أنه يكرهها، ويراها دون النرد، ولا ريب أن كراهته كراهة تحريم، فإنه قال: للخبر. ولفظ الخبر الذي رواه هو عن مالك "من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله" فإذا كره الشطرنج... وإن كانت أخف من النرد، وقد نقل عنه أنه توقف في التحريم، وقال: لا يتبين لي أنّها حرام، وما بلغنا أن أحدًا نقل عنه لفظًا يقتضى نفى التحريم.

والأثمة الذين لم تختلف أصحابهم في تحريمها أكثر الفاظهم "الكراهة" قال ابن عبد البر: أجمع مالك وأصحابه على أنه لا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج وقالوا: لا يجوز شهادة المدمن المواظب على لعب الشطرنج. وقال يحيى: سمعت مالكًا يقول: لا خير في الشطرنج وغيرها، وسمعته يكر اللعب بها وبغيرها من الباطل، ويتلو هذه الآية: ﴿فَماذا بعد الحق إلا الضلال﴾. وقال أبو حنيفة: أكره اللعب بالشطرنج والنرد. فالأربعة تحرم كل اللهو.

وقد تنازع الجمهور في مسألتين: إحداهما: هل يسلم على اللاعب بالشطرنج؟ فمنصوص أبي حنيفة وأحمد والمعافي بن عمران وغيرم: أنه لا يسلم عليه. ومذهب مالك وأبي يوسف ومحمد: أنه يسلم عليه. ومع هذا فإن مذهب مالك أن الشطرنج شر من النرد. ومذهب أحمد أن النرد شر من الشطرنج، كما ذكره الشافعي. والتحقيق في ذلك إنهما إذا اشتملا على عوض فالشطرنج شر من النرد، لأن مفسدة النرد فيها وزيادة مثل صد القلب عن ذكر الله، وعن الصلاة، وغير ذلك، ولهذا يقال: إن الشطرنج على مذهب القدر؛ والنرد على على مذهب الجبر. واشتغال القلب بالتفكير في الشطرنج أكثر. وأما إذا اشتمل النرد على عوض فالنرد شر. وهذا هو السبب في كون أحمد والشافعي وغيرهما جعلوا النرد شرًا لاستشعارهم أن العوض يكون في النرد دون الشطرنج.

ومن هنا تبين الشبهة التي وقعت في هذا الباب، فإن الله تعالى حرم الميسر في كتابه، واتفق المسلمون على تحريم الميسر، واتفقوا على أن المغالبات المشتملة على القمار من الميسر، سواء كان بالشطرنج أو بالخرد، أو بالجوز، وبالكعاب، أو البيض، قال غير واحد من التابعين، كعطاء وطاوس، ومجاهد، وإبراهيم النخعي: كل شيء من القمار فهو من الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز، فالذين لم يحرموا الشطرنج كطائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم اعتقدوا أن لفظ "الميسر" لا يدخل فيه إلا ما كان قمارًا، فيحرم لما فيه من أكل المال بالباطل، كما يحرم مثل ذلك في المسابقة والمناضلة، لو أخرج كل منهما السبق، ولم يكن بينما محلل: حرموا ذلك لأنه قمار. وفي السنن عن النبي على أنه قال: "من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار، ومن أدخل فرسًا بين قوسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار" والنبي كلى حرم بيوع الغرر؛ لأنها من نوع القمار: مثل أن يشتري العبد الآبق والبعير الشارد، فإن وجده كان قد قمر البائع، وإن لم يجده كان البائع قد قمره، فلما اعتقدوا أن هذه المغالبات إنَّما حرمت لما فيها من أكل المال بالباطل لم يحرموها، إذا خلت عن العوض.

ولهذا طرد هذا طائفة من أصحاب الشافعي المتقدمين في "النرد" فلم يحرموها إلا مع العوض، لكن المنصوص عن الشافعي وظاهر مذهبه تحريم النرد مطلقًا وإن لم يكن فيها عوض، ولهذا قال: أكرهها للخبر. فبين أن مستنده في ذلك الخبر، لا القياس عنده، وهذا مما احتج به الجمهور عليه، فإنه إذا حرم النرد ولا عوض فيها فالشطرنج إن لم يكن مثلها فليس دونها. وهذا يعرفه من خبر حقيقة اللعب بها، فإن ما في النرد من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ومن إيقاع العداوة والبغضاء، وهو في الشطرنج أكثر بلا ريب وهي تفعل في النفوس فعل حميا الكئوس. فتصد عقولهم وقلوبهم عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر مما يفعله بهم كثير من أنواع الخمور والحشيشة وقليلها يدعو إلى كثيرها ، فتحريم النرد الخالية عن عوض مع إباحة الشطرنج مثل تحريم القطرة من خبر العنب وإباحة الغرفة من نبيذ الحنطة، وكما أن ذلك القول في غاية التناقض من جهة الاعتبار والقياس والعدل فهكذا القول في الشطرنج.

وتحريم النرد: ثابت بالنص، كما في السنن عن أبي موسى، عن النبي ﷺ أنه قال: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله». وقد رواه مالك في الموطأ، وروايته عن عائشة -رضي الله عنها-: أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانًا لها عندهم نرد، فأرسلت إليهم: إن لم تخرجوها لأخرجكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم. ومالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أنه كان إذا وجد من أهله من يلعب بالنرد ضربه، وكسرها، وفي بعض ألفاظ الحديث

عن أبي موسى: قال: سعت رسول الله ﷺ وذكرت عنده. فقال: «عصى الله ورسوله من ضرب بكعابها يلعب بِها». فعلق المعصية بمجرد اللعب بِها، ولم يشترط عوضًا: بل فسر ذلك بأنه الضرب بكعابها.

وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي بريدة هم عن النبي وقد الله قال: «من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه». وفي لفظ آخر: "فليشقص الخنازير" فجعل النبي تين في هذا الحديث الصحيح اللاعب بها كالغامس يده في لحم الخنزير ودمه وكالذي يشقص الخنازير: يقصبها، ويقطع لحمها، كما يصنع القصاب. وهذا التشبيه متناول اللعب بها باليد، سواء وجد أكل أو لم يوجد. كما أن غمس اليد في لحم الخنزير ودمه وتشقيص لحمه متناول لمن فعل ذلك، سواء كان معه أكل بالفم أو لم يكن، فكما أن ذلك ينهى عنه وإن لم يكن معه أكل مال بالباطل فكذلك النرد ينهى عنه، وإن لم يكن معه أكل مال بالباطل، وهذا يتقرر بوجوه يتبين بها تحريم، "النرد" والشطرنج ونحوهما:

الوجه الأول: أن يقال: النهي عن هذه الأمور ليس مختصًا بصورة المقامرة فقط، فإنه لو بذل العوض أحد المتلاعبين أو أجنبي لكان من صور الجعالة، ومع هذا فقد نهي عن ذلك، إلا فيما ينفع: كالمسابقة، والمناضلة كما في الحديث: «لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل». لأن بذل المال فيما لا ينفع في الدين ولا في الدنيا منهي عنه؛ وإن لم يكن قمارًا. وأكل المال بالباطل حرام بنص القرآن، وهذه الملاعب من الباطل لقول النبي على الحقى : «كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رميه بقوسه، أو تأديبه فرسه، أو ملاعبته امرأته؛ فإنهن من الحق». قوله: "من الباطل" أي مما لا ينفع، فإن الباطل ضد الحق، والحق يراد به الحق الموجود الخبر عنه. ويراد به الحق المقصود الذي ينبغي أن يقصد، وهو الأمر النافع فما ليس اعتقاده والخبر عنه. ويراد به الحق المقصود الذي ينبغي أن يقصد، وهو الأمر النافع فما ليس من هذا فهو باطل؛ ليس بنافع.

وقد يرخص في بعض ذلك إذا لم يكن فيه مضرة راجحة؛ لكن لا يوكل به المال، ولهذا جاز السباق بالأقدام والمصارعة وغير ذلك، وإن نهي عن أكل المال به. وكذلك رخص في الضرب الدف في الأفراح، وإن نهي عن أكل المال به. فتبين أن ما نهي عنه من ذلك ليس مخصوصًا بالمقامرة، فلا يجوز قصر النهي على ذلك. ولو كان النهي عن النرد ونحوه لجرد المقامرة لكان النرد مثل سباق الخيل، ومثل الرمي بالنشاب، ونحو ذلك، فإن المقامرة إذا دخلت في هذا حرموه مع أنه عمل صالح واجب أو مستحب، كما في الصحيح عن النبي رسي أنه قال: «ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا». و «من تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا». وكان هو وخلفاؤه يسابقون بين الخيل، وقرأ على المنبر: ﴿وأعدوا

لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ». الآية ثم قال: «ألا إن القوة الرمي، الا إن القوة الرمي». فكيف يشبه ما أمر الله به ورسوله واتفق المسلمون على الأمر به بما نهى الله ورسوله وعلى الأمر به بما نهى الله ورسوله وعلى الله على الأمر به بما نهى الله ورسوله وعلى الموجب للتحريم إلا مجرد المقامرة كان النرد والشطرنج كالمناضلة.

الوجه الثاني: أن يقال: هب أن علة التحريم في الأصل هي المقامرة لكن الشارع قرن بين الخمر والميسر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون [المائدة: ٩٠-٩]. فوصف الأربعة بأنّها رجس من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها، ثم خص الخمر والميسر بأنه يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، ويهدد من لم ينته عن ذلك بقوله تعالى: (فهل أنتم منتهون) كما علق الفلاح بالاجتناب في قوله: (فاجتنبوه لعلكم تفلحون) ولهذا يقال: إن هذه الآية دلت على تخريم الخمر والميسر من عدة أوجه.

ومعلوم أن "الخمر" لما أمر باجتنابها حرم مقاربتها بوجه، فلا يجوز اقتناؤها، ولا شرب قليلها، بل كان النبي على قد أمر بإراقتها، وشق ظروفها، وكسر دنانها، ونهى عن تخليلها وإن كانت ليتامى. مع أنّها اشتريت لهم قبل التحريم، ولهذا كان الصواب الذي هو المنصوص عن أحمد وابن المبارك وغيرهما: أنه ليس في الخمر شيء محترم؛ لا خمرة الخلال ولا غيرها، وأنه من اتخذ خلاً فعليه أن يفسده قبل أن يتخمر: بأن يصب في العصير خلاً، وغير ذلك مما يمنع تخميره، بل كان النبي علي الله عن الخليطين لئلا يقوى أحدهما على صاحبه، فيفضي إلى أن يشرب الخمر المسكر من لا يدري. ونهى عن الانتباذ في الأوعية التي يدب السكر فيها ولا يدرى ما به. كالدباء والحنتم، والظرف المزفت والمنقور من الخشب، وأمر بالانتباذ في السقاء الموكاء، لأن السكر ينظر: إذا كان في الشراب انشق الظرف؛ وإن كان في نسخ ذلك أو بعضه نزاع ليس هذا موضع ذكره. فالمقصود سد الذرائع المفضية إلى ذلك بوجه من الوجوه.

وكذلك كان يشرب النبيذ ثلاثًا، وبعد الثلاث يسقيه، أو يريقه. لأن الثلاث مظنة سكره، بل كان أمر بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة، فَهذا كله سدًا للذريعة، لأن النفوس لما كانت تشتهي ذلك، وفي اقتنائها ولو للتخليل ما قد يفضي إلى شربها كما أن شرب قليلها يدعو إلى كثيرها فنهى عن ذلك.

فَهذا "الميسر" المقرون "بالخمر" إذا قدر أن علة تحريمه أكل المال بالباطل، وما في ذلك من حصول المفسدة، وترك المنفعة، ومن المعلوم أن هذه الملاعب تشتهيها النفوس، وإذا قويت الرغبة فيها أدخل فيها العوض، كما جرت به العادة، وكان من حكم الشارع أن ينهى عما يدعو إلى ذلك لو لم يكن فيه مصلحة راجحة، وهذا بخلاف المغالبات التي قد تنفع: مثل المسابقة والمصارعة، ونحو ذلك، فإن تلك فيها منفعة راجحة لتقوية الأبدان فلم ينه عنها لأجل ذلك، ولم تجر عادة النفوس بالاكتساب بها. وهذا المعنى نبه عليه النبي على التوله: «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه». فإن الغامس يد في ذلك يعوه إلى أكل الخنزير، وذلك مقدمة أكله وسببه وداعيته، فإذا حرم ذلك فكذلك اللعب الذي هو مقدمة أكل المال بالباطل وسببه وداعيته،

وبِهذا يتبين ما ذكر العلماء من أن المغالبات ثلاثة أنواع. فما كان معينًا على ما أمر الله به في قوله: ﴿وَأَعدُوا لهُم مَا استطعتُم مِن قوة ومن رباط الخيل﴾. فمنهي عنه بجعل وبغير جعل، وما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة راجحة: كالمسابقة، والمصارعة: جاز بلا جعل.

الوجه الثالث: أن يقال: قول القائل إن الميسر إنَّما حرم لمجرد المقامرة دعوى مجردة، وظاهر القرآن والسنة والاعتبار يدل على فسادها، وذلك أن الله تعالى قال: ﴿إِنَّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ﴾. فنبه على علة التحريم، وهي ما في ذلك من حصول المفسدة، وزوال المصلحة الواجبة والمستحبة، فإن وقوع العداوة والبغضاء من أعظم الفساد، وصدود القلب عن ذكر الله وعن الصلاة اللذين كل منهما إما واجب وإما مستحب من أعظم الفساد.

ومن المعلوم أن هذا يحصل في اللعب بالشطرنج والنرد ونحوهما، وإن لم يكن فيه عوض، وهو في الشطرنج أقوى، فإن أحدهم يستغرق قلبه وعقله وفكره فيما فعل خصمه، وفيما يريد أن يفعل هو، وفي لوازم ذلك، ولوازم لوازمه، حتى لا يحس بجوعه ولا عطشه، ولا بمن يسلم عليه، ولا بحال أهله، ولا بغير ذلك من ضرورات نفسه وماله، فضلاً أن يذكر ربه أو الصلاة، وهذا كما يحصل لشارب الخمر؛ بل كثير من الشراب يكون عقله أصحى من كثير من أهل الشطرنج والنرد. واللاعب بمها لا تنقضي نهمته منها إلا بدست بعد دست، كما لا تنقضي نهمة شارب الخمر إلا بقدح بقدح، وتبقى آثارها في النفس بعد انقضائها أكثر من آثار شارب الخمر، حتى تعرض له في الصلاة، والمرض، وعند ركوب الدابة، بل وعند الموت، وأمثال ذلك من الأوقات التي يطلب فيها ذكره لربه وتوجهه إليه. تعرض له تماثيلها، وذكر الشاه، والرخ، والفرزان، ونحو ذلك. فصدها للقلب عن ذكر الله قد يكون أعظم من

صد الخمر، وهي إلى الشرب أقرب، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللاعبيها. "ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟!" وقلب الرقعة. وكذلك العداوة والبغضاء بسبب غلبة أحد الشخصين للآخر، وما يدخل في ذلك من التظالم، والتكاذب، والخيانة التي هي من أقوى أسباب العداوة والبغضاء، وما يكاد لاعبها يسلم عن شيء من ذلك.

والفعل إذا اشتمل كثيرًا على ذلك وكانت الطباع تقتضيه ولم يكن فيه مصلحة راجحة حرمه الشارع قطعًا، فكيف إذا اشتمل على ذلك غالبًا؟ وهذا أصل مستمر في أصول الشريعة، كما قد بسطناه في "قاعدة سد الذرائع" وغيرها، وبينا أن كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرًا: كان سببًا للشر والفساد، فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية، وكانت مفسدته راجحة: نهي عنه، بل كل سبب يفضى إلى الفساد نهى عنه، إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، فكيف بما كثر إفضاؤه إلى الفساد، ولهذا نهى عن الخلوة بالأجنبية، وأما النظر فلما كانت الحاجة تدعو إلى بعضه رخص منه فيما تدعو له الحاجة، لأن الحاجة سبب الإباحة، كما أن الفساد والضرر سبب التحريم، فإذا اجتمعا رجح أعلاهما، كما رجح عند الضرر أكل الميتة، لأن مفسدة الموت شر من مفسدة الاغتذاء بالخبيث، "والنرد والشطرنج" ونحوهما من المغالبات فيها من المفاسد ما لا يحصى، وليس فيها مصلحة معتبرة، فضلاً عن مصلحة مقاومة. غايته أن يلهي النفس ويريحها، كما يقصد شارب الخمر ذلك، وفي راحة النفس بالمباح الذي لا يصد عن المصالح ولا يجتلب المفاسد غنية، والمؤمن قد أغناه الله بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ وفي سنن ابن ماجه وغيره، عن أبي ذر: أن هذه الآية لما نزلت قال النبي ﷺ: «يا أبا ذر لو أن الناس كلهم عملوا بهذه الآية لوسعتهم». وقد بين سبحانه في هذه الآية أن المتقى يدفع عنه المضرة، وهو أن يجعل له مخرجًا مما ضاق على الناس، ويجلب له المنفعة ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكل ما يتغذى به الحي مما تستريح به النفوس وتحتاج إليه في طيبها وانشراحها فهو من الرزق، والله تعالى يرزق ذلك لمن اتقاه بفعل المأمور وترك المحظور. ومن طلب ذلك بالنرد والشطرنج ونحوهما من الميسر: فهو بمنزلة من طلب ذلك بالخمر، وصاحب الخمر يطلب الراحة ولا يزيده إلا تعبًا وغمًا، وإن كانت تفيده مقدارًا من السرور: فما يعقبه من المضار ويفوته من المسار أضعاف ذلك، كما جرب ذلك من جربه، وهكذا سائر المحرمات. ومما يبين أن "الميسر" لم يحرم لمحرد أكل المال بالباطل، وإن كان أكل المال بالباطل محرمًا، ولو تجرد عن الميسر، فكيف إذا كان في الميسر؟! بل في الميسر علة أخرى غير أكل المال بالباطل، كما في الخمر، أن الله قرن بين الخمر والميسر، وجعل العلة في تحريم هذا هي العلة في تحريم هذا، ومعلوم أن الخمر لم تحرم لجحرد أكل المال بالباطل، وإن كان أكل شنها من أكل المال بالباطل: فكذلك الميسر.

يبين ذلك أن الناس أول ما سألوا رسول الله وسلام عن الخمر والميسر أنزل الله تعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما والبقرة: ٢١]. والمنافع: التي كانت قيل هي المال، وقيل: هي اللذة ومعلوم أن الخمر كان فيها كلا هذين، فإنهم كانوا ينتفعون بثمنها والتجارة فيها، كما كانوا ينتفعون باللذة التي في شربها، ثم إنه وساقيها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومشتريها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وشاربها، وآكل شنها" وكذلك الميسر كانت النفوس تنتفع بما تحصله به من المال، وما يحصل به من لذة اللعب، ثم قال تعالى: ﴿وإثمهما أكبر من نفعهما ﴾. لأن الخسارة في المقامرة أكثر. والألم والمضرة في الملاعبة أكثر، ولعل المقصود الأول لأكثر الناس بالميسر إنّما هو الانشراح بالملاعبة والمغالبة، وأن المقصود الأول لأكثر الناس بالميسر إنّما هو الانشراح بالملاعبة والمغالبة، وأن المقصود الأول لأكثر فيه، فهو أكل مال بالباطل، كما حرم شن الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فكيف تجعل المفسدة المالية هي حكمة النهي فقط، وهي تابعة، وتترك المفسدة الأصلية التي هي فساد العقل والقلب؟!

والمال مادة البدن، والبدن تابع القلب، وقال النبي على: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح بها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد بها سائر الجسد، ألا وهي القلب». والقلب هو محل ذكر الله تعالى وحقيقة الصلاة. فأعظم الفساد في تحريم الخمر والميسر إفساد القلب الذي هو ملك البدن: أن يصد عما خلق له من ذكر الله والصلاة، ويدخل فيما يفسد من التعادي والتباغض. والصلاة حق الحق، والتحاب والموالاة حق الخلق. وأين هذا من أكل مال بالباطل؟ ومعلوم أن مصلحة البدن مقدمة على مصلحة المال، ومصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن، وإنما حرمة المال لأنه مادة البدن، ولهذا قدم الفقهاء في كتبهم ربع العبادات على ربع المعاملات، وبهما تتم مصلحة القلب والبدن، ثم ذكروا ربع المناكحات؛ لأن ذلك مصلحة الشخص. وهذا مصلحة النوع الذي يبقى بالنكاح، ثم لما ذكروا المصالح ذكروا ما يدفع المفاسد في ربع الجنايات.

وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجَنِ وَالْإِنْسُ إِلَّا لِيعِبْدُونَ ﴾. وعبادة الله تتضمن معرفته، ومحبته، والخضوع له، بل تتضمن كل ما يحبه ويرضاه، وأصل ذلك وأجله ما في القلوب: الإيمان والمعرفة، والمحبة لله، والخشية له، والإنابة إليه، والتوكل عليه والرضى بحكمه، مما

تضمنه الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن، وكل ذلك داخل في معنى ذكر الله والصلاة، وإنما الصلاة وذكر الله من باب عطف الخاص على العام، كقوله تعالى: ﴿وملائكته وجبريل وميكال﴾. وقوله تعالى: ﴿وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح﴾ [الاحزاب:٧]. كما قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ [الجمعة:٩]. فجعل السعى إلى الصلاة سعيًا إلى ذكر الله.

ولما كانت الصلاة متضمنة لذكر الله تعالى الذي هو مطلوب لذاته، والنهي عن الشر الذي هو مطلوب لغيره، قال تعالى: ﴿إِن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ﴾ [العنكبوت: ٤]. أي ذكر الله الذي في الصلاة أكبر من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وليس المراد أن ذكر الله خارج الصلاة أفضل من الصلاة وما فيها من ذكر الله، فإن هذا خلاف الإجماع، ولما كان ذكر الله هو مقصود الصلاة قال أبو الدرداء: ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة، ولو كنت في السوق، ولما كان ذكر الله يعم هذا كله قالوا: إن مجالس الحلال والحرام ونحو ذلك مما فيه ذكر أمر الله ونهيه ووعده ووعيده ونحو ذلك هي من مجالس الذكر.

والمقصود هنا: أن يعرف "مراتب المصالح والمفاسد" وما يحبه الله ورسوله وما لا يبغضه مما أمر الله به ورسوله: كان لما يتضمنه من تحصيل المصالح التي يحبها ويرضاها، ودفع المفاسد التي يبغضها ويسخطها، وما نهي عنه كان لتضمنه ما يبغضه ويسخطه، ومنعه مما يحبه ويرضاه.

وكثير من الناس يقصر نظره عن معرفة ما يحبه الله ورسوله من مصالح القلوب والنفوس ومفاسدها، وما ينفعها من حقائق الإيمان، وما يضرها من الغفلة والشهوة، كما قال تعالى: ﴿ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ﴾ [الكهف:٢٨]. وقال تعالى: ﴿فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ﴾. فتجد كثيرًا من هؤلاء في كثير من الأحكام لا يرى من المصالح والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال والبدن، وغاية كثير منهم إذا تعدى ذلك أن ينظر إلى "سياسة النفس، وتهذيب الأخلاق" بمبلغهم من العلم، كما يذكر مثل ذلك المتفلسفة والقرامطة مثل أصحاب "رسائل إخوان الصفا" وأمثالهم، فإنهم يتكلمون في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من علم الفلسفة، وما ضموا إليه مما ظنوه من الشريعة وهم في غاية ما ينتهون إليه دون اليهود والنصارى بكثير، كما بسط في غير هذا الموضع.

وقوم من الخائضين في "أصول الفقه" وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة إذا

تكلموا في المناسبة، وأن ترتيب الشارع للأحكام على الأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد ودفع مضارهم، ورأوا أن المصلحة "نوعان": أخروية، و دنيوية: جعلوا الأخروية ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم؛ وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والدين الظاهر، وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله، وأحوال القلوب وأعمالها. كمحبة الله، وخشيته، وإخلاص الدين له، والتوكل عليه، والرجا لرحمته، ودعائه، وغير ذلك من أنواع المصالح في الدنيا والآخرة. وكذلك فيما شرعه الشارع من الوفاء بالعهود، وصلة الأرحام، وحقوق المماليك والجيران، وحقوق المسلمين بعضهم على بعض، وغير ذلك من أنواع ما أمر به ونهي عنه، حفظًا للأحوال السنية وتهذيب الأخلاق . .

ويتبين أن هذا جزء من أجزاء ما جاءت به الشريعة من المصالح.

فهكذا من جعل تحريم الخمر والميسر لمحرد أكل المال بالباطل، والنفع الذي كان فيهما بمجرد أخذ المال، يشبه هذا .. أن هذه المغالبات تصد عن ذكر الله وعن الصلاة من جهة كونها عملاً، لا من جهة أخذ المال، فإنَّها لا تصد عن ذكر الله وعن الصلاة إلا كما يصد سائر أنواع أخذ المال، ومعلوم أن الأموال التي يكتسب بها المال لا ينهي عنها مطلقًا، لكونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، بل ينهي عما يصد عن الواجب، كما قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال تعالى: ﴿ فِإِذَا قَضِيتَ الصَّلَاةُ فَانتشرُوا فِي الأرضُ وابتغوا من فضل الله ﴾. وقال تعالى: ﴿ يَا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ﴾. وقال تعالى: ﴿لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ﴾. فما كان ملهيًا و شاغلاً عما أمر الله تعالى به من ذكره والصلاة له فهو منهي عنه، وإن لم يكن جنسه محرمًا: كالبيع والعمل في التجارة، وغير ذلك.

فلو كان اللعب بالشطرنج والنرد ونحوهما في جنسه مباحًا، وإنما حرم إذا اشتمل على أكل المال بالباطل: كان تحريمه من جنس تحريم ما نهي عنه من المبيعات والمؤجرات المشتملة على أكل المال بالباطل، كبيوع الغرر. فإن هذه لا يعلل النهى عنها بأنَّها تصد عما يجب من ذكر الله وعن الصلاة، فإن البيع الصحيح منه ما كان يصد، وأن المعاملات الفاسدة: لا يعلل تحريمها بأنَّها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فيمكن أن يقال تلك المعاملات الصحيحة ينهى منها عما يصد عن الواجب فتبين أن تحريم الميسر ليس لكونه من المعاملات الفاسدة، وأن نفس العمل به منهي عنه لأجل هذه المفسدة، كما حرم شرب

الخمر، وهذا بين لمن تدبره.

ألا ترى أنه لما حرم الربا لما فيه من الظلم وأكل المال بالباطل قرن بذلك ذكر البيع الذي هو عدل، وقدم عليه ذكر الصدقة التي هي إحسان، فذكر في آخر سورة البقرة حكم الأموال: المحسن، والعادل، والظالم: ذكر الصدقة، والبيع، والربا، والظلم في الربا، وأكل المال بالباطل به أبين منه في الميسر؛ فإن "المرابي" يأخذ فضلاً محققًا من المحتاج، ولهذا عاقبه الله بنقيض قصده، فقال: ﴿ يمحق الله الربا ويربي الصدقات ﴾ [البقرة: ٢٧٦]. وأما "المقامر" فإنه قد يغلب فيظلم، فقد يكون المظلوم هو الغني، وقد يكون هو الفقير، وظلم الفقير المحتاج أشد من ظلم الغني. وظلم يتعين فيه الظالم القادر أعظم من ظلم لا يتعين فيه الظالم، فإن ظلم القادر الغني للعاجز الضعيف أقبح من تظالم قادرين غنيين لا يدري أيهما هو الذي يظلم. فالربا في ظلم الأموال أعظم من القمار. ومع هذا فتأخر تحريمه، وكان آخر ما حرم الله تعالى في القرآن، فلو لم يكن في الميسر إلا مجرد القمار لكان أخف من الربا، لتأخر تحريمه، وقد أباح الشارع أنواعًا من الغرر للحاجة، كما أباح اشتراط شر النخل بعد التأبير تبعًا للأصل، وجوز بيع الجازفة وغير ذلك، وأما الربا فلم يبح منه، ولكن أباح العدول عن التقدير بالكيل إلى التقدير بالخرص عند الحاجة، كما أباح التيمم عند عدم الماء للحاجة، إذ الخرص تقدير بظن، والكيل تقدير بعلم. والعدول عن العلم إلى الظن عند الحاجة جائز، فتبين أن الربا أعظم من القمار الذي ليس فيه إلا محرد أكل المال بالباطل، لكن الميسر تطلب به الملاعبة والمغالبة نهى عنه الإنسان، لفساد عقله؛ مع فساد ماله. مثل ما فيه من الصدود عن ذكر الله وعن الصلاة، وكل من الخمر والميسر فيه إيقاع العداوة والبغضاء، وفيه الصد عن ذكر الله، وعن الصلاة، أعظم من الربا وغيره من المعاملات الفاسدة.

فتبين أن "الميسر" اشتمل على مفسدتين: مفسدة في المال، وهي أكله بالباطل، ومفسدة في العمل، وهي ما فيه من مفسدة المال وفساد القلب والعقل وفساد ذات البين. وكل من المفسدتين مستقلة بالنهي، فينهي عن أكل المال بالباطل مطلقًا ولو كان بغير ميسر كالربا وينهى عما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء ولو كان بغير أكل مال، فإذا اجتمعا عظم التحريم، فيكون الميسر المشتمل عليهما أعظم من الربا، ولهذا حرم ذلك قبل تحريم الربا، ومعلوم أن الله تعالى لما حرم الخمر حرمها ولو كان الشارب يتداوى بها، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، وحرم بيعها لأهل الكتاب وغيرهم، وإن كان أكل شنها لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ولا يوقع العداوة والبغضاء لأن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم شنه، كل ذلك مبالغة في الاجتناب فهكذا الميسر منهي عن

هذا وعن هذا.

والمعين على الميسر كالمعين على الخمر، فإن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وكما أن الخمر تحرم الإعانة عليها ببيع أو عصر أو سقي أو غير ذلك: فكذلك الإعانة على الميسر: كبائع آلاته، والمؤجر لها، والمذبذب الذي يعين أحدهما؛ بل مجرد الحضور عند أهل الميسر كالحضور عند أهل شرب الخمر، وقد قال النبي على الميسر كالحضور عند أهل شرب عليها الخمر». وقد رفع إلى عمر بن عبد العزيز الله قوم يشربون الخمر فأمر بضربهم، فقيل له: إن فيهم صائمًا، فقال ابدأوا به. ثم قال: أما سمعت قوله تعالى: ﴿وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذًا مثلهم ﴿ [انساء: ١٠٤]. فاستدل عمر بالآية، لأن الله تعالى جعل حاضر المنكر مثل فاعله؛ بل إذا كان من دعا إلى دعوة العرس لا تجاب دعوته إذا اشتملت على منكر حتى يدعه مع أن إجابة الدعوة حق؛ فكيف بشهود المنكر من غير حق يقتضى ذلك؟!

فإن قيل: إذا كان هذا من الميسر، فكيف استجازه طائفة من السلف؟

قيل له: المستجيز للشطرنج من السلف بلا عوض كالمستجيز للنرد بلا عوض من السلف، وكلاهما مأثور عن بعض السلف، بل في الشطرنج قد تبين عذر بعضهم، كما كان الشعبي يلعب به لما طلبه الحجاج لتولية القضاء. رأى أن يلعب به ليفسق نفسه، ولا يتولى القضاء للحجاج، ورأى أن يحتمل مثل هذا ليدفع عن نفسه إعانة مثل الحجاج على مظالم المسلمين، وكان هذا أعظم محذورً عنده، ولم يمكنه الاعتذار إلى بمثل ذلك.

ثم يقال: من المعلوم أن الذين استحلوا النبيذ المتنازع فيه من السلف والذين استحلوا الدرهم بالدرهمين من السلف أكثر وأجل قدرًا من هؤلاء، فإن ابن عباس ومعاوية وغيرهما رخصوا في الدرهم بالدرهمين، وكانوا متأولين أن الربا لا يحرم إلا في النساء، لا في اليد باليد. وكذلك من ظن أن الخمر ليست إلا المسكر من عصير العنب، فهؤلاء فهموا من الخمر نوعًا منه دون نوع، وظنوا أن التحريم مخصوص به، وشول الميسر لأنواعه كشمول الحمر والربا لأنواعهما.

وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء، كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل، فإن الله تعالى عفا للمؤمنين عما أخطأوا كما قال تعالى: ﴿ رَبُّنا لا تَوَاحُدُنا إنْ نَسْينا أَو أَحُطأنا ﴾ [البقرة:٢٨٦]. قال الله: قد فعلت. وأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء، وأمرنا أن لا نطيع مخلوقًا في معصية الخالق، ونستنفر لإخواننا الذين

سبقونا بالإيمان، فنقول: ﴿ رَبِنَا اغْفَرِ لَنَا وَلِإِخُوالنَا اللَّهِينَ سَبقُونَا بَالإِيمَانِ ﴾ [الحشر: ١]. الآية. وهذا أمر واجب على المسلمين في كل ما كان يشبه هذا من الأمور. ونعظم أمر الله تعالى بالطاعة لله ورسوله، ونرعى حقوق المسلمين، لا سيما أهل العلم منهم كما أمر الله ورسوله، ومن عدل عن هذه الطريق فقد عدل عن اتباع الحجة إلى اتباع الهوى في التقليد، وآذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا: فهو من الظالمين، ومن عظم حرمات الله وأحسن إلى عباد الله كان من أولياء الله المتقين، والله سبحانه أعلم.

وسئل رحمه الله تعالى: عن رجلين اختلفا في الشطرنج فقال أحدهما: هي حرام،
 وقال الآخر: هي ترد عن الغيبة، وعن النظر إلى الناس، مع أنّها حلال: فأيهما المصيب؟

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. أما إذا كان بعوض، أو يتضمن ترك واجب: مثل تأخير الصلاة عن وقتها، أو تضييع واجباتها، أو ترك ما يجب من مصالح العيال، وغير ذلك مما أو جب على المسلمين، فإنه حرام بإجماع المسلمين وكذلك إذا تضمن كذبًا، أو ظلمًا، وغير ذلك من المحرمات، فإنه حرام بالإجماع، وإذا خلا عن ذلك فجمهور العلماء: كمالك وأصحابه، وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد بن حنبل وأصحابه، وكثير من أصحاب الشافعي أنه حرام. وقال هؤلاء: إن الشافعي لم يقطع بأنه حلال، بل كرهه، وقيل: إنه قال: لم يتبين لي تحريمه. والبيهقي أعلم أصحاب الشافعي بالحديث وأنصرهم للشافعي. ذكر إجماع الصحابة على المنع منه: عن علي بن أبي طالب، وأبي سعيد، وابن عمر، وابن عباس، وأبي موسى، وعائشة في ولم يحك عن الصحابة في ذلك نزاعًا، ومن نقل عن أحد من الصحابة أنه رخص فيه فهو غالط.

والبيهقي وغيره من أهل الحديث أعلم بأقوال الصحابة ممن ينقل أقوالاً بلا إسناد، قال البيهقي: جعل الشافعي اللعب بالشطرنج من المسائل المختلف فيها. في أنه لا يوجب رد الشهادة، فأما كراهيته اللعب بها فقد صرح بها فيما قدمنا ذكره، وهو الأشبه والأولى بمذهبه. فالذين كرهوا أكثر، ومعهم من يحتج بقوله. وروى بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب فيه أنه كان يقول: الشطرنج ميسر العجم. وروى بإسناده عن علي: أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج وقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن يمس أحدكم جمرًا حتى يطفأ خير له من أن يمسها. وعن علي فيه أنه مر بمجلس من مجالس تيم الله وهم يلعبون بالشطرنج فقال: أما والله لغير هذا خلقتم، أما والله لولا أن يكون سنة لضربت بها وجوهكم، وعن مالك قال: بلغنا أن ابن عباس ولي مال يتيم فأحرقها. وعن ابن عمر أنه سئل عن الشطرنج فقال: هو شرد من النرد. وعن أبي موسى الأشعري قال: لا

يلعب بالشطرنج إلا خاطئ وعن عائشة: أنَّها كانت تكره الكيل، وإن لم يقامر عليها. وأبو سعيد الخدري كان يكره اللعب بها.

فهذه أقوال الصحابة الله ولم يثبت عن صحابي خلاف ذلك، ثم روى البيهقي أيضًا عن أبي جعفر محمد بن علي المعروف بالباقر أنه سئل عن الشطرنج فقال: دعونا من هذه المجوسية.

قال البيهقي: روينا في كراهية اللعب بِها عن: يزيد بن أبي حبيب، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم، ومالك بن أنس.

قلت: "والكراهية" في كلام السلف كثيرًا وغالبًا يراد بِها التحريم، وقد صرح هؤلاء بأنّها كراهة تحريم، بل صرحوا بأنّها شر من النرد، والنرد حرام؛ وإن لم يكن فيها عوض.

وروى بإسناده عن جامع بن وهب، عن أبي سلمة، قال: قلت للقاسم بن محمد: ما "الميسر"؟ قال: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة: فهو ميسر. قال يحيى بن أيوب: حدثني عبد الله بن عمر: أنه سمع عمر بن عبد الله يقول: قلت للقاسم بن محمد: هذا النرد ميسر. أرأيت الشطرنج ميسر هي؟ قال القاسم: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر. وقال ابن وهب: حدثني يحيى بن أيوب، حدثنا أبو قيس، عن عقبة بن عامر، قال: لأن أعبد صنمًا يعبد في الجاهلية أحب إلى من أن ألعب بهذا الميسر، قال القيسي: وهي عيدان كان يلعب بها في الأرض، وبإسناده عن فضالة بن عبيد، قال: ما أبالي ألعبت بالكيل، أو توضأت بدم خنزير ثم قمت إلى الصلاة، وما ذكر عن علي بن أبي طالب: أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ثابت عنه، يشبههم بعباد الأصنام، وذلك كقوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا إلما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلها يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ﴾ [المائدة: ٩٠].

و"الميسر" يدخل فيه "النردشير" ونحوه، وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «من لعب بالنردشير فقد صبغ يده في لحم خنزير ودمه». وفي السنن أنه قال: «من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله».

ومذهب الأثمة الأربعة أن اللعب بالنرد حرام، وإن لم يكن بعوض، وقد قال ابن عمر ومالك بن أنس وغيرهما: إن الشطرنج شر من النرد، وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل والشافعي وغيرهم: النرد شر من الشطرنج؛ وكلا القولين صحيح باعتبار، فإن النرد إذا كان بعوض، والشطرنج بغير عوض: فالنرد شر منه، وهو حرام حينفذ بالإجماع، وأما إن كان

كلاهما بعوض أو كلاهما بلا عوض فالشطرنج شر من النرد، لأن الشطرنج يشغل القلب ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر من النرد.

ولهذا قيل: الشطرنج مبني على مذهب القدر، والنرد مبني على مذهب الجبر. فإن صاحب النرد يومئ ويحسب بعد ذلك، وأما صاحب الشطرنج فإنه يقدر ويفكر ويحسب حساب النقلات قبل النقل، فإفساد الشطرنج للقلب أعظم من إفساد النرد، ولكن كان معروفًا عند العرب، والشطرنج لم يعرف إلا بعد أن فتحت البلاد، فإن أصله من الهند، وانتقل منهم إلى الفرس، فلهذا جاء ذكر النرد في الحديث، وإلا فالشطرنج شر منه إذا استويا في العوض، أو عدمه، وقد بسط جواب السؤال في موضع آخر، والله أعلم.

• وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن رجل لعب بالشطرنج وقال: هو خير من النود: فهل هذا صحيح? وهل اللعب الشطرنج بعوض أو غير عوض حرام؟ وما قول العلماء فيه؟

فأجاب: الحمد لله. اللعب بالشطرنج حرام عند جماهير علماء الأمة وأئمتها كالنرد، وقد صح عن النبي رَهِي أنه قال: «من لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه». وقال: «من لعب بالنود فقد عصى الله ورسوله». وثبت عن علي بن أبي طالب الله عنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وروي: أنه قلب الرقعة عليهم.

وقالت طائفة من السلف: الشطرنج من الميسر. وهو كما قالوا؛ فإن الله حرم الميسر، وقد أجمع العلماء على أن اللعب بالنرد والشطرنج حرام، إذا كان بعوض، وهو من القمار والميسر الذي حرمه الله، والنرد حرام عند الأئمة الأربعة، سواء كان بعوض أو غير عوض، ولكن بعض أصحاب الشافعي جوزه بغير عوض، لاعتقاده أنه لا يكون حينئذ من الميسر، وأما الشافعي وجمهور أصحابه وأحمد وأبو حنيفة وسائر الأئمة فيحرمون ذلك بعوض وبغير عوض، وكذلك الشطرنج صرح هؤلاء الأئمة بتحريمها: مالك، وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم.

فقال مالك وغيره: الشطرنج شر من النرد وقال أحمد وغيره: الشطرنج أخف من النرد ولهذا توقف الشافعي في النرد إذا خلا عن المحرمات، إذ سبب الشبهة في ذلك أن أكثر من يلعب فيها بعوض بخلاف الشطرنج فإنّها تلعب بغير عوض غالبًا، وأيضًا فظن بعضهم أن اللعب بالشطرنج يعين على القتال، لما فيها من صف الطائفتين.

والتحقيق: أن النرد والشطرنج إذا لعب بهما بعوض فالشطرنج شر منها، لأن الشطرنج

حينئذ حرام بإجماع المسلمين، وكذلك يحرم بالإجماع إذا اشتملت على محرم: من كذب، ويمين فاجرة، أو ظلم أو جناية، أو حديث غير واجب، ونحوها، وهي حرام عند الجمهور وإن خلت عن هذه المحرمات، فإنّها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتوقع العداوة والبغضاء أعظم من النرد إذا كان بعوض.

وإذا كانا بعوض فالشطرنج شر في الحالين. وأما إذا كان العوض من أحدهما ففيه من أكل المال بالباطل ما ليس في الآخر والله تعالى قرن الميسر بالخمر والأنصاب والأزلام، لما فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وفيها إيقاع العداوة والبغضاء، فإن الشطرنج إذا استكثر منها تستر القلب وتصده عن ذلك أعظم من تستر الخمر. وقد شبه أمير المؤمنين على العبيها بعباد الأصنام حيث قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟! كما شبه النبي شارب الخمر بعابد الوثن في الحديث الذي في المسند عن النبي شي أنه قال: «شارب الخمر كعابد وثن».

وأما ما يروى عن سعيد بن جبير من اللعب بها: فقد بين سبب ذلك: أن الحجاج طلبه للقضاء فلعب بها، ليكون ذلك قادحًا فيه فلا يولى القضاء. وذلك أنه رأى ولاية الحجاج أشد ضررًا عليه في دينه من ذلك، والأعمال بالنيات، وقد يباح ما هو أعظم تحريمًا من ذلك لأجل الحاجة، وهذا يبين أن اللعب بالشطرنج كان عندهم من المنكرات، كما نقل عن علي وابن عمر وغيرهما، ولهذا قال أبو حنيفة وأحمد وغيرهما: إنه لا يسلم على لاعب الشطرنج، لأنه مظهر للمعصية، وقال صاحبا أبي حنيفة: يسلم عليه.

وسئل رحمه الله تعالى: عن معنى قوله ﷺ : «من لعب بالنردشير فهو كمن غمس يده في لحم خنزير ودمه».؟

فأجاب: الحمد لله. أما قوله: "من لعب النردشيو فهو كمن غمس يده في لحم خنزير ودمه" فهو حديث صحيح رواه مسلم وغيره. واللعب بالنرد حرام وإن لم يكن بعوض عند جماهير العلماء، وبالعوض حرام بالإجماع.

# • وسئل رحمه الله: عن اللعب بالحمام؟

فأجاب: اللعب بالحمام منهي عنه، وفي السنن عن النبي وَالله أنه رأى رجلاً يتبع حمامة، فقال: «شيطان يتبع شيطانة». ومن لعب بالحمام فأشرف على حريم الناس، أو رماهم بالحجارة فوقعت على الجيران، فإنه يعزر على ذلك تعزيرًا يردعه عن ذلك، ويمنع من ذلك، فإن هذا فيه ظلم وعدوان على الجيران، مع ما فيه من اللعب المنهي عنه، والله أعلم.

### باب العشرة

• وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن أقوام يعاشرون "المردان" وقد يقع من أحدهم قبلة مضاجعة للصبي ويدعون أنَّهم يصحبون لله، ولا يعدون ذلك ذنبًا ولا عارًا، ويقولون: نحن نصحبهم بغير خنا، ويعلم أبو الصبي بذلك وعمه وأخوه فلا ينكرون: فما حكم الله تعالى في هؤلاء؟ وماذا ينبغى للمرء المسلم أن يعاملهم به والحالة هذه؟

فأجاب: الحمد لله. الصبي الأمرد المليح بمنزلة المرأة الأجنبية في كثير من الأمور، ولا يجوز تقبيله على وجه اللذة، بل لا يقبله إلا من يؤمن عليه: كالأب: والإخوة، ولا يجوز النظر إليه على هذا الوجه باتفاق الناس، بل يحرم عند جمهورهم النظر إليه عند خوف ذلك، وإنها ينظر إليه لحاجة بلا ريبة مثل: معاملته، والشهادة عليه، ونحو ذلك كما ينظر إلى المرأة للحاجة.

وأما "مضاجعته" فَهذا أفحش من أن يسأل عنه، فإن النبي على قال: «مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع». إذا بلغوا عشر سنين ولم يحتلموا بعد، فكيف بما هو فوق ذلك، وإذا كان النبي على قد قال: «لا يخلو رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان». وقال: «إياكم والدخول على النساء»، قالوا: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت». فإذا كانت الخلوة محرمة لما يخاف منها فكيف بالمضاجعة؟!

وأما قول القائل: أنه يفعل ذلك لله. فَهذا أكثره كذب، وقد يكون لله مع هوى النفس كما يدعي من يدعي مثل ذلك في صحة النساء الأجانب، فيبقى كما قال تعالى في الخمر: ﴿فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ﴾.

وقد روى الشعبي عن النبي على أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي على وكان فيهم غلام ظاهر الوضاءة أجلسه خلف ظهره، وقال: إنَّما كانت خطيئة داود عليه السلام النظر. هذا وهو رسول الله على وهو مزوج بتسع نسوة، والوفد قوم صالحون، ولم تكن الفاحشة معروفة في العرب، وقد روي عن المشائخ من التحذير عن صحبة الأحداث ما يطول وصفه.

وليس لأحد من الناس أن يفعل ما يفضي إلى هذه المفاسد المحرمة، وإن ضم إلى ذلك مصلحة من تعليم أو تأديب، فإن "المردان" يمكن تعليمهم وتأديبهم بدون هذه المفاسد التي فيها مضرة عليهم، وعلى من يصحبهم وعلى المسلمين: بسوء الظن تارة، وبالشبهة أخرى، بل روي: أن رجلاً كان يجلس إليه المردان، فنهى عمر شه عن محالسته، ولقي عمر بن الخطاب شابًا فقطع شعره، لميل بعض النساء إليه، مع ما في ذلك من إخراجه من وطنه،

والتفريق بينه وبين أهله.

ومن أقر صبيًا يتولاه: مثل ابنه، وأخيه أو مملوكه، أو يتيم عند من يعاشره على هذا الوجه، فهو ديوث ملعون ولا يدخل الجنة ديوث، فإن الفاحشة الباطنة ما يقوم عليها بينة في العادة، وإنما تقوم على الظاهرة، وهذه العشرة القبيحة من الظاهرة، وقد قال الله تعالى: ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾ [الإنعام: ١٥١]. وقال تعالى: ﴿قُلُ إِلَّما حرم ربي الفواحش ما ظهر منا وما بطن﴾ [الأعراف: ٣٣]. فلو ذكرنا ما حصل في مثل هذا من الضرر والمفاسد، وما ذكروه العلماء: لطال، سواء كان الرجل تقيًا أو فاجرًا، فإن التقي يعالج مرارة في مجاهدة هواه وخلاف نفسه، وكثيرًا ما يغلبه شيطانه ونفسه بمنزلة من يحمل حملاً لا يطيقه فيعذبه أو يقتله، والفاجر يكمل فجوره بذلك، والله أعلم.

• وسئل رحمه الله: عن رجلين تراهنا في عمل زجلين وكل منهما له عصبية؟ وعلى من تعصب لهما؟ وفي ذكرهما التغزل في المردان وغير ذلك، وما أشبههما؟ أفتونا مأجورين.

فأجاب: الحمد لله. هؤلاء المتغالبون بهذه الأزجال، وما كان من جنسها هم والمتعصبون من الطرفين والمراهنة في ذلك وغير المراهنة ظالمون معتدون آشون، مستحقون العقوبة البليغة الشرعية التي تردعهم وأمثالهم من سفهاء الغواة العصاة الفاسقين عن مثل هذه الأقوال والأعمال، التي لا تنفع في دين ولا دنيا، بل تضر أصحابها في دينهم ودنياهم. وعلى "ولاة الأمور، وجميع المسلمين" الإنكار على هؤلاء وأعوانهم، حتى ينتهوا عن هذه المنكرات ويراجعوا طاعة الله ورسوله، وملازمة الصراط المستقيم الذي يجب على المسلمين ملازمته، فإن هذه المغالبات مشتملات على منكرات محرمات، وغير محرمات بل مكروهات، ومن المحرمات التي فيها تحريمه ثابت بالإجماع وبالنصوص الشرعية وذلك من وجوه:

الوجه الأول: المراهنة على ذلك بإجماع المسلمين، وكذلك لو كان المال مبذولاً من أحدهما أو من غيرها: لم يجز، لا على قول من يقول: لا سبق إلا في خف أو حافر، أو نصل. ولا على قول مني قول: السبق في غير هذه الثلاثة، أما على القول الأول فظاهر، وفي ذلك الحديث المعروف في السنن عن النبي و الله الله قال: «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل». وهذه الثلاثة من أعمال الجهاد في سبيل الله، فإخراج السبق فيها من أنواع إنفاق المال في سبيل الله، بخلاف غيرها من المباحات: كالمصارعة، والمسابقة بالأقدام، فإن هذه الأعمال ليست من الجهاد فلهذا رخص فيها من غير سبق، فإن النبي والمسابقة بالأقدام، فإن عبد يزيد، وسابق عائشة -رضي الله عنها-، وأذن في السباق لسلمة بن الأكوع، وأما على القول يزيد، وسابق عائشة -رضي الله عنها-، وأذن في السباق لسلمة بن الأكوع، وأما على القول

الثاني فلابد أن تكون المغالبة في عمل مباح، وهذه ليست كذلك، وذلك يظهر بالوجه الثاني. وهو أن هذه الأقوال فيها من وصف المردان وعشقهم، ومقدمات الفجور بهم ما يقتضى ترغيب النفوس في ذلك، وتهييج ذلك في القلوب، وكل ما فيه إعانة على الفاحشة والترغيب فيها: فهو حرام، وتحريم هذا أعظم من تحريم الندب والنياحة وذلك يثير الحزن، وهذا يثير الفسق، والحزن قد يرخص فيه، وأما الفسق فلا يرخص في شيء منه، وهذا من جنس القيادة، وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها». فنهى النبي عَلَيْ عن وصف المرأة، لئلا تتمثل في نفسه صورتها، فكيف بمن يصف المردان مهذه الصفات، ويرغب في الفواحش بمثل هذه الأقوال المنكرات: التي تخرج القلب السليم، وتعمى القلب السقيم، وتسوق الإنسان إلى العذاب الأليم؟! وقد أمر عمر رفيه بضرب نائحة: فضربت حتى بدا شعرها، فقيل له: يا أمير المؤمنين إنه قد بدا شعرها؟ فقال: لا حرمة لها، إنَّما تأمر بالجزع وقد نَهي الله عنه، وتنهي عن الصبر وقد أمر الله به، وتفتن الحي وتؤذي الميت، وتبيع عبرتها، وتبكي شجو غيرها، إنَّها لا تبكي على ميتكم، وإنما تبكي على أخذ دراهمكم. وبلغ عمر أن شابًا يقال له: نصر بن حجاج تغنت به امرأة فأخذ شعره، ثم رآه جميلاً فنفاه إلى البصرة، وقال: لا يكون عندي من تغني به النساء. فكيف لو رأى عمر من يغني بمثل هذه الأقوال الموزونة في المردان، مع كثرة الفجور، وظهور الفواحش، وقلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فإن هؤلاء من المضادين لله ولرسوله ولدينه، ويدعون إلى ما نَهي الله عنه، ويصدون عما أمر الله به، ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجًا.

الوجه الثاني: أن هذا الكلام الموزون كلام فاسد مفردًا أو مركبًا لأنهم غيروا فيه كلام العرب، وبدلوه بقولهم: ماعو وبدوا وعدوا. وأمثال ذلك مما تمجه القلوب والأسماع، وتنفر عنه العقول والطباع.

وأما "مركباته" فإنه ليس من أوزان العرب: ولا هو من جنس الشعر ولا من أبحره الستة عشر، ولا من جنس الأسجاع والرسائل والخطب.

ومعلوم أن "تعلم العربية، وتعليم العربية" فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أو لادهم على اللحن. فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي، ونصلح الألسن المائلة عنه، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة، والاقتداء بالعرب في خطابها، فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصًا وعيبًا، فكيف إذا جاء قوم إلى الألسنة العربية المستقيمة، والأوزان المفسدة للسان، الناقلة عن العربية

العرباء إلى أنواع الهذيان، الذي لا يهذى به إلا قوم من الأعاجم الطماطم الصميان؟!!

الوجه الثالث: أن المغالبة بمثل هذا توقع العداوة والبغضاء وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذا من جنس النقار بين الديوك، والنطاح بين الكباش، ومن جنس مغالبات العامة التي تضرهم ولا تنفعهم. والله سبحانه حرم الخمر والميسر، والميسر هو القمار، لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء، و"الميسر المحرم" ليس من شرطه أن يكون فيه عوض، بل اللعب بالنرد حرام باتفاق العلماء، وإن لم يكن فيه عوض، وإن كان فيه خلاف شاذ لا يلتفت إليه. وقد قال علم المناه والبغضاء، وهذه المغالبات تصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع العداوة والبغضاء، وهذه المغالبات تصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، وتوقع بينهم العداوة والبغضاء، أعظم من النرد مع أن اللاعبين بالنرد والشطرنج وإن كانوا فساقًا فهم أمثل من هؤلاء، وهذا بين.

الوجه الرابع: وهو أن غالب هؤلاء: إما زنديق منافق؛ وإما فاجر فاسق، ولا يكاد يوجد فيهم مؤمن بر، بل وجد حاذقهم منسلخًا من دين الإسلام، مضيعًا للصلوات متبعًا للشهوات، لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرم ما حرم الله ورسوله، ولا يدين دين المسلمين، وإن كان مسلمًا كان فاسقًا مرتكبًا للمحرمات، تاركًا للواجبات، وإن كان الغالب عليهم، إما النفاق، وأما الفسق، كان حكم الله في الزنديق قتله من غير استتابة، وحكه في الفاسق إقامة الحد عليه: إما بالقتل، أو بغيره، والمخالط لهم والمعاشر إذا ادعى سلامته من ذلك لم يقبل، فإنه إما أن يفعل مهم الحرمات، ويترك الواجبات، وإما أن يقرهم على المنكرات، فلا يأمرهم بمعروف، ولا ينهاهم عن منكر، وعلى كل حال فهو مستحق للعقوبة، وقد رفع إلى عمر بن عبد العزيز أقوام يشربون الخمر فأمر بجلدهم الحد، فقيل: إن فيهم صائمًا، فقال: ابدأوا بالصائم فاجلدوه، الم يسمع إلى قوله تعالى: ﴿وقد نزل عليكم في غيره ﴾ . وقوله تعالى: ﴿وأما الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون ﴾ . فنهى سبحانه عن القعود مع الظالمين، فكيف بمعاشرتهم، أم كيف بمخادنتهم؟!

وهؤلاء قوم تركوا المقامرة بالأيدي، وعجزوا عنها: ففتحوا القمار بالألسنة، والقمار بالألسنة الله والقمار بالألسنة أفسد للعقل والدين من القمار بالأيدي، والواجب على المسلمين العبالغة في عقوبة هؤلاء، وهجرهم، واستتابتهم، بل لو فرض أن الرجل نظم هذه الأزجال العربية من غير مبالغة لنهي عن ذلك، بل لو نظمها في غير العزل. فإنهم تارة ينظمونها بالكفر بالله وبكتابه

ورسوله، كما نظمها أبو الحسن التستري" في وحدة الوجود، وأن الخالق هو المخلوق وتارة ينظمونها في الفسق، كنظم هؤلاء الغواة، والسفهاء الفساق، ولو قدر أن ناظمًا نظم هذه الأزجال في مكان حانوت: نهي، فإنَّها تفسد اللسان العربي، وتنقله إلى العجمة المنكرة.

وما زال السلف يكرهون تغيير شعائر العرب حتى في المعاملات، وهو "التكلم بغير العربية" إلا لحاجة، كما نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد، بل قال مالك: من تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرج منه.

مع أن سائر الألسن يجوز النطق بِها لأصحابها؛ ولكن سوغوها للحاجة، وكرهوها لغير الحاجة، ولحفظ شعائر الإسلام، فإن الله أنزل كتابه باللسان العربي، وبعث به نبيه العربي. وجعل الأمة العربية خير الأمم فصار حفظ شعارهم من تمام حفظ الإسلام، فكيف بمن تقدم على الكلام العربي حفرده ومنظومه فيغيره ويبدله، ويخرجه عن قانونه ويكلف الانتقال عنه؟! إنَّما هذا نظير ما يفعله بعض أهل الضلال من الشيوخ الجهال، حيث يصمدون إلى الرجل العاقل فيولهونه، ويختثونه؛ فإنهم ضادوا الرسول إذ بعث بإصلاح العقول والأديان، وتكميل نوع الإنسان وحرم ما يغير العقل من جميع الألوان، فإذا جاء هؤلاء إلى صحيح العقل فأفسدوا عقله وفهمه، وقد ضادوا الله وراغموا حكمه.

والذين يبدلون اللسان العربي ويفسدونه، لهم من هذا الذم والعقاب بقدر ما يفتحونه، فإن صلاح العقل واللسان، مما يؤمروا به الإنسان، ويعين ذلك على شام الإيمان، وضد ذلك يوجب الشقاق والضلال والخسران. والله أعلم.

• وسئل رحمه الله: عمن يتحدث بين الناس بكلام وحكايات مفتعلة، كلها كذب: هل يجوز ذلك؟

فأجاب: أما المتحدث بأحاديث مفتعلة ليضحك الناس، أو لغرض آخر، فإنه عاص لله ورسوله، وقد روى جز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، عن النبي رفيل قال: «إن الذي يحدث فيكذب ليضحك القوم: ويل له، ويل له، ثم ويل له». وقد قال ابن مسعود: إن الكذب لا يصلح في جد ولا هزل، ولا يعد أحدكم صبية شيئًا ثم لا ينجزه، وإما إن كان في ذلك ما فيه عدوان على مسلم وضرر في الدين: فهو أشد تحريمًا من ذلك.

وبكل حال ففاعل ذلك مستحق للعقوبة الشرعية التي تردعه عن ذلك. والله أعلم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله

#### فصل

"التشبه بالبهائم" في الأمور المذمومة في الشرع مذموم، منهي عنه، في أصواتها، وأفعالها، ونحو ذلك مثل: أن ينبح نبيح الكلاب، أو ينهق نهيق الحمير، ونحو ذلك. وذلك لوجوه:

الوجه الأول: أنا قررنا في "اقتضاء الصراط المستقيم" نهي الشارع عن التشبه بالآدميين الذين جنسهم ناقص كالتشبه، بالإعراب، وبالأعاجم، وبأهل الكتاب ونحو ذلك: في أمور من خصائصهم، وبينا أن من أسباب ذلك أن المشابهة تورث مشابهة الأخلاق، وذكرنا أن من أكثر عشرة بعض الدواب اكتسب من أخلاقها كالكلابين، والجمالين. وذكرنا ما في النصوص من ذم أهل الجفاء وقسوة قلوب أهل الإبل، ومن مدح أهل الغنم، فكيف يكون التشبه بنفس البهائم فيما هي مذمومة؟ بل هذه القاعدة تقتضي بطريق التنبيه النهي عن التشبه بالبهائم مطلقًا فيما هو من خصائصها، وإن لم يكن مذمومًا بعينه، لأن ذلك يدعو إلى فعل ما هو مذموم بعينه، إذ من المعلوم أن كون الشخص أعرابيًا أو عجميًا خير من كونه كلبًا أو حمارًا أو خنزيرًا، فإذا وقع النهي عن التشبه بهذا الصنف من الآدميين في خصائصه، لكون ذلك تشبهًا فيما يستلزم النقص، ويدعو إليه، فالتشبه بالبهائم فيما هو من خصائصها أولى أن يكون مذمومًا ومنهيًا عنه.

الوجه الثاني: أن كون الإنسان مثل البهائم مذموم، قال تعالى: ﴿ولقد ذرأنا لجهنم كثيرًا مِن الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بِها ولهم أعين لا يبصرون بِها ولهم آذان لا يسمعون بِها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون﴾ [الأعراف:١٩٩١].

الوجه الثالث: أن الله سبحانه إنّما شبه الإنسان بالكلب والحمار ونحوهما في معرض الذم له كقوله: ﴿ فَمِثْلُهُ كَمِثُلُ الكلبِ إِن تَحملُ عليه يلهثُ أُو تتركه يلهثُ ذلك مثلُ القوم الذين كذبوا بآياتنا الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ﴾ [الأعراف:٢٧١-١٧٧]. وقال تعالى: ﴿ مثلُ الذين حملوا التوراة ثم لم وأنفسهم كانوا يظلمون ﴾ [الأعراف:٢٧١-١٧٧]. وقال تعالى: ﴿ مثلُ الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثلُ الحمار يحمل أسفارًا ﴾ [الجمعة: ٥]. الآية. وإذا كان التشبه بِها إنّما كان على وجه الذم من غير أن يقصد المذموم التشبه بِها: فالقاصد أن يتشبه بِها أولى أن يكون مذمومًا لكن إن كان تشبه بِها في عين ما ذمه الشارع: صار مذمومًا من وجهين. وإن كان فيما لم يذمه بعينه: صار مذمومًا من وجهين. وإن كان فيما لم يذمه بعينه: صار مذمومًا من وجهينه. يؤيد هذا:

الوجه الرابع: وهو قوله ﷺ في الصحيح: «العائد في هبته كالعائد في قيئه، ليس لنا مثل السوء».

ولهذا يذكر: أن الشافعي وأحمد تناظرا في هذه المسألة، فقال له الشافعي: الكلب ليس بمكلف. فقال له أحمد: ليس لنا مثل السوء. وهذه الحجة في نفس الحديث، فإن النبي على الكلب يذكر هذا المثل إلا ليبين أن الإنسان إذا شابه الكلب كان مذمومًا، وإن لم يكن الكلب مذمومًا في ذلك من جهة التكليف، ولهذا ليس لنا مثل السوء. والله سبحانه قد بين بقوله:

(ساء مثلاً) أن التمثيل بالكلب مثل سوء، والمؤمن منزه عن مثل السوء، فإذا كان له مثل سوء من الكلب كان مذمومًا بقدر ذلك المثل السوء.

الوجه الخامس: أن النبي ﷺ قال: ﴿إِن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب›، وقال: ﴿إِذَا سَمِعْتُم صَيَاحِ الديكة فَسَأَلُوا الله من فضله، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنّها رأت شيطانًا».

فدل ذلك على أن أصواتها مقارنة للشياطين، وإنّها منفرة للملائكة. ومعلوم أن المشابه للشيء لابد أن يتناوله من أحكامه بقدر المشابهة، فإذا نبح نباحها كان في ذلك من مقارنة الشياطين وتنفير الملائكة بحسبه، وما يستدعي الشياطين، وينفر الملائكة: لا يباح إلا لضرورة، ولهذا لم يبح اقتناء الكلب إلا لضرورة؛ لجلب منفعة: كالصيد، أو دفع مضرة عن الماشية والحرث، حتى قال عليه : «من أقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو حرث أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراط».

و بالجملة: فالتشبه بالشيء يقتضي من الحمد والذم بحسب الشبه، لكن كون المشبه به غير مكلف لا ينفي التكليف عن المتشبه، كما لو تشبه بالأطفال والجانين والله سبحانه أعلم.

الوجه السادس: أن النبي على المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال». وذلك لأن الله خلق كل نوع من الحيوان، وجعل صلاحه وكماله في أمر مشترك بينه وبين غيره، وبين أمر مختص به. فأما الأمور المشتركة فليست من خصائص أحد النوعين، ولهذا لم يكن من مواقع النهي؛ وإنما مواقع النهي الأمور المختصة، فإذا كانت الأمور التي هي من الأمور التي هي من الأمور التي هي من خصائص النساء التشبه بهم فيها: فالأمور التي هي من خصائص البهائم لا يجوز للآدمي التشبه بالبهائم فيها بطريق الأولى والأحرى. وذلك لأن الإنسان بينه وبين الحيوان قدر جامع مشترك، وقدر فارق مختص. ثم الأمر المشترك: كالأكل، والشرب، والنكاح، والأصوات، والحركات، لما اقترنت بالوصف المختص كان للإنسان فيها أحكام تخصه، ليس له أن يتشبه بما يفعله الحيوان فيها. فالأمور المختصة به أولى؛ مع أنه في الحقيقة لا مشترك بينه وبينها، ولكن فيه أوصاف تشبه أوصافها من بعض الوجوه، والقدر المشترك إنّما وجوده في الذهن؛ لا في الخارج.

وإذا كان كذلك فالله تعالى قد جعل الإنسان مخالفًا بالحقيقة للحيوان، وجعل كماله وصلاحه في الأمور التي تناسبه، وهي جميعها لا يماثل فيها الحيوان؛ فإذا تعمد مماثلة الحيوان، وتغيير خلق الله: فقد دخل في فساد الفطرة والشرعة. وذلك محرم، والله أعلم.

# فصل

قوله: ﴿فَالصَالَحَاتَ قَانَتَاتَ حَافَظَاتَ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفْظُ اللهِ ﴾ [الساء: ١٠]. يقتضي وجوب طاعتها لزوجها مطلقًا: من خدمة وسر معه، وتمكين له، وغير ذلك، كما دلت عليه سنة رسول الله ﷺ في حديث: "الجبل الأحمر" وفي "السجود" وغير ذلك، كما تجب طاعة الأبوين؛ فإن كل طاعة كانت للوالدين انتقلت إلى الزوج، ولم يبق للأبوين عليها طاعة: تلك وجبت بالأرحام، وهذه وجبت بالعهود، كما سنقرر إن شاء الله هذين الأصلين العظيمين.

● وسئل رحمه الله: عن امرأة تزوجت وخرجت عن حكم والديها، فأيهما أفضل:
 برها لوالديها، أو مطاوعة زوجها؟

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب، قال الله تعالى: ﴿فَالْصَالَحَاتَ قَانَتَاتَ حَافَظَاتَ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفْظ الله﴾. وفي الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك». وني صحيح ابن أبي حاتم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا صلت الموأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت». وني الترمذي عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة». وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «لو كنت آمرًا لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. وأخرجه أبو داود، ولفظه "لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن، لما جعل الله لهم عليهن من الحقوق" وفي المسند عن أنس: أن النبي عَيْكُ قال: «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر الأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة نجري بالقيح والصديد، ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه!». وفي المسند وسنن ابن ماجه، عن عائشة عن النبي ﷺ قال: «لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلاً أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر: لكان لها أن تفعل .. أي لكان حقها أن تفعل.

وكذلك في المسند، وسنن ابن ماجه، وصحيح ابن حبان، عن عبد الله بن أبي أوفى،

قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي ﷺ، فقال: "ما هذا يا معاذ؟" قال: أتيت الشام فوجدتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك يا رسول الله ﷺ: «لا تفعلوا ذلك، فإني لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه». وعن طلق بن على قال: قال رسول الله على أيما رجل دعا زوجته لحاجته فلتأته ولو كانت على التنور». رواه أبو حاتم في صحيحه والترمذي، وقال: حديث حسن.

وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء، فبات غضبانًا عليها: لعنتها الملائكة حتى تصبح». والأحاديث في ذلك كثيرة عن النبي على ، وقال زيد بن ثابت: الزوج سيد في كتاب الله، وقرأ قوله تعالى: ﴿وَالْفِيا سِيدِها لَدَى البابِ ﴿ وقال عمر بن الخطاب: النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته. وفي الترمذي وغيره عن النبي على أنه قال: «استوصوا بالنساء خيرًا، فإنها هن عندكم عوان».

فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة.

وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك: فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها، فإن الأبوين هما ظالمان، ليس لهما أن ينهاياها عن طاعة مثل هذا الزوج، وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع منه أو مضاجرته، حتى يطلقها، مثل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصداق بما تطلبه ليطلقها، فلا يحل لها أن تطيع واحدًا من أبويها في طلاقه إذا كان متقيًا لله فيها. ففي السنن الأربعة وصحيح ابن أبي حاتم عن ثوبان قال: قال رسول الله وفي ديث آخر: سألمات زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة». وفي حديث آخر: «المختلعات والمنتزعات هن المنافقات». وأما إذا أمرها أبواها أو أحدهما بما فيه طاعة لله: ونحو ذلك مما أمر الله ورسوله أو نهاها الله ورسوله عنه: فعليها أن تطيعهما في ذلك، ولو

وإذا نهاها الزوج عما أمر الله، أو أمرها بما نَهى الله عنه: لم يكن لها أن تطيعه في ذلك، فإن النبي عَلَيْ قال: «إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». بل المالك لو أمر مملوكه بما فيه

معصية لله لم يجز له أن يطيعه في معصية، فكيف يجوز أن تطيع المرأة زوجها أو أحد أبويها في معصية؟ فإن الخير كله في طاعة الله ورسوله، والشر كله في معصية الله ورسوله.

● وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل له زوجة أسكنها بين ناس مناجيس، وهو يخرج بها إلى الفرج، وإلى أماكن الفساد، ويعاشر مفسدين، فإذا قيل له: انتقل من هذا المسكن السوء. فيقول: أنا زوجها، ولى الحكم في امرأتي، ولى السكنى، فهل له ذلك؟

فأجاب: الحمد لله رب العالمين، ليس له أن يسكنها حيث شاء، ولا يخرجها إلى حيث شاء، بل يسكن بِها في مسكن يصلح لمثلها، ولا يخرج بِها عند أهل الفجور، بل ليس له أن يعاشر الفجار على فجورهم، ومتى فعل ذلك وجب أن يعاقب عقوبتين: عقوبة على فجوره بحسب ما فعل، وعقوبة على ترك صيانة زوجته وإخراجها إلى أماكن الفجور، فيعاقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل ذلك. والله أعلم.

# وقال رحمه الله تعالى:

### فصل

وأما "إتيان النساء في أدبارهن" فَهذا محرم عند جمهور السلف والخلف كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، وهو المشهور في مذهب مالك، وأما القول الآخر بالرخصة فيه: فمن الناس من يحكيه رواية عن مالك. ومنهم من ينكر ذلك، ونافع نقل عن ابن عمر أنه لما قرأ عليه: (نساؤكم حرث لكم) [البقرة:٢٢٣]. قال له ابن عمر: إنّها نزلت في إتيان النساء في أدبارهن.

فمن الناس من يقول غلط نافع على ابن عمر، أو لم يفهم مراده، وكان مراده: أنَّها نزلت في إتيان النساء من جهة الدبر في القبل، فإن الآية نزلت في ذلك باتفاق العلماء، وكانت اليهود تنهى عن ذلك، وتقول: إذا أتى الرجل المرأة في قبلها من دبرها جاء الولد أحول. فأنزل الله هذه الآية.

"والجرث" موضع الولد، وهو القبل، فرخص الله للرجل أن يطأ المرأة في قبلها من أي الجهات شاء.

وكان سالم بن عبد الله بن عمر يقول: كذب العبد على أبي. وهذا مما يقوي غلط نافع على ابن عمر؛ فإن الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطأ، كقول عبادة: كذب أبو محمد. لما قال: الوتر واجب. وكقول ابن عباس: كذب نوف. لما قال: صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل.

ومن الناس من يقول: ابن عمر هو الذي غلط في فهم الآية. والله أعلم أي ذلك كان، لكن نقل عن ابن عمر أنه قال: أو يفعل هذا مسلم؟ لكن بكل حال معنى الآية هو ما فسرها به الصحابة والتابعون، وسبب النزول يدل على ذلك، والله أعلم.

وسئل رحمه الله: عن رجل ينكح زوجته في دبرها، أحلال هو، أم حرام؟

فأجاب: وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة، وهو قول جماهير السلف والحلف، بل هو اللوطية الصغرى، وقد ثبت عن النبي والحيق أنه قال: «إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن». وقد قال تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾. والحرث: هو موضع الولد، فإن الحرث هو محل الغرس والزرع، وكانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها جاء الولد أحول، فأنزل الله هذه الآية: وأباح للرجل أن يأتي امرأته من جميع جهاتها، لكن في الفرج خاصة، ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عزرا جميعًا، فإن لم ينتهيا وإلا فرق بينهما، كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به. والله أعلم.

• وسئل رحمه الله تعالى: عما يجب على من وطأ زوجته في دبرها؟ وهل أباحه أحد من العلماء؟

فأجاب: الحمد لله رب العالمين، الوطء في الدبر حرام في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين: من الصحابة والتابعين وغيرهم، فإن الله قال في كتابه: ﴿ نَسَاؤُكُم حَرَثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثُكُمْ أَنِي شَئْتُم ﴾.

والحش: هو الدبر، وهو موضع القذر، والله سبحانه حرم إتيان الحائض، مع أن النجاسة عارضة في فرجها، فكيف بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المغلظة.

وأيضًا: فَهذا من جنس اللواط، ومذهب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي وأحمد وأصحابه أن ذلك حرام لا نزاع بينهم، وهذا هو الظاهر من مذهب مالك وأصحابه، لكن حكى بعض

الناس عنهم، رواية أخرى بخلاف ذلك. ومنهم من أنكر هذه الرواية وطعن فيها.

وأصل ذلك ما نقل عن نافع أنه نقله عن ابن عمر، وقد كان سالم بن عبد الله يكذب نافعًا في ذلك، فإما أن يكون نافع غلط، أو غلط من هو فوقه. فإذا غلط بعض الناس غلطة لم يكن هذا مما يسوغ خلاف الكتاب والسنة كما أن طائفة غلطوا في إباحة الدرهم بالدرهمين، واتفق الأئمة على تحريم ذلك لما جاء في ذلك من الأحاديث الصحيحة، وكذلك طائفة غلطوا في أنواع من الأشربة ولما ثبت عن النبي والله تنه قال: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام». وأنه سئل عن أنواع من الأنبذة، فقال: «كل مسكر حرام». «ما أسكر كثيره فقليله حرام». وجب اتباع هذه السنن الثابتة، ولهذا نظائر في الشريعة.

ومن وطأ امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما، فإن علم أنهما لا ينزجران فإنه يجب التفريق بينهما. والله أعلم.

# باب القسم بين الزوجات

وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل متزوج بامرأتين، وإحداهما يحبها، ويكسوها،
 ويعطيها ويجتمع بها أكثر من صاحبتها؟

فأجاب: الحمد لله. يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين، وفي السنن الأربعة عن أبي هريرة، عن النبي وسي قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة واحد شقيه مائل». فعليه أن يعدل في القسم، فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاثًا بات عند الأخرى بقدر ذلك، ولا يفضل إحداهما في القسم، لكن إن كان يحبها أكثر، ويطأها أكثر: فَهذا لا حرج عليه فيه، وفيه أنزل الله تعالى: ﴿ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ﴾ [الساء ١٩٠]. أي: في الحب والجماع، وفي السنن الأربعة عن عائشة قالت: كان رسول الله عليه يقسم ويعدل، فيقول: «هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». يعنى: القلب.

وأما العدل في "النفقة، والكسوة" فهو السنة أيضًا، اقتداء بالنبي ﷺ، فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة، كما كان يعدل في القسمة مع تنازع الناس في القسم: هل كان واجبًا عليه؟ أو مستحبًا له؟ وتنازعوا في العدل في النفقة: هل هو واجب؟ أو مستحب؟ ووجوبه أقوى، وأشبه بالكتاب والسنة.

وهذا العدل مأمور به ما دامت زوجة: فإن أراد أن يطلق إحداهما فله ذلك، فإن اصطلح هو والتي يريد طلاقها على أن تقيم عنده بلا قسم وهي راضية بذلك جاز، كما قال

تعالى: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشورًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يصلحها بينهما صلحًا والصلح خير ﴾ [النساء:١٢٨]. وفي الصحيح عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية في المرأة تكون عند الرجل، فتطول صحبتها، فيريد طلاقها، فتقول: لا تطلقني، وامسكني وأنت في حل من يومي، فنزلت هذه الآية، وقد كان النبي على أراد أن يطلق سودة، فوهبت يومها لعائشة، فأمسكها بلا قسمة، وكذلك رافع بن خديج جرى له نحو ذلك، ويقال: إن الآية أزلت فيه.

وسئل رحمه الله: عن رجل له امرأتان، ويفضل إحداهما على الأخرى في النفقة
 وسائر الحقوق، حتى إنه هجرها، فما يجب عليه؟

فأجاب: يجب عليه أن يعدل بين المرأتين، وليس له أن يفضل إحداهما في القسم، فإن النبي ﷺ قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما أكثر من الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل». وإن لم يعدل بينهما: فإما أن يمسك بمعروف وإما أن يسرح بإحسان. والله أعلم.

وسئل رحمه الله: عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر والشهرين لا يطؤها:
 فهل عليه إثم أم لا؟ وهل يطالب الزوج بذلك؟

فأجاب: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه، أعظم من إطعامها.

والوطء الواجب: قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل: بقدر حاجتها وقدرته كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين والله أعلم.

وسئل رحمه الله: عن امرأة تضع معها دواء عند المجامعة، تمنع بذلك نفوذ المني
 في مجاري الحبل، فهل ذلك جائز حلال أم لا؟

وهل إذا بقي ذلك الدواء معها بعد الجماع ولم يخرج يجوز لها الصلاة والصوم بعد الغسل أم لا؟

فأجاب: أما صومها وصلاتها فصحيحة وإن كان ذلك الدواء في جوفها، وأما جواز ذلك ففيه نزاع بين العلماء والأحوط: أنه لا يفعل. والله أعلم.

وسئل رحمه الله: عما إذا نظر الرجل إلى جميع بدن امرأته، ولمسه، حتى الفرج:
 عليه شيء، أم لا؟

فأجاب: لا يحرم على الرجل النظر إلى شيء من بدن امرأته، ولا لمسه، لكن يكره النظر إلى الفرج، وقيل: لا يكره، وقيل: لا يكره إلا عند الوطء.

وسئل رحمه الله: عن امرأة مطلقة وهي ترضع، وقد آجرت لبنها، ثم انقضت عدتها وتزوجت: فهل للمستأجر أن يمنعها أن تدخل على زوجها خشية أن تحمل منه فيقل اللبن على الولد؟

فأجاب: أما مجرد الشك فلا يمنع الزوج ما يستحقه من الوطء، لاسيما وقد ثبت عن النبي رئي أنه قال: «لقد هممت أن أنهى عن ذلك، ثم ذكرت أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم». فقد أخبر رئي أنهم يفعلون ذلك فلا يضر الأولاد ولم ينه عنه، وإذا كان كذلك لم يجز منع الزوج حقه إذا لم يكن فيه منع الحق السابق المستحق بعقد الإجارة.

● وسئل رحمه الله تعالى: عن الأب إذا كان عاجزًا عن أجرة الرضاع، فهل له إذا امتنعت الأم عن الإرضاع إلا بأجرة أن يسترضع غيرها؟

فأجاب: نعم، لأنه لا يجب عليه ما لا يقدر عليه.

• وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عمن تسلط عليه ثلاثة: الزوجة، والقط، والنمل: الزوجة ترضع من ليس ولدها، وتنكد عليه حاله وفراشه بذلك، والقط يأكل الفراريج، والنمل يدب في الطعام، فهل لهم حرق بيوتهم بالنار أم لا؟ وهل يجوز لهم قتل القط؟ وهل لهم منع الزوجة من إرضاعها؟

فأجاب: ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج. والقط إذا صال على ماله: فله دفعه عن الصول ولو بالقتل، وله أن يرميه بمكان بعيد، فإن لم يمكن دفع ضرره إلا بالقتل قتل، وأما النمل: فيدفع ضرره بغير التحريق. والله أعلم.

### باب النشوز

• سئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن رجل له زوجة، تصوم النهار وتقوم الليل، وكلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليه، وتقدم صلاة الليل وصيام النهار على طاعة الزوج: فهل يجوز ذلك؟

فأجاب: لا يحل لها ذلك باتفاق المسلمين، بل يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش، وذلك فرض واجب عليها، وأما قيام الليل وصيام النهار فتطوع فكيف تقدم مؤمنة للنافلة على الفريضة؟! حتى قال النبي ﷺ في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه». ورواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، ولفظهم: «لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يومًا من غير رمضان إلا بإذنه».

فإذا كان النبي ﷺ قد حرم على المرأة أن تصوم تطوعًا إذا كان زوجها شاهدًا إلا بإذنه، فتمنع بالصوم بعض ما يجب له عليها: فكيف يكون حالها إذا طلبها فامتنعت؟! وفي الصحيحين عن النبي ﷺ: «إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح». وفي لفظ: «إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى تصبح».

وقد قال الله تعالى: ﴿فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله﴾ [النساء: ٣٤]. فالمرأة الصالحة هي التي تكون قانتة أي مداومة على طاعة زوجها. فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة، وكان ذلك يبيح له ضربها كما قال تعالى: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً﴾ [النساء: ٣٤].

وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج، حتى قال النبي على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج، حتى قال النبي على المرأة تسجد لزوجها لعظم حقه عليها». وعنه عليها أن النساء قلن له: إن الرجال يجاهدون، ويتصدقون، ويفعلون، ونحن لا نفعل ذلك. فقال: «حسن فعل أحدكن بعد ذلك». أي: إن المرأة إذا أحسنت معاشرة بعلها كان ذلك موجبًا لرضاء الله وإكرامه لها، من غير أن تعمل ما يختص بالرجال. والله أعلم.

• وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل حلف على زوجته، وقال: الأهجرنك إن كنت ما تصلين. فامتعنت من الصلاة ولم تصل، وهجر الرجل فراشها، فهل لها على الزوج نفقة أم لا؟ وماذا يجب عليها إذا تركت الصلاة؟

فأجاب: الحمد لله. إذا امتنعت من الصلاة فإنَّها تستتاب فإن تابت وإلا قتلت. وهجر الرجل على ترك الصلاة من أعمال البر التي يحبها الله ورسوله، ولا نفقة لها إذا امتنعت من نمكينه إلا مع ترك الصلاة. والله أعلم.

وسئل رحمه الله: عمن له زوجة لا تصلي، هل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة؟
 وإذا لم تفعل: هل يجب عليه أن يفارقها، أم لا؟

فأجاب: نعم عليه أن يأمرها بالصلاة، ويجب عليه ذلك، بل يجب عليه أن يأمر بذلك كل من يقدر على أمره به إذا لم يقم غيره بذلك، وقد قال تعالى: ﴿وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ﴾ . الآية، وقال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة ﴾ [التحريم: ٢]. الآية. وقال عليه الصلاة والسلام: «علموهم وأدبوهم».

وينبغي مع ذلك الأمر أن يحضها على ذلك بالرغبة، كما يحضها على ما يحتاج إليها، فإن أصرت على ترك الصلاة فعليه أن يطلقها، وذلك واجب في الصحيح، وتارك الصلاة مستحق للعقوبة حتى يصلي باتفاق المسلمين، بل إذا لم يصل قتل، وهو يقتل كافرًا مرتدًا؟ على قولين مشهورين. والله أعلم.

• وسئل رحمه الله تعالى: عن قوله تعالى: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن﴾ [النساء:٣٤]. وفي قوله تعالى: ﴿وإذا قيل انشزوا ﴾ [الجادلة: ١١]. يبين لنا شيخنا هذا النشوز من ذاك؟

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. "النشوز" في قوله تعالى: ﴿تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع﴾. هو أن تنشز عن زوجها فتنفر عنه بحيث لا تطيعه إذا دعاها للفراش، أو تخرج من منزله بغير إذنه، ونحو ذلك مما فيه امتناع عما يجب عليها من طاعته.

وأما "النشوز" في قوله تعالى: ﴿إذا قيل انشزوا فانشزوا ﴾. فهو النهوض والقيام والارتفاع، وأصل هذه المادة هو الارتفاع والغلظ، ومنه النشر من الأرض، وهو المكان المرتفع الغليظ، ومنه قوله تعالى: ﴿وانظر إلى العظام كيف ننشزها ﴾ [البقرة:٢٥٩]. أي نرفع بعضها إلى بعض، ومن قرأ: "ننشرها" أراد: نحييها. فسمى المرأة العاصية ناشزًا لما فيها من الخلظ والارتفاع عن طاعة زوجها، وسمي النهوض نشوزًا لأن القاعد يرتفع من الأرض. والله أعلم.

وسئل رحمه الله: عن رجل له زوجة، وهي ناشز تمنعه نفسها: فهل تسقط نفقتها
 وكسوتها وما يجب عليها؟

فأجاب: الحمد لله، تسقط نفقتها وكسوتها إذا لم تمكنه من نفسها، وله أن يضربها إذا أصرت على النشوز، ولا يحل لها أن تمنع من ذلك إذا طالبها به، بل هي عاصية لله ورسوله، وفي الصحيح: «إذا طلب الرجل المرأة إلى فراشه فأبت عليه كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى تصبح».

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن رجل له امرأة، وقد نشزت عنه في بيت أبيها
 من مدة ثمانية شهور، ولم ينتفع بها؟

فأجاب: إذا نشزت عنه فلا نفقة لها، وله أن يضربها إذا نشزت، أو آذته، أو اعتدت عليه.

● وسئل رحمه الله: عما يجب على الزوج إذا منعته من نفسها إذا طلبها؟ فأجاب: الحمد لله. لا يحل لها النشوز عنه، ولا تمنع نفسها منه، بل إذا امتنعت منه الفصل الثاني/ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح \_\_\_\_\_\_\_\_ ٢٣٧ وأصرت على ذلك فله أن يضربها ضربًا غير مبرح، ولا تستحق نفقة ولا قسمًا.

وسئل: عمن تزوج بامرأة ودخل بِها، وهو مستمر في النفقة، وهي ناشز، ثم إن
 والدها أخذها وسافر من غير إذن الزوج، فماذا يجب عليهما؟

فأجاب: الحمد لله. إذا سافر بِها بغير إذن الزوّج فإنه يعزر على ذلك، وتعزر الزوجة إذا كان التخلف يمكنها، ولا نفقة لها من حيث سافرت والله أعلم.

وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل تزوج امرأة من مدة إحدى عشرة سنة،
 وأحسنت العشرة معه، وفي هذا الزمان تأبي العشرة معه، وتناشزه: فما يجب عليها؟

فأجاب: لا يحل لها أن تنشز عليه، ولا تمنع نفسها، فقد قال النبي رها من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى تصبح». فإذا أصرت على النشوز فله أن يضربها، وإذا كانت المرأة لا تقوم بما يجب للرجل عليها فليس عليه أن يطلقها ويعطيها الصداق، بل هي التي تفتدي نفسها منه، فتبذل صداقها ليفارقها، كما أمر النبي على لامرأة ثابت بن قيس بن شماس أن يعطي صداقها فيفارقها، وإذا كان معسرًا بالصداق لم تجز مطالبته بإجماع المسلمين.

وسئل رحمه الله: عن رجل تزوج بامرأة ما ينتفع بِها ولا تطاوعه في أمر، وتطلب
 منه نفقة وكسوة، وقد ضيقت عليه أموره: فهل تستحق عليه نفقة وكسوة؟

فأجاب: إذا لم تمكنه من نفسها أو خرجت من داره بغير إذنه فلا نفقة لها ولا كسوة، وكذلك إذا طلب منها أن تسافر معه فلم تفعل فلا نفقة لها ولا كسوة، فحيث كانت ناشزًا عاصية له فيما يجب له عليها من طاعته: لم يجب لها نفقة ولا كسوة.

• وسئل رحمه الله تعالى: عن امرأة متزوجة برجل، ولها أقارب كلما أرادت أن تزورهم أخذت الفراش، وتقعد عندهم عشرة أيام وأكثر، وقد قربت ولادتها، ومتى ولدت عندهم لم يمكن أن تجيء إلى بيتها إلا بعد أيام، ويبقى الزوج بردان: فهل يجوز لهم أن يخلوها تلد عندهم؟

فأجاب: لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه، ولا يحل لأحد أن يأخذها إليه ويحبسها عن زوجها، سواء كان ذلك لكونها مرضعًا، أو لكونها قابلة، أو غير ذلك من الصناعات، وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله والمستحقة للعقوبة.

# باب الخليع

• وسئل الشيخ رحمه الله تعالى: ما هو الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة؟

فأجاب: الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزوج تريد فراقه فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسها، كما يفتدي الأسير، وأما إذا كان كل منهما مريدًا لصاحبه فَهذا الخلع محدث في الإسلام.

### وقال رحمه الله:

إذا كانت مبغضة له مختارة لفراقه فإنَّها تفتدي نفسها منه ، فترد إليه ما أخذته من الصداق، وتبرئه مما في ذمته، ويخلعها ، كما في الكتاب والسنة ، واتفق عليه الأئمة ، والله أعلم.

● وسئل رحمه الله: عن امرأة مبغضة لزوجها طلبت الانخلاع منه، وقالت له: إن لم تفارقني وإلا قتلت نفسي؛ فأكرهه الولي على الفرقة، وتزوجت غيره، وقد طلبها الأول، وقال: إنه فارقها مكرهًا، وهي لا تريد إلا الثاني؟

فأجاب: إن كان الزوج الأول أكره على الفرقة بحق: مثل أن يكون مقصرًا في واجباتها، أو مضرًا لها بغير حق من قول أو فعل كانت الفرقة صحيحة، والنكاح الثاني صحيحًا، وهي زوجة الثاني. وإن كان أكره بالضرب أو الحبس وهو محسن لعشرتها حتى فارقها لم تقع الفرقة، بل إذا أبغضته وهو محسن إليها فإنه يطلب منه الفرقة من غير أن يلزم بذلك، فإن فعل وإلا أمرت المرأة بالصبر عليه إذا لم يكن ما يبيح الفسخ.

● وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل اتهم زوجته بفاحشة، بحيث إنه لم ير عندها ما ينكره الشرع إلا ادعى أنه أرسلها إلى عرس، ثم تجسس عليها فلم يجدها في العرس، فأنكرت ذلك، ثم إنه أتى إلى أوليائها، وذكر لهم الواقعة، فاستدعوا بها لتقابل زوجها على ما ذكر، فامتنعت خوفًا من الضرب، فخرجت إلى بيت خالها، ثم إن الزوج بعد ذلك جعل ذلك مستندًا في إبطال حقها، وادعى أنّها خرجت بغير إذنه: فهل يكون ذلك مبطلاً لحقها؟ والإنكار الذي أنكرته عليه يستوجب إنكارًا في الشرع؟

فأجاب: قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الذَّيْنَ آمنُوا لا يَحل لَكُم أَنْ تَرْتُوا النساء كُرهًا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ [النساء: ١٩]. فلا يحل للرجل أن يعضل المرأة: بأن يمنعها ويضيق عليها حتى تعطيه بعض الصداق، ولا أن يضربها لأجل ذلك، لكن إذا أتت بفاحشة مبينة كان له أن يعضلها لتفتدي منه، وله أن يضربها، هذا فيما

وأما "أهل المرأة" فيكشفون الحق مع من هو فيعينونه عليه، فإن تبين لهم أنّها هي التي تعدت حدود الله وآذت الزوج في فراشه، فهي ظالمة متعدية، فلتفتدي منه. وإذا قال: إنه أرسلها إلى عرس ولم تذهب إلى العرس فليسأل إلى أين ذهبت؟ فإن ذكر أنّها ذهبت إلى قوم لا ريبة عندهم وصدقها أولئك القوم، أو قالوا: لم تأت إلينا وإلى العرس لم تذهب، كان هذا ريبة وبهذا يقوى قول الزوج.

وأما "الجهاز" الذي جاءت به من بيت أبيها فعليه أن يرده إليها بكل حال، وإن اصطلحوا فالصلح خير، ومتى تابت المرأة جاز لزوجها أن يمسكها ولا حرج في ذلك، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا لم يتفقا على رجوعها إليه فلتبرئه من الصداق، وليخلعها الزوج، فإن الخلع جائز بكتاب الله وسنة رسوله، كما قال الله تعالى: ﴿ فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ [البقرة:٢٢٩]. والله أعلم.

● وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن ثيب بالغ لم يكن عليها إلا الحاكم، فزوجها الحاكم لعدم الأولياء ثم خالعها الزوج وبرأته من الصداق بغير إذن الحاكم: فهل تصح المخالعة والإبراء؟

فأجاب: إذا كانت أهلاً للتبرع جاز خلعها وإبراؤها بدون إذن الحاكم.

• وسئل رحمه الله: عن امرأة قال لها زوجها: إن أبرأتيني فأنت طالق، فأبرأته، ولم تكن تحت الحجر، ولا لها أب، ولا أخ، ثم إنّها ادعت أنّها سفيهة لتسقط بذلك الإبراء.

فأجاب: لا يبطل الإبراء بمجرد دعواها، ولو قامت بينة بأنَّها سفيهة ولم تكن تحت الحجر لم يبطل الإبراء بذلك، وإن كانت هي المتصرفة لنفسها. والله أعلم.

• وسئل رحمه الله تعالى: عن امرأة أبرأت زوجها من جميع صداقها، ثم بعد ذلك أشهد الزوج على نفسه أنه طلق زوجته المذكورة على البراءة، وكانت البراءة تقدمت على ذلك، فهل يصح الطلاق؟ وإذا وقع يقع رجعيًا أم لا؟

فأجاب: إن كانا قد تواطئا على أن توهبه الصداق وتبريه على أن يطلقها فأبرأته، ثم طلقها، كان ذلك طلاقًا بائنًا، وكذلك لو قال لها: ابرئيني وأنا أطلقك. أو: إن أبرأتني طلقتك، ونحو ذلك من عبارات الخاصة والعامة التي يفهم منها أنه سأل الإبراء على أن يطلقها. وأما إن كانت أبرأته براءة لا تتعلق بالطلاق. ثم طلقها بعد ذلك فالطلاق رجعي. ولكن هل لها أن ترجع في الإبراء إذا كان يمكن لكون مثل هذا الإبراء لا يصدر في

العادة إلا لأن يمسكها أو خوفًا من أن يطلقها أو يتزوج عليها أو نحو ذلك؟

فيه قولان هما روايتان عن أحمد، وأما إذا كانت قد طابت نفسها بالإبراء مطلقًا وهو أن يكون ابتداء منها لا بسبب منه ولا عوض: فهنا لا ترجع فيه بلا ريب، والله أعلم.

- وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل قال لامرأته: هذا ابن زوجك لا يدخل لى بيتًا، فإنه ابنى ربيته، فلما اشتكاه لأبيه قال للزوج: إن أبرأتك امرأتك تطلقها؟ قال: نعم. فأتى بها، فقال لها الزوج: إن أبرأتيني من كتابك، ومن الحجة التي لك على، فأنت طالق؟ قالت: نعم، وانفصلا. وطلع الزوج إلى بيت جيرانه، فقال: هي طالق ثلاثًا، ونزل إلى الشهود فسألوه كم طلقت؟ قال: ثلاثًا على ما صدر منه، فهل يقع عليه الطلاق الثلاث؟ فأجاب: الحمد لله. إذا كان إبراؤها على ما دل عليه سياق الكلام ليس مطلقًا بل بشرط أن يطلقها بانت منه، ولم يقع بها بعد هذا طلاق، والشرط المتقدم على العقد كالشرط المقارن، والشرط العرفي كاللفظي، وقول هذا الذي من جهتها له: إن جاءت زوجتك وأبرأتك تطلقها؟ وقوله: اشتراط عليه أنه يطلقها إذا أبرأته، ومجيئه بها بعد ذلك، وقوله: أنت إن أبرئتيني قالت: نعم. متنزل على ذلك، وهو أنه إذا أبرأته يطلقها: بحيث لو قالت: أبرأته وامتنع لم يصح الإبراء، فإن هذا إيجاب وقبول في العرف، لما تقدم من الشروط ودلالة الحال، والتقدير: أبرأتك بشرط أن تطلقني.
- وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن رجل طلق زوجته طلقة رجعية، فلما حضر عند الشهود قال له بعضهم: قل: طلقتها على درهم، فقال له ذلك: فلما فعل قالوا له: قد ملكت نفسها فلا ترجع إليك إلا برضاها. فإذا وقع المنع: هل يسقط حقها مع غرره بذلك؟ أم لا؟

فأجاب: الحمد لله. إذا كان قد طلقها طلقة رجعية، ثم إن الشاهد قد لقنه أن يقول: طلقها على درهم، فقال ذلك معتقدًا أنه يقر بذلك الطلاق الأول لا ينشئ طلاقًا آخر، لم يقع به غير الطلاق الأول، ويكون رجعيًا، لا بائنًا وإذا ادعى عليه أنه قال ذلك القول الثاني إنشاءً لطلاق آخر ثان، وقال: إنَّما قلته إقرارًا بالطلاق الأول، وليس ممن يعلم أن الطلاق بالعوض يبينها، فالقول قوله مع يمينه، لاسيما وقرينة الحال تصدقه، فإن العادة جارية بأنه إذا طلقها ثم حضر عند الشهود فإنما حضر ليشهدوا عليه بما وقع من الطلاق.

● وسئل رحمه الله تعالى: عن الخلع هل هو طلاق محسوب من الثلاث؟ وهل يشترط كونه بغير لفظ الطلاق ونيته؟ فأجاب رحمه الله تعالى:هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين السلف والخلف.

القول الأول: ظاهر مذهب الإمام أحمد وأصحابه أنه فرقة بائنة وفسخ للنكاح، وليس من الطلاق الثلاث. فلو خلعها عشر مرات كان له أن يتزوجها بعقد جديد قبل أن تنكح زوجًا غيره، وهو أحد قولي الشافعي. واختاره طائفة من أصحابه ونصروه، وطائفة نصروه ولم يختاروه، وهذا قول جمهور فقهاء الحديث: كإسحاق بن راهوية، وأبي ثور، وداود، وابن المنذر، وابن حزيمة، وهو ثابت عن ابن عباس وأصحابه: طاوس، وعكرمة.

والقول الثاني: أنه طلاق بائن محسوب من الثلاث، وهو قول كثير من السلف، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، والشافعي في قوله الآخر، ويقال: إن الجديد، وهو الرواية الأخرى عن أحمد. وينقل ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، لكن ضعف أحمد وغيره من أثمة العلم بالحديث، كابن المنذر، وابن حزيمة، والبيهقي وغيرهم: النقل عن هؤلاء، ولم يصححوا إلا قول ابن عباس، إنه فسخ: وليس بطلاق، وأما الشافعي وغيره فقال: لا نعرف حال من روى هذا عن عثمان، هل هو ثقة أم ليس بثقة، فما صححوا ما نقل عن الصحابة؛ بل اعترفوا أنّهم لا يعلمون صحته وما علمت أحدًا من أهل العلم بالنقل صحح ما نقل عن الصحابة من أنه طلاق بائن محسوب من الثلاث، بل أثبت ما في هذا عندهم ما نقل عن عثمان، وقد نقل عن عثمان بالإسناد الصحيح أنه أمر المختلعة أن تستبراً بحيضة، وقال: لا عليك عدة. وهذا يوجب أنه عنده فرقة بائنة، وليس بطلاق، إذ الطلاق بعد الدخول يوجب عليك عدة ووء بنص القرآن واتفاق المسلمين، بخلاف الخلع، فإنه قد ثبت بالسنة وآثار الصحابة أن العدة فيها استبراء بحيضة، وهو مذهب إسحاق، وابن المنذر، وغيرهما، وإحدى الروايتين عن أحمد.

وقد رد ابن عباس امرأة على زوجها بعد طلقتين وخلع مرة قبل أن تنكح زوجًا غيره، وسأله إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص لما ولاه الزبير على اليمن عن هذه المسألة وقال له: إن عامة طلاق أهل اليمن هو الفداء، فأجابه ابن عباس بأن الفداء ليس بطلاق، ولكن الناس غلطوا في اسمه، واستدل ابن عباس بأن الله تعالى قال: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى نكح زوجًا غيره ﴾ [البقرة:٢٦]. قال ابن عباس: فقد ذكر الله تعالى الفدية بعد الطلاق مرتين، ثم قال: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره ﴾.

وهذا يدخل في الفدية خصوصًا وغيرها عمومًا، فلو كانت الفدية طلاقًا لكان الطلاق أربعًا، وأحمد في المشهور عنه هو ومن تقدم اتبعوا ابن عباس.

واختلف هؤلاء في المختلعة هل عليها عدة ثلاثة قروء؟ أو تستبراً بحيضة؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد "أحدهما": تستبرئ بحيضة، وهذا قول عثمان، وابن عباس، وابن عمر في آخر روايتيه، وهو قول غير واحد من السلف؛ ومذهب إسحاق، وابن المنذر وغيرهما، وروي ذلك عن النبي ﷺ في السنن من وجوه حسنة، كم قد بينت طرقها في غير هذا الموضع.

وهذا مما احتج به من قال: إنه ليس من الطلاق الثلاث، وقالوا: لو كان منه لوجب فيه تربص ثلاث قروء بنص القرآن، واحتجوا به على ضعف من نقل عن عثمان أنه جعلها طلقة بائنة، فإنه قد ثبت عنه بالإسناد المرضي أنه جعلها تستبرئ بحيضة، ولو كانت مطلقة لوجب عليها تربص ثلاثة قروء. وإن قيل: بل عثمان جعلها مطلقة تستبرئ بحيضة. فَهذا لم يقل به أحد من العلماء، فاتباع عثمان في الرواية الثابتة عنه التي يوافقه عليها ابن عباس، ويدل عليها الكتاب والسنة: أولى من رواية راويها مجهول وهي رواية جمهان الأسلمي عنه أنه جعلها طلقة بائنة. وأجود ما عند من جعلها طلقة بائنة من النقل عن الصحابة هو هذا النقل عن عثمان، وهو مع ضعفه قد ثبت عنه بالإسناد الصحيح ما يناقضه، فلا يمكن الجمع بينهما، لما في ذلك من خلاف النص والإجماع.

وأما النقل عن علي، وابن مسعود فضعيف جدًا، والنقل عن عمر مجمل لا دلالة فيه، وأما النقل عن ابن عباس أنه فرقة وليس بطلاق، فمن أصح النقل الثابت باتفاق أهل العلم بالآثار، وهذا مما عتضد به القائلون بأنه فسخ: كأحمد وغيره.

والذين اتبعوا ما نقل عن الصحابة من أنه طلقة بائنة من الفقهاء ظنوا تلك نقولاً صحيحة، ولم يكن عندهم من نقد الآثار والتمييز بين صحيحها وضعيفها ما عند أحمد وأمثاله من أهل المعرفة بذلك، فصار هؤلاء يرون أن الذين خالفوا ابن عباس وأمثاله من الصحابة أجل منه وأكثر عددًا، ولم يعلموا أنه لم يثبت خلافه عن أحد من الصحابة مع أن النبي واللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». وكان ما استنبطه في هذه المسألة من القرآن، واستدل به من السنة من كمال فقهه في الدين وعلمه بالتأويل، وهو أكثر الصحابة فتيا. قيل للإمام أحمد: أي الصحابة أكثر فتيا؟ قال: ابن عباس. وهو أعلم وأفقه طبقة في الصحابة، وكان عمر بن الخطاب يدخله مع أكابر الصحابة، كعثمان، وعلي، وابن مسعود، ونحوهم في الشورى، ولم يكن عمر يفعل هذا بغيره من طبقته، وقال ابن مسعود: لو أدرك

والناقلون لهذه المسألة عنه أجل أصحابه، وأعلمهم بأقواله مثل طاوس، وعكرمة، فإن هذين كانا يدخلان عليه مع الخاصة، بخلاف عطاء، وعمرو بن دينار ونحوهما، فقد كانوا يدخلون عليه مع العامة، ومعلوم أن خواص العالم عندهم من علمه ما ليس عند غيرهم، كما عند خواص الصحابة مثل الخلفاء الراشدين الأربعة، وابن مسعود وعائشة وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل وغيرهم من العلم ما ليس عند من ليس له مثلهم من الاختصاص بالنبي على الله المثلهم عن الاختصاص بالنبي المشارقة على المثله المثلهم عن الاختصاص بالنبي المشارقة المنابق الم

والمقصود بِهذا: أن كثيرًا من الناس يظن أن ابن عباس خالفه في هذه المسألة كثير من الصحابة أو أكثرهم، ولا يعلمون أنه لم يثبت عن الصحابة إلا ما يوافق قوله، لا ما يناقضه، وإن قدر أن بعضهم خالفه فالمرجع فيما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة.

قال هؤلاء: والطلاق الذي جعله الله ثلاثًا هو الطلاق الرجعي، وكل طلاق في القرآن في المدخول بها هو الطلاق الرجعي غير الطلقة الثالثة؛ ولذلك قال أحمد في أحد قوليه: تدبرت القرآن فإذا كل طلاق فيه فهو الرجعي، قال هؤلاء: فمن قسم الطلاق المحسوب من الثلاث إلى رجعي، وبائن فقد خالف الكتاب والسنة، بل كل ما فيه بينونة فليس من الطلاق الثلاث، فإذا سمي طلاقًا بائنًا ولم يجعل من الثلاث فَهذا معنى صحيح لا تنازع فيه، قالوا: ولو كان الخلع طلاقًا لما جاز في الحيض، فإن الله حرم طلاق الحائض، وقد سلم لنا المنازعون أو أكثرهم أنه يجوز في الحيض، ولأن الحاجة داعية إليه في الحيض، قالوا: والله تعالى إنَّما حرم المرأة بعد الطلقة الثالثة عقوبة للرجل لئلا يطلق لغير حاجة، فإن الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة، والحاجة تندفع بثلاث مرات، ولهذا أبيحت الهجرة ثلاثًا، والإحداد لغير موت الزوج ثلاثًا ومقام المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا، والأصل في الهجرة ومقام المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا، والأصل

ثم اختلف هؤلاء: هل من شرط كونه فسخًا أن يكون بغير لفظ الطلاق ونيته؟ على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لابد أن يكن بغير لفظ الطلاق ونيته. فمن خالع بلفظ الطلاق أو نواه فهو من الطلاق الثلاث، وهذا قول أكثر المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد، ثم قد يقول هؤلاء: إذا عري عن صريح الطلاق ونيته فهو فسخ، وقد يقولون: إنه لا يكون فسخًا إلا إذا كان بلفظ الخلع، والفسخ والمفاداة دون سائر الألفاظ كلفظ الفراق، والسراح، والإبانة وغير ذلك من الألفاظ التي لا يفارق الرجل امرأته إلا بها، مع أن ابن عباس لم يسمه إلا فدية وفراقًا وخلعًا، وقال: الخلع فراق، وليس بطلاق، ولم يسمه ابن عباس فسخًا، ولا جاء في

الكتاب والسنة تسميته "فسخًا" فكيف يكون لفظ الفسخ صريحًا فيه دون لفظ الفراق؟! وكذلك أحمد بن حنبل أكثر مما يسميه "فرقة" ليست بطلاق. وقد يسميه "فسحًا" أحيانًا؛ لظهور هذا الاسم في عرف المتأخرين.

والثاني: أنه إذا كان بغير لفظ الطلاق كلفظ "الخلع" و"المفاداة" و"الفسخ" فهو فسخ، سواء نوى به الطلاق أو لم ينو. وهذا الوجه ذكره غير واحد من أصحاب الشافعي وأحمد. وعلى هذا القول: فهل هو فسخ إذا عري عن صريح الطلاق بأي لفظ وقع من الألفاظ والكنايات؟ أو هو مختص بلفظ الخلع والفسخ والمفاداة؟ على وجهين، كالوجهين على القول الأول.

وهذا القول أشبه بأصولهما من الذي قبله، فإن اللفظ إذا كان صريحًا في باب ووجد معادًا فيه لم يكن كناية في غيره، ولهذا لو نوى بلفظ الظهار الطلاق لم يقع عند عامة العلماء، وعلى هذا دل الكتاب والسنة، وكذلك عند أحمد: لو نوى بلفظ الحرام الطلاق لم يقع، لأنه صريح في الظهار، لاسيما على أصل أحمد. وألفاظ الخلع والفسخ والفدية مع العوض صريحة في الخلع، فلا تكون كناية في الطلاق، فلا يقع بها الطلاق بحال، ولأن لفظ الخلع والمفاداة والفسخ والعوض إما أن تكون صريحة في الخلع، وصريحة في الطلاق، أو كناية فيهما، فإن قيل بالأول وهو الصحيح، لم يقع بها الطلاق وإن نواه، وإن قيل بالثاني: لزم أن يكون لفظ الخلع والفسخ والمفاداة من صريح الطلاق، فيقع بها الطلاق، كما يقع بلفظ الطلاق عند التجرد، وهذا لم يقله أحد، ولم يعدها أحد من الصرائح. فإن قيل: هي مع العوض صريحة في الطلاق. قيل: هذا باطل على أصل الشافعي، فإن ما ليس بصريح عنده لا يصير صريحًا بدخول العوض، ولهذا قال الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد: إن النكاح لا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج، لأن ما سوى ذلك كناية والكناية تفتقر إلى النية، والنية لا يمكن إلا بإشهاد عليها، والنكاح لابد فيه من الشهادة، فإذا قال: ملكتكها بألف، وأعطيتكها بألف، ونحو ذلك أو وهبتكها لم يجعل دحول العوض قرينة في كونه نكاحًا، لاحتمال تمليك الرقبة، كذلك لفظ المفاداة يحتمل المفاداة من الأسر، ولفظ الفسخ إن كان طلاقًا مع العوض فهو طلاق بدون العوض؛ ولم يقل أحد من أصحاب الشافعي: أنه صريح في الطلاق بدون العوض، بل غايته أن يكون كناية، وهذا القول مع كونه أقرب من الأول: فهو أيضًا ضعيف.

القول الثالث: أنه فسخ بأي لفظ وقع، وليس من الطلاق الثلاث، وأصحاب هذا القول لم يشترطوا لفظًا معينًا، ولا عدم نية الطلاق، وهذا هو المنقول عن ابن عباس وأصحابه، وهو المنقول عن أحمد بن حنبل وقدماء أصحابه في الخلوع بين لفظ ولفظ، لا

لفظ الطلاق ولا غيره، بل ألفاظهم صريحة في أنه فسخ بأي لفظ كان، أصرح من لفظ الطلاق في معناه الخالص. وأما الشافعي فلم يقل عن أحد من السلف أنه فرق بين لفظ الطلاق وغيره، بل لما ذكر قول ابن عباس وغيره وأصحابه ذكر عن عكرمة أنه قال: كلما أجازه المال فليس بطلاق، قال: وأحسب من لم يجعله طلاقًا إنَّما يقول ذلك إذا لم يكن بلفظ الطلاق.

ومن هنا ذكر محمد بن نصر، والطحاوي ونحوهما: أنَّهم لا يعلمون نزاعًا في الخلع بلفظ الطلاق، ومعلوم أن مثل هذا الظن لا ينقل به مذاهب السلف، ويعدل به عن ألفاظهم، وعلمهم: وأدلتهم البينة في التسوية بين جميع الألفاظ، وأما أحمد فكلامه بين في أنه لا يعتبر لفظًا، ولا يفرق بين لفظ ولفظ، وهو متبع لابن عباس في هذا القول وبه اقتدى، وكان أحمد يقول: إياك أن تكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وإمامه في هذه المسألة هو ابن عباس، ونقله أحمد وغيره عن ابن عباس وأصحابه، فتبين أن الاعتبار عندهم ببذل المرأة العوض، وطلبها الفرقة، وقد كتبت ألفاظهم في هذا الباب في الكلام المبسوط.

وأيضًا: فقد روى البخاري في صحيحه، عن ابن عباس: أن النبي على قال لثابت بن قيس بن شماس، وهو أول من خالع في عهد النبي على لما جاءت امرأته إلى النبي على الله وقالت له: ولا أنقم عليه خلقًا ولا دينًا، ولكن أكره الكفر بعد في الإسلام، فذكرت أنّها تبغضه، فقال لها النبي عليه الحديقة وطلقها تعليه الحديقة وطلقها تطليقة...

وابن عباس الذي يروي هذا اللفظ عن النبي والحق الله اليمن الذي يسمونه أمرها بحيضة استبراء، وقال: "لا عدة عليك"، وأفتى بأن طلاق أهل اليمن الذي يسمونه "الفداء" ليس من الطلاق الثلاث، مع أن إبراهيم بن سعد قال له: عامة طلاق أهل اليمن الفداء، فقال له: ليس الفداء بطلاق، وإنما هو فراق، ولكن الناس غلطوا في اسمه. فأخبره السائل أن طلاقهم هو الفداء، وهذا ظاهر في أن ذلك يكون بلفظ الطلاق، وأدنى أحواله أن يعم لفظ الطلاق وغيره، وابن عباس أطلق الجواب وعمم، ولم يستثن الفداء بلفظ الطلاق، ولا عين له لفظًا، مع علمه بأن وقوع ذلك بلفظ الطلاق أكثر منه بغيره، بل العامة لا تعرف لفظ الفسخ والخلع ونحو ذلك إن لم يعلمها ذلك معلم، ولا يفرقون بين لفظ ولفظ، بل كثير منهم إذا قيل له: خالع امرأتك. طلقها بلا عوض، وقال: قد خلعتها، فلا يعرفون الفرق بين لفظ ولفظ إن لم يذكر لهم الغرض في أحد اللفظين، وأهل اليمن إلى اليوم تقول المرأة لؤوجها: طلقنى، فيقول لها: ابذلي لى. فتبذل له الصداق أو غيره فيطلقها، فَهذا عامة

طلاقهم، وقد أفتاهم ابن عباس بأن هذا فدية وفراق وليس بطلاق، ورد امرأة على زوجها بعد طلقتين وفداء مرة، فَهذا نقل ابن عباس وفتياه واستدلاله بالقرآن بما يوافق هذا القول.

وهذا كما أنه مقتضى نصوص أحمد وأصوله فهو مقتضى أصول الشرع، ونصوص الشارع، فإن الاعتبار في العقود بمقاصدها ومعانيها، لا بألفاظها، فإذا كان المقصود باللفظين واحدًا لم يجز اختلاف حكمهما، ولو كان المعنى الواحد إن شاء العبد جعله طلاقًا وإن شاء لم يجعله طلاقًا، كان تلاعبًا، وهذا باطل.

وقد أوردوا على هذا: أن المعتقة تحته إذا خيرها زوجها فإن لها أن تطلق نفسها، ولها أن تفسخ النكاح لأجل عتقها، قالوا: فهي مخيرة بين الأهرين وكذلك الزوج مع العوض يملك إيقاع فسخ، ويملك إيقاع طلاق. وهذا القياس ضعيف، فإن هذه إذا طلقت نفسها إنّما يقع الطلاق رجعيًا، فتكون مخيرة بين إيقاع فرقة بائنة، وبين إيقاع طلاق رجعي، وهذا مستقيم كما يخير الزوج بين أن يخلعها مفارقة فرقة بائنة، وبين أن يطلقها بلا عوض طلاقًا رجعيًا، وإنما المخالف للأصول أن يملك فرقة بائنة إن شاء جعلها فسخًا، وإن شاء جعلها طلاقًا، والمقصود في الموضعين واحد، وهو الفرقة البائنة، والأمر إليه في جعلها طلاقًا، أو غير طلاق: فَهذا هو المنكر الذي يقتضي أن يكون العبد إن شاء جعل العقد الواحد طلاقًا، وإن شاء جعله غير طلاق، مع أن المقصود في الموضعين واحد.

وأيضًا: فالذي يرجع إلى العبد هو قصد الأفعال وغايتها، وأما الأحكام فإلى الشارع، فالشارع يفرق بين حكم هذا الفعل، وحكم هذا الفعل، لاختلاف المقصود بالفعلين، فإذا كان مقصود الرجل بِها واحدًا لم يكن مخيرًا في إثبات الحكم ونفيه، ومعلوم أن مقصود الفرقة واحد لا يختلف.

وأيضًا: فمعنى الافتداء ثابت فيما إذا سألته أن يفارقها، بعوض، والله علق حكم الخلع بمسمى الفدية، فحيث وجد هذا المعنى فهو الخلع المذكور في كتاب الله تعالى.

وأيضًا: فإن الله جعل الرجعة من لوازم الطلاق في القرآن، فلم يذكر الله تعالى طلاق المدخول بِها إلا وأثبت فيه الرجعة، فلو كان الافتداء طلاقًا لثبت فيه الرجعة وهذا يزيل معنى الافتداء، إذ هو خلاف الإجماع، فإنا نعلم من قال: إن الخلع المطلق يملك فيه العوض ويستحق فيه الرجعة. لكن قال طائفة: هو غير لازم، فإن شاء رد العوض وراجعها، وتنازع العلماء فيما إذا شرط الرجعة في العوض، هل يصح؟ على قولين: هما روايتان عن مالك، وبطلان الجمع مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهو قول متأخري أصحاب أحمد، ثم من هؤلاء من يوجب العوض ويرد الرجعة، ومنهم من يثبت الرجعة ويبطل العوض، وهما وجهان في

مذهب أحمد والشافعي، وليس عن أحمد في ذلك نص، وقياس مذهب أحمد صحته بهذا الشرط، كما لو بذلت مالاً على أن تملك أمرها، فإنه نص على جواز ذلك، ولأن الأصل عنده جواز الشرط في العقود، إلا أن يقوم على فسادها دليل شرعي، وليس الشرط الفاسد عنده ما يخالف مقتضى العقد عند الإطلاق، بل ما خالف مقصود الشارع، وناقض حكمه، كاشتراط الولاء لغير المعتق، واشتراط البائع للوطء مع أن الملك للمشتري ونحو ذلك.

وأيضًا: فالفرق بين لفظ ولفظ في الخلع قول محدث لم يعرف عن أحد من السلف: لا الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم والشافعي فيه لم ينقله عن أحمد بل ذكر: أنه يحسب أن الصحابة يفرقون. ومعلوم أن هذا ليس نقلاً لقول أحد من السلف. والشافعي ذكر هذا في أحكام القُرآن، ورجح فيه أن الخلع طلاق وليس بفسخ، فلم يجز هذا القول لما ظنه من تناقض أصحابه، وهو أنَّهم يجعلونه بلفظ طلاقًا بائنًا من الثلاث، وبلفظ ليس من الثلاث فلما ظنه من تناقضه عدل عن ترجيحه، ولكن هذا التناقض لم ينقله لا هو، ولا أحد غيره عن أحد من السلف القائلين به و لا من اتبعه. كأحمد بن حنبل وقدماء أصحابه، وإنما قاله بعض المتأخرين من أصحاب أحمد، لما وجدوا غيرهم قد ذكروا الفرق فيه بين لفظ الطلاق وغيره، وذكر بعضهم كمحمد بن نصر والطحاوي: أنَّهم لا يعلمون في ذلك نزاعًا، وإنما قاله بعض المتأخرين من أصحاب أحمد. والمنقول عن السلف قاطبة، إما جعل الخلع فرقة بائنة وليس بطلاق، وإما جعله طلاقًا، وما رأيت في كلام أحد منهم أنه فرق بين لفظ ولفظ، ولا اعتبر فيه عدم نية الطلاق، بل قد يقولون كما يقول عكرمة: كلما أجازه المال فليس بطلاق، ونحو ذلك من العبارات، مما يبين أنَّهم اعتبروا مقصود العقد، لا لفظًا معينًا، والتفريق بين لفظ ولفظ مخالف للأصول والنصوص، وببطلان هذا الفرق يستدل من يجعل الحميع طلاقًا: فيبطل القول الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهذا الفرق إذا قيل به كان من أعظم الحجج على فساد قول من جعله فسخًا، ولهذا عدل الشافعي رها عن ترجيح هذا القول، لما ظهر له أن أهله يفرقون.

وأيضًا: ففي السنن أن فيروز الديلمي أسلم وتحته أختان، فقال له النبي وكلي المنها وأيتهما شئت». قال: فعمدت إلى أسبقهما صحبة ففارقتها. وهو حديث حسن. فقد أمره النبي ويلي أن يطلق إحداهما، وهذه الفرقة عند الشافعي وأحمد فرقة بائنة، وليست من الطلاق الثلاث، فدل ذلك على أن لفظ الطلاق قد تناول ما هو فسخ ليس من الثلاث، ويدل على أن الذي أسلم وتحته أكثر من أربع إذا قال: قد طلقت هذه كان ذلك فرقة لها واختيارًا للأخرى؛ خلاف ما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد: أنه إذا قال لإحداهما طلقها

كان ذلك اختيارًا لها. قالوا: لأن الطلاق لا يكون إلا لزوجة. فإن هذا القول مخالف للسنة والعقول، فإن المطلق للمرأة زاهد فيها، راغب عنها، فكيف يكون مختارًا لها، مريدًا لبقائها؟! وإنما أوقعهم في مثل هذا ظنهم أن لفظ الطلاق لا يستعمل إلا فيما هو من الطلاق الثلاث، وهذا ظن فاسد مخالف للشرع واللغة وإجماع العلماء.

وأيضًا: فإن الطلاق لم يجعل الشارع له لفظًا معينًا، بل إذا وقع الطلاق بأي لفظ يحتمله وقع عند الصحابة والسلف وعامة العلماء لم ينازع في ذلك إلا بعض متأخري الشيعة والظاهرية، ولا يعرف في ذلك خلاف عن السلف، فإذا قال: فارقتك، أو سرحتك، أو سيبتك. ونوى به الطلاق وقع، وكذلك سائر الكنايات فإذا أتى مهذه الكنايات مع العوض مثل أن تقول له: سرحيني، أو سيبني بألف، أو فارقني بألف، أو خلني بألف. فأي فرق بين هذا وبين أن تقول: فادني بألف، أو اخلعني بألف، أو افسخ نكاحي بألف، وكذلك سائر الطلاق رجعيًا، فهما من ألفاظ الحناية في الطلاق، فأي فرق في ألفاظ الكنايات بين لفظ ولفظ؟!

وقد اختلف العلماء في صحة الخلع بغير عوض؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد: أحدهما: كقول أبي حنيفة والشافعي، وهي اختيار أكثر أصحابه.

والثانية: يصح، كالمشهور في مذهب مالك، وهي اختيار الخرقي.

وعلى هذا القول فلابد أن ينوي بلفظ الخلع الطلاق، ويقع به طلاق بائن لا يكون فسخًا على الروايتين، نص على ذلك أحمد رحمه الله، فإنه لو أجاز أن يكون فسخًا بلا عوض لكان الرجل يملك فسخ النكاح ابتداءً ولا يحسب ذلك عليه من الثلاث، وهذا لا يقوله أحد، فإنه لو جاز ذلك لكان هذا يستلزم جعل الطلاق بغير عدد، كما كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام لم يكن للطلاق عدد، فلو كان لفظ الفسخ أو غيره يقع ولا يحسب من الثلاث لكان ذلك يستعمل بدل لفظ الطلاق، ومعناه معنى الطلاق بلا عدد وهذا باطل.

وإن قيل: هو طلاق بائن، قيل: هذا أشد بطلانًا، فإنه إن قيل إنه لا يملك إلا الطلاق الرجعي، ولا يملك طلاقًا بائنًا بطل هذا، وإن قيل: إنه يملك إيقاع طلاق بائن فلو جوز له أن يوقعه بلفظ الفسخ ولا يكون من الثلاث لزم المحذور، وهو أن يطلق المرأة كلما شاء، ولا يحسب عليه من الثلاث، ولهذا لم ينازع العلماء أن لفظ الخلع بلا عوض ولا سؤال لا يكون فسحًا، وإنما النزاع فيما إذا طلبت المرأة أن يطلقها طلقة بائنة بلا عوض: هل تملك ذلك؟ على قولين.

فإن العلماء تنازعوا على ثلاثة أقوال في الطلاق البائن فقيل: إن شاء الزوج طلق طلاقًا بائنًا، وإن شاء طلق طلاقًا رجعيًا، بناء على أن الرجعة حق له، وإن شاء أثبتها، وإن شاء نفاها، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. وأظنه رواية عن مالك، وقيل: لا يملك الطلاق البائن ابتداء، بل إذا طلبت منه الإبانة ملك ذلك، وهذا معروف عن مالك، ورواية عن أحمد اختارها الخرقي، وقيل: لا يملك إبانتها بلا عوض، بل سواء طلبت ذلك أو لم تطلبه، ولا يملك إبانتها إلا بعوض وهذا مذهب أكثر فقهاء الحديث، وهو مذهب الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه، وعليه جمهور أصحابه، وهو قول إسحاق وأبي ثور، وابن المنذر وابن خزيمة وداود وغيرهم، وعليه أكثر النقول الثابتة عن أكثر الصحابة، وعلى هذا القول يدل الكتاب والسنة، فإن الله لم يجعل الطلاق إلا رجعيًا، وليس في كتاب الله طلاق بائن من الثلاث، إلا بعوض، لا بغير عوض، بل كل فرقة تكون بائنة فليست من الثلاث.

وأيضًا: فإن الخلع والطلاق يصح بغير اللفظ العربي باتفاق الأئمة، ومعلوم أنه ليس في لغة العجم لفظ يفرق مع العوض بين ما هو خلع وما هو طلاق ليس بخلع، وإنما يفرق بينهما ما يختص بالخلع من دخول العوض فيه وطلب المرأة الفرقة، فلفظ الطلاق يضاف إلى غير المرأة، كقولهم: طلقت الدنيا، وطلقت ودك.

وإذا أضيف إلى المرأة فقد يراد به الطلاق من غير الزوج، كما تقول أنت: طالق من وثاق، أو طالق من الهموم والأحزان ولو وصل لفظ الطلاق بذلك لم يقع به بلا ريب، وإن نواه ولم يصله بلفظ دين، وفي قبوله في الحكم نزاع.

فإذا وصل لفظ الطلاق بقوله: أنت طالق بألف، فقالت: قبلت. أو قالت: طلقني بألف. فقال: طلقتك. كان هذا طلاقًا مقيدًا بالعوض. ولم يكن هو الطلاق المطلق في كتاب الله، فإن ذلك جعله رجعيًا، وجعل فيه تربص ثلاثة قروء، وجعله ثلاثًا، فأثبت له ثلاثة أحكام. وهذا ليس برجعي بدلالة النص والإجماع، ولا تتربص فيه المرأة ثلاثة قروء بالسنة فلذلك يجب أن لا يجعل من الثلاث، وذلك لأن هذا لا يدخل في مسمى "الطلاق" عند الإطلاق، وإنما يعبر عنه بلفظ الطلاق مع قيد كما يسمى الحلف بالنذر "نذر اللجاج والغضب" فيسمى نذرًا مقيدًا، لأن لفظه لفظ النذر، وهو في الحقيقة من الأيمان، لا من النذور عند الصحابة، وجمهور السلف، والشافعي وأحمد وغيرهما.

وكذلك لفظ "الماء" عند الإطلاق لا يتناول المني، وإن كان يسمى ماء مع التقييد، كقوله تعالى: ﴿خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراثب﴾ [الطارق:٦-٧].

وكذلك لفظ "الخف" لا يتناول عند الإطلاق المقطوع، وإن كان يقال خف مقطوع،

فلا يدخل المقطوع في لفظ المسح على الخفين، ولا فيما نهى عنه المحرم من لبس الخف على الأصح من أقوال العلماء، فلهذا أمر النبي ﷺ المحرم أولاً بقطع الخفين، لأن المقطوع ليس بخف، ثم رخص في عرفات في لبس السراويل ولبس الخفاف، ولم يشترط فتق السراويل، ولا قطع الخفاف، والسراويل المفتوق، والخف المقطوع، لا يدخل في مسمى الخف، والسراويل، عند الإطلاق.

وكذلك لفظ "البيع" المطلق لا يتناول بيع الخمر والميتة والخنزير، وإن كان يسمى بيعًا مع التقييد.

وكذلك "الإيمان" عند الإطلاق إنَّما يتناول الإيمان بالله ورسوله، وأما مع التقييد فقد قال الله تعالى: ﴿ الله تو إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ﴾ [النساء: ٥١]. لا يدخل في مطلق الإيمان.

وكذلك لفظ "البشارة" عند الإطلاق إنَّما تناول الإخبار بما يسر، وأما مع التقييد فقد قال تعالى: "فبشرهم بعذاب أليم". وأمثال ذلك كثيرة.

فالطلاق المطلق في كتاب الله يتناول الطلاق الذي يوقعه الزوج بغير عوض فتثبت له فيه الرجعة، وما كان بعوض فلا رجعة له فيه، وليس من الطلاق المطلق، وإنما هو فداء تفتدي به المرأة نفسها من زوجها كما تفتدي الأسيرة نفسها من أسرها، وهذا الفداء ليس من الطلاق الثلاث سواء وقع بلفظ الخلع، أو الفسخ، أو الفداء، والسراح، أو الفراق أو الطلاق أو الإبانة أو غير ذلك من الألفاظ.

ولهذا جاز عند الأئمة الأربعة والجمهور من الأجنبي: فيجوز للأجنبي أن يختلعها، كما يجوز أن يفتدي الأسيرة، كما يجوز أن يبذل الأجنبي لسيد العبد عوضًا ليعتقه، ولهذا ينبغي أن يكون ذلك مشرطًا بما إذا كان قصده تخليصها من رق الزوج، لمصلحتها في ذلك، كما يفتدي الأسير، وفي مذهب الشافعي وأحمد وجه أنه إذا قيل: إنه فسخ، لم يصح من الأجنبي، قالوا: لأنه حينئذ يكون إقالة والإقالة لا تصح مع الأجنبي، وهذا الذي ذكره أبو المعالي وغيره من أهل الطريقة الخراسانية، والصحيح في المذهبين أنه على القول بأنه فسخ هو فسخ، وإن كان من الأجنبي، كما صرح بذلك من صرح من فقهاء المذهبين، وإن كان صاحب "شرح الوجيز" لم يذكر ذلك فقد ذكره أئمة العراقيين، كأبي إسحاق الشيرازي في "خلافه" وغيره. وهذا لأنهم جعلوه كافتداء الأسير، وكالبذل لإعتاق العبد، لا كالإقالة، فإن المقصود به رقع ملك الزوج عن رق المرأة لتعود خالصة من رقه، ليس المقصود منه نقل ملك إليها، فهو شبيه بإعتاق العبد، وفك الأسير، لا بالإقالة في البيع، فلهذا يجوز باتفاق الأئمة بدون

الصداق المسمى، وجوزه الأكثرون بأكثر من الصدقات، ويجوز أيضًا بغير جنس الصداق، وليست الإقالة كذلك؛ بل الإقالة المقصود بها تراد العوض، وإذا كرهنا أو حرمنا أخذ زيادة على صداقها فَهذا لأن العوض المطلق في خروجها من ملك الزوج هو المسمى في النكاح فهذا لأن العوض المطلق في خروجها من ملك الزوج هو المسمى في النكاح فإن البضع لا فهذا لأن العوض المطلق في خروجها من ملك الزوج هو المسمى في النكاح فإن البضع لا يباع ولا يوهب ولا يورث كما يباع المال ويوهب ويورث، وكما تؤجر المنافع وتعار وتورث، والتجارة والإجارة جائزة في الأموال بالنص والإجماع.

وأما التجارة المجردة في المنافع: مثل أن يستأجر دارًا ويؤجرها بأكثر من الأجرة من عَير عمل يحدثه ففيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد.

أشهرهما عنه : يجوز، وهو قول أكثر العلماء: كمالك والشافعي.

والثاني: لا يجوز كقول أبي حنيفة.

قالوا: لأنه يدخل في ربح ما لم يضمن. والأول: أصح، لأن هذه المنافع مضمونة على المستأجر، بمعنى أنه إذا سلم إليه العين المؤجرة، ولم ينتفع بالعين تلفت على ملكه، بخلاف ما إذا تلفت العين المؤجرة، فإن هذا بمنزلة تلف الثمر قبل صلاحه.

والمقصود هنا: أن المنافع التي تورث قد تنوزع في جواز التجارة فيها، فكيف بالأبضاع التي لا توهب ولا تورث بالنص والإجماع، وإنما كان أهل الجاهلية يرثون الأبضاع، فأبطل الله ذلك، فلو أراد الزوج أن يفارق المرأة ويزوجها بغيره ليأخذ صداقها لم يملك ذلك. ولو وطئت بشبهة لكان المهر لها دونه، فلهذا نهي عن الزيادة وإذا شبه الخلع بالإقالة، فالإقالة في كل عقد بحسبه، وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع.

وهذا القول الذي ذكرناه من أن الخلع فسخ تبين به المرأة بأي لفظ كان: هو الصحيح الذي عليه تدل النصوص والأصول. وعلى هذا فإذا فارق المرأة بالعوض عدة مرات، كان له أن يتزوجها، سواء كان بلفظ الطلاق أو غيره.

وإذا قيل: الطلاق صريح في إحدى الثلاث فلا يكون كناية في الخلع.

قيل: إنَّما الصريح اللفظ المطلق. فأما المقيد بقيد يخرجه عن ذلك: فهو صريح في حكم المقيد، كما إذا قال: أنت طالق من وثاق. أو من الهموم والأحزان، فإن هذا صريح في ذلك، لا في الطلاق من النكاح وإذا قال: أنت طالق بألف. فقالت: قبلت، فهو مقيد بالعوض. وهو صريح في الخلع، لا يحتمل أن يكون من الثلاث البتة، فإذا نوى أن يكون من الثلاث فقد نوى بالخلع ما لا يحتمله، كما لو نوى بالخلع أن تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره، فنيته هذا الحكم باطل، كذلك نيته أن يكون من الثلاث باطل، وكذلك لو نوى غيره، فنيته هذا الحكم باطل، كذلك نيته أن يكون من الثلاث باطل، وكذلك لو نوى

بالظهار الطلاق، أو نوى بالإيلاء الطلاق مؤجلاً، مع أن أهل الجاهلية كانوا يعدون الظهار طلاقًا، والإيلاء طلاقًا: فأبطل الله ورسوله ذلك، وحكم في "الإيلاء" بأن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان، مع تربص أربعة أشهر، وحكم في "الظهار" بأنه إذا عاد كما قال: كفر قبل المماسة، ولا يقع به طلاق.

ولهذا كان من جعل الإيلاء طلاقًا مؤجلًا، أو جعل التحريم الذي في معنى الظهار طلاقًا، قوله مرجوح، فيه شبه لما كانوا عليه أولاً، بخلاف من فرق بين حقيقة الظهار، وحقيقة الإيلاء، وحقيقة الطلاق، فإن هذا علم حدود ما أنزل الله على رسوله، فلم يدخل في الحدود ما ليس منه، ولم يخرج منه ما هو فيه.

وكذلك "الافتداء" له حقيقة يباين بها معنى الطلاق الثلاث: فلا يجوز أن يدخل حقيقة الطلاق في حقيقة الافتداء، ولا حقيقة الافتداء في حقيقة الطلاق، وإن عبر عن أحدهما بلفظ الآخر، أو نوى بأحدهما حكم الآخر فهو كما إذا نوى بالطلقة الواحدة، أو الخلع: أن تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره. فنية هذا الحكم باطل، وكذلك نيته أن تكون من الثلاث باطل، فإن الله لم يحرمها حتى تنكح زوجًا غيره، إلا بعد الطلقة الثالثة فمن نوى هذا الحكم بغير هذا الطلاق فقد قصد ما يناقض حكم الله ورسوله، كذلك من نوى بالفرقة البائنة أن الفرقة نقص بعض من الثلاث فقد قصد ما يناقض حكم الله ورسوله، وليس له ذلك، وإذا كان قصد هذا أو هذا لجهله بحكم الله ورسوله كان كما لو قصد بسائر العقود ما يخالف حكم الله ورسوله، فيكون جاهلاً بالسنة، فيرد إلى السنة، كما قال عمر بن الخطاب: ردوا الجهالات إلى السنة، وكما قال طائفة من السلف فيمن طلق ثلاثًا بكلمة: هو جاهل بالسنة فيرد إلى السنة.

وقول النبي ﷺ للمخالع: "وطلقها تطليقة" إذن له في الطلقة الواحدة بعوض، ونهي له عن الزيادة.

كما قد بين دلالة الكتاب والسنة على أن "الطلاق السنة" أن يطلق طلقة واحدة، ثم يراجعها، أو يدعها حتى تنقضي عدتها، وأنه متى طلقها ثنتين أو ثلاثًا قبل رجعة أو عقد حديد: فهو طلاق بدعة، محرم عند جمهور السلف والخلف، كما هو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأصحابهما، وأحمد في آخر قوليه، واختيار أكثر أصحابه، وهل يقع الطلاق المحرم؟ فيه نزاع بين السلف والخلف. كما قد بسط في موضعه، وذكر ما ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله على واحدة، وزمان أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، فلما تنابع الناس على ذلك قال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر

كانت لهم فيه أناة، فلو نفذناه عليهم، فأنفذه عليهم، وقد تكلمنا على هذا الحديث وعلى كلام الناس فيه بما هو مبسوط في موضعه.

وذكرنا الحديث الآخر الذي يوافقه الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا، فلما أتى النبي ﷺ قال له النبي ﷺ: «في مجلس؟ أم مجالس». قال: بل في مجلس واحد. فردها عليه. وقد أثبت هذا الحديث أحمد بن حنبل، وبين أنه أصح من رواية من روى في حديث ركانة، أنه طلقها البتة، وأن النبي ﷺ استحلفه: "ما أردت إلا واحدة؟" قال: ما أردت إلا واحدة. فردها عليه. فإن رواة هذا مجاهيل الصفات لا يعرف عدلهم وحفظهم، ولهذا ضعف أحمد وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم من أئمة الحديث حديثهم، بخلاف حديث الثلاث فإن إسناده جيد، وهو من رواية ابن عباس موافق لحديثه الذي في الصحيح، والذين رواه علماء فقهاء وقد عملوا بموجبه، كما أفتى طاوس وعكرمة، وابن إسحاق: أن الثلاث واحدة، وقد قال من قال منهم: هذا أخطأ السنة، فيرد إلى السنة، وما ذكره أبو داود في سننه من تقديم رواية البتة، فإنما ذاك لأنه لم يذكر حديث داود بن الحصين هذا عن عكرمة عن ابن عباس، وإنما ذكر طريقًا آخر عن عكرمة من رواية مجهول، فقدم رواية مجهول على مجهول، وأما رواية داود بن الحصين هذه فهي مقدمة على تلك باتفاق أهل المعرفة، ولكن هذه الطريق لم تبلغ أكثر العلماء، كما أن حديث طاوس لا يعرفه كثير من الفقهاء، بل أكثرهم. وقد بسط الكلام على هذا في مواضع وبين الكلام على ما نقل عن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة في الإفتاء بلزوم الثلاث، أن ذلك كان لما أكثر الناس من فعل المحرم وأظهروه فجعل عقوبة لهم.

وذكر كلام الناس على "الإلزام بالثلاث" هل فعله من فعله من الصحابة لأنه شرع لازم من النبي رَسِيُّ ؟ أو فعله عقوبة ظهور المنكر وكثرته؟ وإذا قيل: هو عقوبة. فهل موجبها دائم لا يرتفع؟ أو يختلف باختلاف الأحوال؟ وبين أن هذا لا يجوز أن يكون شرعًا لازمًا، ولا عقوبة اجتهادية لازمة، بل غايته أنه اجتهاد سائغ مرجوح، أو عقوبة عارضة شرعية، والعقوبة إنّما تكون لمن أقدم عليها عالمًا بالتحريم. فأما من لم يعلم بالتحريم، ولما علمه تاب منه، فلا يستحق العقوبة، فلا يجوز إلزام هذا بالثلاث المجموعة، بل إنّما يلزم واحدة، هذا إذا كان الطلاق بغير عوض.

فأما إذا كان بعوض فهو "فدية" كما تقدم فلا يحل له أن يوقع الثلاث أيضًا بالعوض، كما أمر النبي ﷺ أن لا يطلق بالعوض، إلا واحدة لا أكثر، كما لا يطلق بغيره إلا واحدة لا

أكثر، لكن الطلاق بالعوض طلاق مقيد: هو فدية، وفرقة بائنة، ليس هو الطلاق المطلق في كتاب الله، فإن هذا هو الرجعي، فإذا طلقها ثلاثًا مجموعة بعوض، وقيل: إن الثلاث بلا عوض واحدة، وبالعوض فدية لا تحسب من الثلاث، كانت هذه الفرقة بفدية لا تحسب من الثلاث، وكان لهذا المفارق أن يتزوجها عقدًا جديدًا، ولا يحسب عليه ذلك الفراق بالعوض من الثلاث، فلا يلزمه الطلاق لكونه محرمًا، والثنتان محرمة، والواحدة مباحة، ولكن تستحب الواحدة بالعوض من الثلاث، لأنها فدية، وليست من الطلاق الذي جعله الله ثلاثًا، بل يجوز أن يتزوج المرأة وتكون معه على ثلاث.

و"جماع الأمر" أن البينونة نوعان: "البينونة الكبرى" وهي: إيقاع البينونة الحاصلة بإيقاع الطلاق الثلاث الذي تحرم به المرأة حتى تنكح زوجًا غيره. و"البينونة الصغرى" وهي: التي تبين بِها المرأة وله أن يتزوجها بعقد جديد في العدة وبعدها. فالخلع تحصل به البينونة الصغرى، دون الكبرى. والبينونة الكبرى الحاصلة بالثلاث تحصل إذا أوقع الثلاث على الوجه المباح المشروع، وهو أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يصبها فيه، أو يطلقها واحدة وقد تبين حملها ويدعها حتى تنقضي العدة، ثم يتزوجها بعقد جديد، وله أن يراجعها في العدة، وإذا تزوجها أو ارتجعها فله أن يطلقها الثانية على الوجه المشروع.

فإذا طلقها ثلاثًا بكلمة واحدة أو كلمات قبل رجعة أو عقد فهو محرم عند الجمهور؟ وهو مذهب مالك وأبي حنيفة في المشهور عنه، بل وكذلك إذا طلقها الثلاث في أطهار قبل رجعة أو عقد، في مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه، ولو أوقع الثلاث إيقاعًا محرمًا: فهل يقع الطلاق؟ أو واحدة؟ على قولين معروفين للسلف والخلف، كما قد بسط في موضعه.

فإذا قيل: إنه لا يقع لم يملك البينونة الكبرى بكلمة واحدة، وإذا لم يملكها لم يجز أن تبذل له العوض فيما لا يملكه، فإذا بذلت له العوض على الطلاق الثلاث المحرمة بذلت له العوض فيما يحرم عليه فعله ولا يملكه، فإذا أوقعه لم يقع منه إلا المباح، والمباح بالعوض إنَّما هو بالبينونة الصغرى دون الكبرى؛ بل لو طلقها ثنتين وبذلت له العوض على الفرقة بلفظ الطلاق أو غير الطلاق لم تقع الطلقة الثالثة على قولنا: إن الفرقة بعوض فسخ تحصل به البينونة الصغرى، فإذا فارقها بلفظ الطلاق أو غيره في هذه الصورة وقعت به "البينونة الصغرى" وهو الفسخ دون الكبرى.

وجاز له أن يتزوج المرأة بعقد جديد، لكن إن صرحت ببذل العوض في الطلقة الثالثة المحرمة وكان مقصودها أن تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غره: فقد بذلت العوض في غير البينونة الصغرى، وهو يشبه ما إذا بذلت العوض في الخلع بشرط الرجعة فإن اشتراطه الرجعة

الفصل الثاني/ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح \_\_\_\_\_\_ ٢٥٥

في الخلع يشبه اشتراطها الطلاق المحرم لها فيه، وهو في هذه الحال يملك الطلقة الثالثة المحرمة لها، كما كان يملك قبل ذلك الطلاق الرجعي، والله سبحانه أعلم.

### وقال شيخ الإسلام رحمه الله:

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا.

### فصل

# في "الفرقة" التي تكون من الطلاق الثلاث، والتي لا تكون من الثلاث

فإن انقسام الفرقة إلى هذين النوعين متفق عليه بين المسلمين فيما أظن، فإنه لو حدث بينهما ما أوجب التحريم المؤبد بدون اختيارهما كالمصاهرة كانت فرقة تعتبر طلاقًا، لكن تنازع العلماء في أنواع كثيرة من "المفارقات" مثل "الخلع" ومثل "الفرقة باختلاف الدين" و"الفرقة لعيب في الرجل" مثل حب،أو عنة، ونحو ذلك: هل هو طلاق من الثلاث؟ أم ليس ذلك؟

وسبب ذلك "تنقيح" "مناط الفرق" بين الطلاق وغيره. ومذهب الشافعي وأحمد في هذا الباب أوسع من مذهب أبي حنيفة ومالك؛ ولهذا اختلف قولهما في الخلع: هل هو طلاق؟ أم ليس بطلاق؟ والمشهور عن أحمد أنه ليس بطلاق، كقول ابن عباس، وطاوس، وغيرهما، وهو أحد قولي الشافعي؛ لكن فرق من فرق، من أصحاب الشافعي وأحمد بين أن يكون بلفظ الطلاق أو بغيره، فإن كان بلفظه: فهو طلاق منقص، وإن كان بلفظ آخر ونوى به الطلاق فهو طلاق أيضًا. وإن خلا عن لفظ الطلاق ونيته: فهو محل النزاع. وهذا موضع يحتاج إلى تحقيق، كما يحتاج مناط الفرق إلى تحرير، فإن هذا يبنى على أصلين.

أحدهما: أن لفظ الطلاق لا يمكن أن ينوي به غير الطلاق المعدود.

الثاني: تحرير معنى الخلع المخالف لمعنى الطلاق المعدود، وإلا فإذا قدر أن لفظ الطلاق يحتمل الطلاق المعدود، ويحتمل معنى آخر، ونوى ذلك المعنى: لم يقع به الطلاق المعدود، وقد قال الفقهاء: أنه إذا قال: أنت طالق ونوى من وثاق، أو من زوج قبلي: لم يقع به الطلاق فيما بينه وبين الله، وهل يقبل منه في الحكم؟ على قولين معروفين، هما روايتان عن أحمد. فعلم أن الطلاق المضاف إلى المرأة يعنى به الطلاق المعدود، ويعني به غير ذلك. وقد

يضاف الطلاق إلى غير المرأة، كما يروى عن على رضي الله عنه أنه قال: يا دنيا قد طلقتك ثلاثًا، لا رجعة لى فيك. ومثل الشعر المأثور عن الشافعي:

اذهب فودك من ودادي طالق.

والمنع من ذلك؛ لما جاءت به السنة من أن فظ الطلاق المضاف إلى المرأة يراد به الفرقة، ولا يكون من الطلاق المعدود: كما روى الإمام أحمد، وأهل السنن الثلاثة: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه من حديث يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك ابن فيروز، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان؟ قال: "طلق أيتهما شئت" هذا لفظ أبي داود قال: حدثنا يحيى بن معين، حدثنا وهب بن جرير، عن أبيه، قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب.

وروى أبو داود من حديث هشيم وعيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلى، عن خيصة ابن الشمردل، عن قيس بن الحارث أنه قال: أسلمت وعندي شان نسوة، فذكرت ذلك للنبي قلل فقال: "اختر منهن أربعًا" ورواه ابن ماجه أيضًا. وقد روى أحمد والترمذي وابن ماجه واللفظ له: أن ابن عمر قال: أسلم غيلان وتحته عشر نسوة، فقال له النبي قلل : «خذ منهن أربعًا». قال الترمذي: سمعت محمدًا يقول: هذا غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري قال: حدثت عن محمد بن سويد أن غيلان... فذكره. وفي لفظ الإمام أحمد: فلما كان في عهد عمر طلق نساءه، وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر، فقال: إني لأظن فلما كان في عهد عمر طلق نساءه، وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر، فقال: إلي لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك لا تملك إلا قليلاً، وايم الله لتراجعن نساءك، ولترجعن مالك، أو لأورثهن منك، ولآمرن بقبرك فيرجكم كما رجم قبر أبي رغال.

وقد روى هذا الحديث مالك في الموطأ عن الزهري مرسلاً، وقد رواه الشافعي واحمد في مسنديهما في حديث محمد بن جعفر وغيره، عند معمر، عند الزهري مرسلاً، لكن بين الإمام أحمد وغيره: أن هذا مما غلط فيه معمر لما عدم البصر، فإنه حدثهم به من حفظه، وكان معمر يغلط إذا حدث من حفظه فرواه البصريون عنه كمحمد بن جعفر -غندروغيره، على الغلط، وأما أصحابه الذين سعوا من كتبه كعبد الرزاق وغيره فرووه على الصواب.

ففي حديث فيروز: أن النبي ﷺ قال له: "طلق أيتهما شئت" ليس المراد بذلك الطلاق المعدود على قول الشافعي وأحمد وغيرهما، بل المراد منه فراقًا ليس من الطلاق المعدود، فإنه لا يجب عليه أن يطلقها بنص الطلاق المعدود، بل يفارقها عندهم بغير لفظ

الطلاق، وأما لفظ الطلاق فلهم فيه كلام سنذكره إن شاء الله، وهكذا ما جاء في حديث غيلان: «أمسك أربعًا، وفارق سائرهن». وليس عليه أن يفارقها فرقة تحسب من الطلاق المعدود. وقد تنازع الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد.

والدليل على أن النبي ﷺ لم يرد بذلك أنه يطلقها بنص الطلاق المعدود، بل أراد المفارقة؛ وجوه:

أحدها: أنه قال في الحديث الآخر: "خذ منهن أربعًا" فدل على أنه إذا اختار منهن أربعًا كفى ذلك، ولا يحتاج إلى إنشاء طلاق في البواقي فلو كان فراقهن من الطلاق المعدود لاحتاج إلى إنشاء سببه، كم لو قال: والله لأطلقن إحدى امرأتي. فإنه لابد أن يُحدث لها طلاقًا، فلو قال: أخذت هذه لم يكن هذا وحده طلاقًا للأخرى. اللهم إلا أن يقال: هذا مما قد يقع به الطلاق بالأخرى مع النية.

الثاني: أن يقال: ما زاد على الأربع حرام عليه بالشرع، وما كانت محرمة بالشرع لم تحتج إلى طلاق، لكن المحرمة لما لم تكن معينة كانت له ولاية التعيين.

الثالث: أن يقال إن: الله قد ذكر في كتابه خصائص الطلاق، وهي منتفية من هذه الفرقة، فقال تعالى ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة:٢٢٨]. إلى قوله ﴿وبعولتهن أحق برجعتها في العدة؛ وما زاد على الأربع لا يمكنه أن يختار من المفارقات ويطلق غيرها: وهذا لا أعلمه قولاً.

الرابع: أن الله قال: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح ياحسان﴾ [البقرة: ٢٩٠]. فجعل له بعد الطلقتين أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان، وهذا ليس له في ما زاد على الأربع إذا فارقهن إلا أن يقال: له الرجعة بشرط البدل.

الخامس: أن الله قال: ﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ﴾ [الطلاق: ١]. وهذا الفراق لا يقضى على العدة؛ بل عليه إذا أسلم أن يفارق ما زاد على الأربع وهذا دليل ظاهر.

السادس: أنه قال: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾. وهذه المفارقة ليست كذلك.

السابع: أنه قال: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النَّسَاءُ فَبَلَغُنَ أَجَلَهُنَ فَلَا تَعْضَلُوهُنَ أَنْ يَنْكُحُنَ أَزُواجُهُنَّ إِذَا تُرَاضُوا بِينَهُمُ بِالمُعْرُوفُ﴾ [البقرة:٢٣٢]. وهذه ليست كذلك.

الثامن: أن فراق إحدى الأختين وما زاد على الأربع واجب بالشرع عينًا، والله لم يوجب الطلاق عينًا قط، بل أوجب إما الإمساك بالمعروف وإما التسريح بإحسان.

التاسع: أن الطلاق مكروه في الأصل. ولهذا لم يرخص الله فيه إلا في ثلاث، وحرم الزوجة بعد الطلقة الثالثة: عقوبة للرجل لئلا يطلق وهنا الفرقة مما أمر الله بها ورسوله، فكيف يجعل ما يحبه الله ورسوله داخلاً في الجنس الذي يكرهه الله ورسوله؟ وصار هذا كما أن هجرة المسلمين كانت محظورة في الأصل رخص الشارع منها في الثلاث. فأما الهجرة المأمور بها: كهجرة النبي ولله وأصحابه للثلاثة الذين خلفوا خسين ليلة فإنّها كانت هجرة يحبها الله ورسوله، فلا تكون من جنس ما هو مكروه أبيح منه الثلاث للحاجة، وكذلك إحداد غير الزوجة لما كان محرمًا في الأصل أبيح منه الثلاث للحاجة، فأما إحداد الزوجة أربعة أشهر وعشرًا فلما كان مما أمر الله به ورسوله لم يكن من جنس ما كرهه الله ورخص منه في ثلاث للحاجة، فكذلك الفرقة التي يأمر الله بها ورسوله لا تكون من جنس الطلاق الذي يكرهه الله ورسوله ورخص منه في ثلاث للحاجة.

والخلع من هذا الباب فقد روى البخاري في صحيحه من حديث خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي على فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه من خلق و لا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله على الرسول الله على الإسلام، فقال رسول الله على المحديقة وطلقها تطليقة». وأتردين عليه حديقته؟ .. قالت: نعم. قال رسول الله على قال: «اقبل الحديقة وطلقها قطليقة وطلقها تطليقة». تطليقة».

وقد ثبت عن ابن عباس وعكرمة وغيرهما: أنَّهم لم يكونوا يجعلون الخلع من الطلاقات الثلاث، قال أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: الخلع تفريق، وليس بطلاق. وقال عبد الله بن أحمد: رأيت أبي يذهب إلى قول ابن عباس. وهو قول إسحاق، وأبي ثور، وداود وأصحابه، غير ابن حزم، وروى عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس أنه سأله إبراهيم بن سعد عن رجل طلق امرأته تطليقتين، ثم اختلعت منه: أينكحها؟ قال ابن عباس: نعم، ذكر الله الطلاق في الآية وفي آخرها والخلع بين ذلك. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج، عن ابن طاوس، قال: كان أبي لا يرى الفداء طلاقًا، ويخير له بينهما. وقال ابن جريج: أحبرني عمرو ابن دينار: أنه سمع عكرمة؛ سمع ابن عباس يقول: ما أجازه المال فليس بطلاق، فهذا عكرمة يقول: إن كل فرقة وقعت بمال فليست من الطلاق الثلاث؛ وذلك أن هذا هو معنى الفدية المذكورة في كتاب الله و"الفدية" ليست من الطلاق الثلاث كما بينه ابن عباس، مع أن ابن عباس وعكرمة هما اللذان وى البخارى من طريقهما حديث امرأة ثابت بن قيس، كما تقدم.

قال: وحديثهم يرويه عكرمة مرسلاً. قال أبو بكر عبد العزيز: هو ضعيف مرسل. فيقال: هذا في بعض طرقه، وسائر طرقه ليس فيها إرسال. ثم هذه الطريق قد رواها مسندة من هو مثل من أرسلها إن لم يكن أجل منه، وفي مثل هذا يقضي المسند على المرسل. وقد روى هذا الحديث الحاكم في صحيحه المسمى "بالمستدرك" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد غير أن عبد الرزاق أرسله عن معمر، وخرجه القشيري في أحكامه التي شرط فيها أن لا يروي إلا حديث من وثقه إمام من مزكي رواة الأخبار، وكان صحيحًا على طريقة بعض أهل الحديث الحفاظ وأئمة الفقه النظار.

قال: وقول عثمان وابن عباس قد خالفه قول عمر وعلي، فإنَّهما قالا: عدتها ثلاث حيض. وأما ابن عمر فقد روى مالك عن نافع عنه قال: عدة المختلعة عدة المطلقة؛ وهو أصح عنه.

فيقال: أما المنقول عن عمر وعلى وبتقدير ثبوت النزاع بين الصحابة فالواجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، والسنة قد بينت أن الواجب حيضة ومما بين ذلك أن النبي عَلَيْلًا أمر امرأة ثابت بن قيس أن تحيض وتتربص حيضة واحدة، وتلحق بأهلها. فلو كان قد طلقها إحدى الطلقات الثلاث للزمتها عدة مطلقة بنص القرآن واتفاق المسلمين، بخلاف الخلع فإنه قد ثبت عن غير واحد من السلف والخلف أنه ليس له عدة، وإنما فيه استبراء بحيض. والنزاع في هذه المسألة معروف.

أما الحديث المسند فرواه أهل السنن فقال النسائي: حدثنا محمد بن يحيى المروزي، حدثني شاذان بن عثمان أخو عبدان، حدثنا أبي، حدثنا علي بن عن يحيى بن أبي كثير. أخبرني محمد بن عبد الرحمن. أن الربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته. ورواه النسائي عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثني عمي، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. ورواه ابن أبي عاصم، عن محمد ابن سعد وعن يعقوب بن مهران، عن الربيع بنت معوذ، ورواه ابن ماجه عن علي بن سلمة النيسابوري حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثني أبي، عن ابن إسحاق حدثنا عبادة بن الوليد، عن عبادة بن الصامت، وكلاهما يزعم أن ثابت بن قيس بن أبي حداثا عبادة بن الوليد، عن عبادة بن الصامت، وكلاهما يزعم أن ثابت بن قيس بن أبي فأت النبي على فأرسل إليه، فقال له: «خذ الذي لها عليك، وخل سبيلها». قال: نعم. فأمرها رسول الله يكل أن تتربص حيضة واحدة، وتلحق بأهلها. أي: بعد حيضة، ورواه أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه وأبو بكر بن أبي عاصم في "كتاب بعد حيضة، ورواه أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه وأبو بكر بن أبي عاصم في "كتاب الطلاق" له: ثلاثتهم عن محمد بن عبد الرحمن البغدادي، حدثنا على بن يحيى القطان أخبرنا الطلاق" له: ثلاثتهم عن محمد بن عبد الرحمن البغدادي، حدثنا على بن يحيى القطان أخبرنا

فهذه ثلاث طرق لحديث إمرأة ثابت بن قيس بن شاس التي خالعها: أن النبي وسلام أمرها أن تعتد بحيضة واحدة. ورواه أبو بكر بن أبي عاصم في "كتاب الطلاق" من الحديث المسند عن رسول الله وسلام أربع طرق. فيكون للحديث خمسة طرق، أو ستة: ذكر حديث الربيع الذي فيه ذكر مريم المعالية، ولم يذكر حديث الربيع المتقدم الذي فيه ضرب ثابت لامرأته جميلة.

وقد صححه ابن حزم وغيره، ذكر: قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عمر حدثنا عمر بن ثوبان يونس؛ عن سليمان بن أبي سليمان، عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن الربيع: أن النبي على أمر المختلعة أن تعتد بحيضة. وقال أيضًا: حدثنا محمد بن سليمان حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الأسود، عن يحيى بن النظر ويزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: أنّها سمعت رسول الله على يحدث عن امرأة ثابت بن قيس: أنه كان بينها وبين زوجها بعض الشيء، وكان رجلاً فيه حدة، فأتت رسول الله على فكلمته، فأرسل إلى ثابت، ثم إنه قبل منها الفدية فافتدت منه "فأمرها رسول الله على أن تعتد

قال أبو بكر بن أبي عاصم: مما دل على أن الخلع فسخ؛ لا طلاق، ما ثبت به الإسناد، حدثنا محمد بن مصفى، حدثنا سويد بن عبد العزيز هو يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن حبيبة بنت سهيل، قالت: امرأة كاد أن يتزوجها رسول الله على فخطبها ثابت بن قيس فتزوجها

وكان في خلق ثابت شدة، فضربها. فأصبحت بالغلس على باب رسول الله ﷺ، فخرج رسول الله ﷺ فقال: "من هذه؟" فقالت حبيبة: أنا يا رسول الله لا أنا ولا ثابت، قال: فلم يكن أن جاء ثابت، فقال له رسول الله ﷺ: "ضوبتها؟" قال: نعم. ضربتها، فقال له رسول الله ﷺ: "خذ منها". فقالت: يا رسول الله: إن عندي كل شيء أعطانيه. فقال. فأخذ منها، وجلست في بيتها. قال ابن أبي عاصم: ولم يذكر طلاقًا، قال: وفي حيضة واحدة، دليل على أنّها ليست بمطلقة، وكذلك في عدتها في بيتها، ولو كانت مطلقة لكان لها السكنى والنفقة.

قلت: هذا على قول من يجعل الخلع طلقة رجعية إذا كان طلاقًا، كما هو قول أبي محمد عن جمهور أهل الحديث، وداود. وابن أبي عاصم يوافقهم على ذلك: مذهبه أن المبتوتة لا نفقة لها، ولا سكنى، على حديث فاطمة بنت قيس، قال ابن أبي عاصم: وممن قال تعتد بحيضة: عثمان بن عفان، وابن عمرو وممن قال: فسخ، وليس بطلاق: ابن عباس وابن الزبير.

قلت: وقد ذكر ابن المنذر عن أحمد بن حنبل. أنه ضعف كل ما يروى عن الصحابة مخالفًا لقول ابن عباس.

وقد ذكر الشيخ أبو محمد في "معينه" هذه الرواية التي ذكرها أبو بكر عبد العزيز في "الشافي" عن أحمد، منه نقلها أبو محمد، وهي موجودة في غير ذلك من الكتب، فقال: وأكثر أهل العلم يقولون: عدة المختلعة عدة المطلقة: منهم سعيد بن المسيب، ومنها طائفة من العلماء منهم مالك والشافعي، قال: وروي عن عثمان بن عفان، وابن عمر، وابن عباس وأبان بن عثمان وإسحاق وابن المنذر، أن عدة المختلعة حيضة. وروى ابن القاسم عن أحمد كما روى ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي وابن ماجه، قال: ولنا قوله رواه النسائي. وعن الربيع بنت معوذ مثل ذلك، رواه النسائي وابن ماجه، قال: ولنا قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾. ولأنها فرقة بعد الدخول في الحياة فكانت ثلاثة قروء، كالخلع.

فيقال: أما الآية فلا يجوز الاحتجاج بِها حتى يبين أن المختلعة مطلقة، وهذا محل النزاع، ولو قدر شول نص لها فالخاص يقضي على العام، والآية قد استثني منا غير واحدة من المطلقات: كغير المدخول بِها، والحامل، والأمة، والتي لم تحض، وإنما تشمل المطلقة التي لزوجها عليها الرجعة.

وأما القياس المذكور. فيقال: لا نسلم أن العلة في الأصل محرد الوصف المذكور، ولا نسلم الحكم في جميع صور الناس، ثم هو منقوض بالمفارقة لزوجها، وقد دلت السنة على أن

الواجب فيهما الاستبراء.

وأما الرواية: هل هي جميلة بنت أبي؟ أو سهلة بنت سهيل؟ أو أخرى؟

فَهذا مما احتلفت فيه الرواية، فإما أن يكونا قصتين، أو ثلاثًا، وإما أن أحد الراويين غلط في اسمها، وهذا لا يضر مع ثبوت القصة، فإن الحكم لا يتعلق باسم امرأته، وقصة خلعه لامرأته مما تواترت به النقول، واتفق عليه أهل العلم.

وقد روى مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو داود، والنسائي عن حبيبة بنت سهل الأنصارية: أنَّها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله عَيْكُمْ خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله ﷺ: «من هذه؟». قالت: أنا حبيبة بنت سهيل يا رسول الله، قال: «ما شأنك؟». قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس -لزوجها - فلما جاء ثابت قال رسول الله ﷺ: «هذه حبيبة بنت سهيل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكري. فقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي، فقال رسول الله عَلَيْ لثابت: «خذ منها». فأخذ منها وجلست في أهلها.

وقد ذكر ابن حزم هذا الحديث وحديث الاعتداد بحيضة في حجة من يقول: إن الخلع فسخ، وقال: قالوا: فَهذا يبين أن الخلع ليس طلاقًا؛ لكنه فسخ، ولم يذكر حديث ابن عباس إلا من طريق عبد الرزاق المرسل، وقال: أما حديث عبد الرزاق فساقط؛ لأنه مرسل؛ وفيه عمرو بن مسلم وليس بشيء؛ وأما خبر الربيع وحبيبة فلو لم يأت غيرهما لكانا حجة قاطعة؛ لكن رويا من طريق البخاري. وذكر ما تقدم من قول النبي ﷺ: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ». قال: فكان هذا الخبر فيه زيادة على الخبرين المذكورين لا يجوز تركها، وإذ هو طلاق فقد ذكر الله عدة الطلاق، فهو زائد على ما في حديث الربيع، والزيادة لا يجوز ترکها.

فيقال له: أما قولك عن حديث عبد الرزاق، إنه مرسل، فقد رواه أبو داود، والترمذي، من حديث همام بن يوسف مسندًا، كما تقدم، ومن أصلك: أن هذه زيادة من الثقة، فتكون مقبولة، والحديث قد حسنه الترمذي، وأما قولك عن عمرو بن مسلم، فيقال: قد روى له مسلم في صحيحه والبخاري في "كتاب أفعال العباد" وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يحيى بن معين في رواية إبراهيم بن المسند: لا بأس به، وقال أبو أحمد بن عدي: وليس له حديث منكر جدًا.

وأما الحديث الآخر، الذي اعترفت بصحته، وجعلته حجة قاطعة لولا المعارض: فهو نص في المسألة، حيث أمرها النبي عَلَيْكُ أن تعتد بحيضة واحدة، وتلحق بأهلها. وأما ما ذكرت: أن الطريق الأخرى فيه زيادة، وهو أنه أمره أن يطلقها تطليقة واحدة، والمطلقة نتجب عليها العدة، فليس هذا زيادة، بل إن لم يكن المراد بالطلقة هنا الفسخ، كانت هذه الرواية معارضة لتلك، فإن تلك الرواية فيها نص بأنّها تلحق بأهلها مع الحيضة الواحدة، ولو لم يكن إلا قوله: أمرها أن تعتد بحيضة واحدة، لكان هذا بينًا في أنه أمرها بحيضة واحدة لا بأكثر منها، إذ لو أمرها بثلاث لما جاز أن يقتصر على قوله: أمرها بحيضة واحدة، فكيف وقد قال: وتلحق بأهلها؟

وأيضًا: فسائر الروايات من الطرق يعاضد هذا أو يوافق، وقد عضدها عمل عثمان بن عفان، وهو أحد الخلفاء الراشدين بذلك، وقد تقدم بعض طرق حديثه، وأنه اتبع في ذلك السنة في امرأة ثابت بن قيس.

وأيضًا: فلو قدر أنه قال في الرواية الأخرى: أمرها أن تعتد بثلاث حيض. لكان هذا تعارضًا في الرواية، ينظر فيه إلى أصح الطريقين. فكيف وليس فيه إلا قوله: «وطلقها تطليقة». والراوي لذلك هو ابن عباس وصاحبه، وهما يرويان أيضًا أنه أمرها أن تعتد بحيضة، وهما أيضًا يقولان: الخلع فدية، لا تحسب من الطلقات الثلاث.

وقوله: «طلقها تطليقة» إن كان هذا محفوظًا من كلام النبي ﷺ مع ما قبله، فلابد من أحد أمرين:

إما أن يقال: الطلاق بعوض لا تحسب فيه العدة بثلاثة أشهر، ويكون هذا مخصوصًا من لفظ القرآن. وإذا قيل: هذا في الطلاق بعوض: فهو في الخلع بطريق الأولى.

وإما أن يقال: مراده بقوله: "طلقها تطليقة" هو الخلع؛ وأنه لا فرق عند الشارع بين لفظ الخلع والطلاق إذا كان بعوض؛ فإن هذا فدية، وليس هو الطلاق المطلق في كتاب الله، كما قال ذلك من قاله من السلف، وهذا يعود إلى المعنى الأول. وبكل حال فإنه إذا لم يجعل الشارع في ذلك عدة علم أنه ليس من الطلاق الثلاث، فإن القرآن صريح بأن ما كان من الطلاق الثلاث ففهه العدة.

وأيضًا: فَهذا إجماع فيما نعلمه، لا نعلم أحدًا نازع في هذا وقال: إن الخلع طلقة محسوبة من الثلاث، ومع ذلك لا عدة فيه، وهذا مما يؤيد أن الخلع فسخ، وقد تقدم بعض المنقول عن عثمان وغيره. وروى يحيى بن بكير حدثنا الليث بن سعد، عن نافع مولى ابن عمر: أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء، وهي تخبر عبد الله بن عمر: أنّها اختلعت من زوجها وجها على عهد عثمان، فجاء عمها إلى عثمان، فقال: إن ابنة معيذ اختلعت من زوجها اليوم، أفتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل، ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها، إلا أنّها لا تنكح حتى

تحيض حيضة، خشية أن يكون بِها حبل، فقال عبد الله بن عمر: وعثمان خيرنا، وأعلمنا، قال ابن حزم: فَهذا عثمان، والربيع ولها صحبة، وعمها وهو من كبار الصحابة، وابن عمر: كلهم لا يرى في الفسخ عدة.

فإن قيل: فقد نقل عن عثمان وابن عمر: أنه طلاق، كما روى حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن جمهان: أن أم بكرة الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد، فاختلعت منه، فندما، فارتفعا إلى عثمان بن عفان فأجاز ذلك، وقال: هي واحدة، إلا أن تكون سبيت شيئًا، فهو على ما سبيت، وقد روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: عدة المختلعة عدة المطلقة، وقد روى أبو داود قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا همام، عن قتادة، عن عكرمة عن ابن عباس: أن زوج بريرة كان عبدًا أسود: فخيرها رسول الله علي وأمرها أن تعتد. وهكذا رواه ابن أبي عاصم: حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام، عن قتادة، عن عكرمة عن ابن عباس قال: قضى رسول الله علي في بريرة بأربع قضايا: أمرها أن تختار، وأمرها أن تعتد. وقال: حدثنا الحلواني حدثنا عمرو حدثنا همام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس ذكر النبي والله قال: أحسبه قال فيه: "تعتدي عدة الخلع". فَهذا فسخ أوجب فيه العدة، ولهذا قال ابن حزم: إنه لا عدة في شيء من الفسوخ، إلا في هذا، فسخ أوجب فيه العدة، ولهذا قال ابن حزم: إنه لا عدة في فسخ.

لكن لفظ "الاعتداد" يستعمل عندهم في الاعتداد بحيضة، كما في حديث المختلعة من غير وجه "أمرها أن تعتد بحيضة" وقالت عائشة في قوله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ [انساء: ٢٤]. أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، والمراد بِها: "الاستبراء" فإن المسبية لا يجب في حقها إلا الاستبراء بحيضة، كما قال على في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تستبراً بحيضة». وقال فيه: فأنزل الله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: ٢٤]. وهكذا في الحديث المعروف عن أبي سعيد الحدري في سبايا أوطاس من رواية أبي الخليل، حلال إذا انقضت عدتهن، وفي هذا قال النبي رفي الله: ﴿ والمحسنات من تصل حتى تستبراً». وأبو سعيد وي هذا وهذا.

وعلى الحديثين: أم الولد تعتد بحيضة، وقال عمرو بن عاصم: وأحسبه قال: تعتد عدة الحرة. شك لا تقوم به حجة.

وعن أحمد في عدة المحتلعة روايتان: ذكرهما أبو بكر في كتاب الشافي قال أبو بكر في "الشافي" باب عدة المحتلعة والملاعنة وامرأة عصبي. وروي بإسناده عن الأثرم، وإبراهيم بن

الحارث: أنه قيل لأبي عبد الله: عدة كل مطلقة ثلاث حيض؟ قال: نعم؛ إلا الأمة. قيل له: المحتلعة، والملاعنة وامرأة المرتد؟ قال: نعم. كل فرقة عدتها ثلاث حيض. وعن أبي طالب أن أبا عبد الله قال في المحتلعة: تعتد مثل المطلقة ثلاث حيض. وروي عن أحمد بن القاسم قال أبو عبد الله: عدة المحتلعة حيضة. قال عبد العزيز: والعمل على رواية الأثرم، والعبادي: أن كل فرقة من الحرائر عدتها ثلاث حيض، وحديث المحتلعة أمرت أن تعتد بحيضة ضعيف، لأنه مرسل عن رسول الله على أبه وبما قلت أذهب، وهو قول عثمان بن عفان.

قلت: ابن القاسم: كثيرًا ما يروي عن أحمد الأقوال المتأخرة التي رجع إليها، كما روي عنه أن جمع الثلاث محرم، وذكر أنه رجع عن قوله: إنه مباح، وأنه تدبر القرآن فلم يجد فيه الطلاق إلا رجعيًا، وهكذا قد يكون أحمد ثبتت عنده في المختلعة فرجع إليها، فقوله: عدتها حيضة. لا يكون إلا إذا ثبت عنده الحديث، وإذا ثبت عنده لم يرجع عنه، ولأصحاب أحمد في وطء الشبهة وجهان، وكذلك ابن عمر كان يقول أولاً: إن عدتها ثلاث حيض، فلما بلغه قول عثمان بن عفان أنّها تستبرأ بحيضة رجع إليه ابن عمر.

وما ذكره أبو بكر عن عثمان رواية مرجوحة، والمشهور عن عثمان أنَّها تعتد بحيضة، وهو قول ابن عباس: وآخر القولين عن ابن عمر، ولم يثبت عن صحابي خلافه، فإنه روى خلافه عن عمر وعلي بإسناد ضعيف، وهو قول أبان بن عثمان، وعكرمة، وإسحاق بن راهويه، وغيره من فقهاء الحديث.

وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: كان المشركون على منزلتين من النبي على النبي وقل والمؤمنين: كانوا مشركين أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركين أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران. ولهما: للمهاجرين، ثم ذكر في "أهل العهد" مثل حديث مجاهد، وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت الثمانهم.

ففي هذا الحديث أن المهاجرة من دار الحرب إذا حاضت ثم طهرت: حل لها النكاح، فلم يكن يجب عليها إلا الاستبراء بحيضة؛ لا بثلاثة قروء، وهي معتدة من وطء زوج؛ لكن زال نكاحه عنها بإسلامها. ففي هذا أن الفرقة الحاصلة باختلاف الدين كإسلام امرأة الكافر، إنَّما يوجب استبراء بحيضة. وهي فسخ من الفسوخ، لست طلاقًا، وفي هذا نقض لعموم من يقول: كل فرقة في الحياة بعد الدخول توجب ثلاثة قروء، وهذه حرة مسلمة، لكنها معتدة من وطء كافر.

وقد تنازع العلماء في امرأة الكافر هل عليها عدة؟ أم استبراء؟ على قولين مشهورين ومذهب أبي حنيفة ومالك لا عدة عليها.

وما في هذا الحديث من رد إناث عبيد المعاهدين: فهو نظير رد مهور النساء المهاجرات من أهل الهدنة، وهن الممتحنات اللاتي قال الله فيهن: ﴿إِذَا جَاءَكُم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ﴾ [الممتحنة: ١]. الآية. ومن أنه كان إذا هاجر زوجها قبل أن تنكح فهو أحق بها. فَهذا أحد الأقوال في المسألة، وهو أن الكافر إذا أسلمت امرأته هل تتعجل الفرقة مطلقًا؟ أو يفرق بين المدخول بها وغيرها؟ أو الأمر موقوف ما لم تتزوج، فإذا أسلم فهي امرأته؟ والأحاديث إنَّما تدل على هذا القول، ومنها هذا الحديث، ومنها حديث زينب بنت رسول الله ﷺ ، فإن الثابت في الحديث أنه ردها بالنكاح الأول بعد ست سنين؛ كما رواه أحمد في مسنده، ورواه أهل السنن: أبو داود وغيره، والحاكم في صحيحه عن ابن عباس قال: رد رسول الله ﷺ زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئًا. وفي رواية "بعد ست سنين" وفي إسناده ابن إسحاق، ورواه الترمذي وقال: ليس بإسناده بأس، وروى أبو داود والحاكم في صحيحه عن ابن عباس قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله ﷺ فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي ﷺ؛ فقال: يا رسول الله إني كنت أسلمت، وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله ﷺ من زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول. وفي إسناده سماك.

فقد ردها لما ذكر أنه أسلم وعلمت بإسلامه، ولم يستفصله: هل أسلما معًا؟ أو هل أسلمت قبل أن تنقضي العدة؟ وترك الاستفصال يدل على أن الجواب عام مطلق في كل ما يتناوله صور السؤال. وهذا لأنه متى أسلم على شيء فهو له. وإذا أسلم على مواريث لم تقسم قسمت على حكم الإسلام، وكذلك على عقود لم تقبض فإنه يحكم فيها بحكم الإسلام، ولو أسلم رقيق الكافر الذمي لم يزل ملكه عنه؛ بل يؤمر بإزالة ملكه عنه، ويحال بينه وبين ثبوت يده عليه؛ واستمتاعه بإمائه: أم ولده، وغيرها والاستخدام، فكذلك إذا أسلمت المرأة حيل بينها وبين زوجها، فإن أسلم قبل أن يتعلق بِها حق غيره فهو كما لو أسلم قبل أن يباع رقيقه فهو أحق بهم، والدوام أقوى من الابتداء، ولأن القول بتعجيل الفرقة خلاف المعلوم بالتواتر من سنة رسول الله ﷺ ، والقول بالتوقف على انقضاء العدة أيضًا كذلك، فإن النبي ﷺ لم يوقت ذلك فيمن أسلم على عهده من النساء والرجال مع كثرة ذلك، ولأنه لا مناسبة بين العدة وبين استحقاقها بإسلام أحدهما. وقياس ذلك على الرجعة من أبطل القياس من وجوه كثيرة.

وأيضًا: فالنبي وَالله قال في السبايا: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض". وهذا الحديث يقتضي أنه لا يجب في الاستبراء إلا الحيض، أو الحمل في الصغيرة التي لا تحيض، والأمة لا يتصور هذا في حقها، فليس في الحديث إيجاب استبراء على من لا تحيض وإيجاب ذلك بعيد عن القياس، ولهذا اضطرب القائلون به على أقوال كل منها منقوض.

وأيضًا: فلم ينقل أحد عن النبي وسلط أنه أمر بالاستبراء في غير هذا، لأنهن كن موطوءات لهن أزواج، وأما الإماء اللاتي كن يبعن على عهده فلم يكن يوطئن في العادة، بل كن للاستخدام في الغالب. وهذا يقتضي أن الأمة التي لم يطأها سيدها لا يجب على المستبرئ استبراؤها، كما لا يجب استبراؤها إذا تزوجت، فإذا لم يجب في التزويج: ففي التسري أولى وأحرى، وقد قال ابن عمر: لا استبراء على المسلمة، وذلك لأنها توطأ، فمن لا يجب عليها عدة ولا استبراء إذا زوجت لم يجب عليها استبراء إذا وطأت بملك اليمين، وكذلك قال الليث ابن سعد قال: إن كانت ممن لا يحمل مثلها لم يجب استبراءها لا بحيض، ومن لا تحمل. فَهذا موافق للنص. وقال أبو حنيفة إذا استبراؤها.. استبراء عليه، وقال مالك إذا كانت في يده كالوديعة ونحوها وعلم أنّها لم توطأ لم يحتج إلى استبراء إذا استبرأها وكذلك الذي قال: لا يجب الاستبراء إلا على حامل أو موطوءة، وإليه مال الروياني.

والذي يدل عليه النص أن الاستبراء مشروع حيث أمكن أن تكون حاملاً فإنه أمر بالاستبراء للحامل والحائض من المسبيات اللاتي لا تعلم حالهن. فأما مع العلم ببراءة الرحم فلا معنى للاستبراء، وحديث ابن شهاب الذي في الموطأ مرسل.

"والقرآن" ليس فيه إيجاب العدة بثلاثة قروء إلا على المطلقات؛ لا على من فارقها زوجها بغير طلاق، ولا على من وطئت بشبهة، ولا على المزني بِها. فإذا مضت السنة بان المحتلعة إنَّما عليها الاعتداد بحيضة الذي هو استبراء فالموطوءة بشبهة والمزني بِها أولى بذلك، كما هو أحد الروايتين عن أحمد في المختلعة، وفي المزني بِها. والموطوءة بشبهة، دون المزني بِها، ودون المختلعة. فبأيهما ألحقت لم يكن عليها إلا الاعتداد بحيضة، كما هو أحد الوجهين.

والاعتبار يؤيد هذا القول، فإن المطلقة لزوجها عليها رجعة ولها متعة بالطلاق ونفقة، وسكنى في زمن العدة، فإذا أمرت أن تتربص ثلاثة قروء لحق الزوج، ليتمكن من ارتجاعها في تلك المدة: كان هذا مناسبًا، وكان له في طول العدة حق، كما قال تعالى: ﴿إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ﴾. فبين سبحانه أن العدة للرجل على المطلقة إذا وجبت، فإذا مسها كان له عليها العدة لأجل مسه لها، وكان

له الرجعة عليها، ولها بإزاء ذلك النفقة والسكنى، كما لها متاع لأجل الطلاق، أما غير المطلقة إذا لم يكن لها نفقة ولا سكنى ولا متاع، ولا للزوج الحق برجعتها: فالتأكد من براءة الرحم تحصل بحيضة واحدة، كما يحصل في المملوكات، وكونها حرة لا أثر له، بدليل أن أم الولد تعتد بعد وفاة زوجها بحيضة عند أكثر الفقهاء، كما هو قول ابن عمر وغيره، وهي حرة: فالموطوءة بشبهة ليست خيرًا منها، والتي فورقت بغير طلاق وليس لها نفقة، ولا سكنى، ولا رجعة عليها، ولا متاع: هي بمنزلتها.

فإن قيل: هذا ينتقض بالمطلقة آخر ثلاث تطليقات فإنه لا نفقة لها ولا سكنى ولا رجعة، ومع هذا تعتد بحيضة؟

قيل: هذه المطلقة لها المتعة عند الشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين، وكثير من السلف أو أكثرهم ولها النفقة عند مالك والشافعي، وكثير من فقهاء الحجاز، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ولها السكنى مع ذلك عند كثير من فقهاء العراق كأبي حنيفة وغيره، فلابد لها من متاع، أو سكنى عند عامة العلماء. فإذا وجبت العدة بإزاء ذلك كان فيه من المناسبة ما ليس في إيجابها على من لا متاع لها ولا نفقة ولا سكنى وقد ثبت عن النبي ولله أنه أمر فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات أن تعتد، وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. ثم أمرها بالانتقال إلى بيت أم شريك.

والحديث وإن لم يكن في لفظه أن تعتد ثلاث حيض فَهذا هو المعروف عند من بلغنا قوله من العلماء، فإن كان هذا إجماعًا، فهو الحق، والأمة لا تجتمع على ضلالة، وإن كان من العلماء من قال: إن المطلقة ثلاثًا إنَّما عليها الاستبراء لا الاعتداد بثلاث حيض: فَهذا له وجه قوي بأن يكون طول العدة في مقابلة استحقاق الرجعة؛ وهذا هو السبب في كونها جعلت ثلاثة قروء. فمن لا رجعة عليها لا تتربص ثلاثة قروء؛ وليس في ظاهر القرآن إلا ما يوافق هذا القول؛ لا يخالفه، وكذلك ليس في ظاهره إلا ما يوافق القول المعروف لا يخالفه. فأي القولين قضت السنة كان حقًا موافقًا لظاهر القرآن. والمعروف عند العلماء هو الأول، بخلاف المختلعة فإن السنة مضت فيها بما ذكر، ويثبت ذلك عن أكابر الصحابة وغير واحد من السلف؛ وهو مذهب غير واحد من أئمة العلم؛ وليس في القرآن إلا ما يوافقه لا يخالفه؛ فلا يقاس هذا بهذا. والمعاني المفرقة بين الاعتداد بثلاثة قروء والاستبراء إن علمناها وإلا فيكفينا اتباع ما دلت عليه الأدلة الشرعية الظاهرة المعروفة.

ومما يوضح هذا أن المسبيات اللاتي يبتدأ الرق عليهن قد تقدم الإشارة إلى حديث أبي سعيد الذي فيه: أن الله أباح وطئهن للمسلمين لما تحرجوا من وطئهن، وأنزل في ذلك:

﴿ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ . وقال فيه: إن أجل وطئهن إذا انقطعت عدتهن. وروى أن النبي ﷺ قال في سبي أو طاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ». وروى «حتى تحيض حيضة».

والعلماء عامة إنَّما يوجبون في ذلك استبراء بحيضة، وهو اعتداد من وطء زوج يلحقه النسب، ووطئه محترم وإن كان كافرًا حريًا، فإن محاربته أباحت قتله، وأخذ ماله، واستراق امرأته. على نزاع وتفصيل بين العلماء؛ لكن لا خلاف أن نسب ولده ثابت منه، وأن مائه ماء محترم لا يحل لأحد أن يطأ زوجته قبل الاستبراء باتفاق المسلمين؛ بل قد لعن النبي ﷺ من فعل ذلك كما في الحديث الصحيح في مسلم: أنه أتى على امرأة محت على باب فسطاط، فقال: لعل سيدها يلم بها قالوا: نعم. قال: "لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟!" ونهى أن يسقي الرجل مائه زرع غيره.

لكن هذه الزوجة لم يفارقها زوجها باختياره؛ لا بطلاق؛ ولا غيره؛ لكن طريان الرق عليها أزال ملكه إلى المستسرق، أو اشتباه زوجها بغيره؛ أزال ذلك. فعلم أنه ليس بنكاح زال عن امرأة؛ فإنه يوجب العدة بثلاثة قروء. ولو أن الكافر تحاكم إلينا هو وامرأته في العدة ثم طلق امرأته لألزمناها بثلاثة قروء: فعلم أن المطلقة عليها ثلاثة قروء مطلقا، وأن هذه لما زال نكاحها بغير طلاق لم يكن عليها ثلاثة قروء. فلا يقال: إن كل معتدة من مفارقة زوج في الحياة عليها ثلاثة قروء؟ بل هذا منقوض بهذه بالنص والإجماع.

### فصل

وهذا الذي دل عليه القرآن والسنة وآثار أكابر الصحابة - كعثمان وغيره - من أن عدة المختلفة: حيضة واحدة: يزول به الإشكال في مسألة "تداخل العدتين": كما إذا تزوجت المرأة في عدتها بمن أصابها؛ فإن المأثور عن الصحابة كعمر وعلي: أنّها تكمل عدة الأول، ثم تعتد من وطء الثاني فعليها تمام عدة الأول، وعدة للثاني. وبه أخذ جمهور الفقهاء: كمالك والشافعي، وأحمد. واختلف عمر وعلي: هل تباح للأول بعد قضاء العدتين؟ فقال عمر: لا ينكحها أبدًا. وبه أخذ مالك. وقال على: هو خاطب من الخطاب. وبه أخذ الشافعي، وعن أحمد روايتان. وأما أبو حنيفة فعنده لا يجب عليها إلا عدة واحدة من الثاني، وتدخل فيها بقية عدة الأول، وذكر بعض أصحابه أن القول منقول عن ابن مسعود؛ لكن لم نعرف لذلك إسنادا. فنقول بتداخل العدتين؛ فإن العدة حق له: إذ لو أراد الزوج إسقاطها لم يمكنه ذلك،

فدخل بعضها في بعض: كالحدود؛ والكفارات؛ فإنه لو سرق، ثم سرق: لم يقطع إلا يد واحدة، وكذلك لو شرب؛ ثم شرب لم يكن عليه إلا حد واحد. فالحدود وجبت في جنس الذئب؛ لا في قدره. ولهذا تجب بسرقة المال الكثير والقليل؛ وتجب بشرب القليل والكثير لأن الموجب له جنس الذنب؛ لا قدره. فإذا لم يفترق الحكم بين قليله وكثيره في القدر لم يفترق بين واحده وعده؛ فإن الجميع من جنس القدر، وكذلك كفارة الجماع في رمضان إذا وطأ ثم وطأ قبل أن يكفر. فمن قال بتداخل العدتين قال: عدة المطلقة من هذا الباب، فإن سببها الوطء، ليست مثل عدة الوفاة التي سببها العقد؟ وهي تجب مع قليل الوطء وكثيره، فإن الموجب لها جنس الوطء؛ ولا فرق بين أن يكون الواطئ واحدًا أو اثنين.

وطرده لو اشترى أمة قد اشترك في وطأها جماعة لم يكن عليها إلا استبراء واحد؛ وإن كان الواطئ جماعة. وقد نوزعوا في هذه الصورة فقيل: بل تستبراً لكل من الشريكين استبراء واحدًا إذا كانت في ملكهما. فإما إذا باعاها لغيرهما: فمنها لا يجب على المشتري إلا استبراء واحد، ولم يقل أحد علمناه إن الأمة المملوكة بسبي أو شراء أو إرث ونحو ذلك عليها استبرأت متعددة بعدد الواطئين. وكذلك لو اشترى رجل جارية وباعها قبل أن يستبرئها لم يكن على المشتري الثاني إلا استبراء واحد. قال الفقهاء: ولا نقول: عليه أن يستبرئها مرتين. واعتذر بعضهم بأن الاستبراء سببه تعدد الملك ولم يتعدد؛ ولهذا لا يوجبون الاستبراء إذا أعتقها وتزوجها إذا لم يكن البائع قد وطأها، ويوجبونه إذا لم يعتقها؛ بخلاف العدة فإن سببها الرق. و الكلام في عدة الاستبراء له موضع آخر.

"والمقصود" هنا: أنه لا يتعدد؛ وما علمنا أحدًا قال يتعدد؛ وإن كان أحد قال هذا فإن السنة تخصمه؛ فإن النبي ﷺ لم يأمر إلا بمجرد الاستبراء حيث قال: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ" فعلق الحل بمجرد الاستبراء ولم يفرق، وإذا كان الاستبراء من جنسي العدة، ولا يتعدد بتعدد الواطئ: فالعدة كذلك. هذا ما يحتج به لأبي حنيفة رحمه الله.

وأما الجمهور فقالوا: العدة فيها لآدمي. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿إِذَا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن الآية. قالوا فقد نفا الله أن يكون للرجال على النساء عدة في هذا الموضع؛ وليس هنا عدة لغير الرجال، فعلم أن العدة فيها حق للرجال حيث وجبت، إذ لو لم يكن كذلك لم يكن في نفي أن يكون للرجال عليهن عدة ما ينفي أن يكون لله عدة، فلو كانت العدة حقًا محضًا لله لم يقل: "فما لكم عليهن من عدة" إذ لا عدة لهم لا في هذا الموضع ولا غيره، ولو كانت العدة

نوعين نوعًا لله، ونوعًا فيه حق للأزواج: لم يكن في نفي عدة الأزواج ما ينفي العدة الأخرى، فدل القرآن على أن العدة حيث وجبت ففيها حق للأزواج، وحينئذ فإذا كانت العدة فها حق لرجلين لم يدخل حق أحدهما في الآخر؛ فإن حقوق الآدميين لا تتداخل، كما لو كان لرجلين دينان على واحد، أو كان لهما عنده أمانة، أو غصب؛ فإن عليه أن يعطي كل ذي حق حقه. فَهذا الذي قاله الجمهور من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم.

واحتجوا على أبي حنيفة بأنه يقول: لو تزوج المسلم ذمية وجبت عليها العدة حقًا محضا للزوج؛ لأن الذمية لا تؤاخذ بحق الله: ولهذا لا يوجبها إذا كان زوجها ذميًا، وهم لا يعتقدون وجوب العدة، وهذا الذي قاله له الأكثرون حسن، موافق لدلالة القرآن، ولما قضى به الخلفاء الراشدون لا سيما ولم يثبت عن غيرهم خلافه؛ وإن ثبت فإن الخلفاء الراشدين إذا خالفهم غيرهم كان قولهم هو الراجح؛ لأن النبي سي قال: «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي: تمسكوا بمها، وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة».

لكن من تمام كون العدة حقًا للرجل أن يكون له فيها حق على المرأة وهو نبوت الرجعة؛ كما قال تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ﴾ فأمرهن بالتربص؛ وجعل الرجل أحق بردها في مدة التربص، وليس في القرآن طلاقًا إلا طلاق رجعي: إلا الثالثة المذكورة في قوله: ﴿وَإِنْ طَلَقَهَا فَلا تَحَلُّ لَهُ مَن بعد حتى تنكح زوجًا غيره ﴾ وذلك طلاق أوجب تحريمها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره ﴾ وذلك طلاق أوجب تحريمها فلا تحل له بعقد يكون برضاها ورضا وليها؛ فكيف تباح بالرجعة .. ؟!

أما المرأة التي تباح لزوجها في العدة فإن زوجها أحق برجعتها في العدة بدون عقد، وليس في القرآن طلاق بائن تباح فيه بعقد ولا يكون الزوج أحق بِها؛ بل متى كانت حلالاً له كان أحق بِها.

وعلى هذا فيظهر كون العدة حقًا للرجل. فإن يستحق بِها الرجعة؛ بخلاف ما إذا أو جبت في الطلاق البائن التي تباح فيه يعقد؛ فإنه هنا لا حق له إذ النكاح إنَّما يباح برضاهما جميعًا؛ ولهذا طرد أبو حنيفة أصله؛ لما كان الطلاق عنده ينقسم إلى: بائن، ورجعي، وله أن يوقع البائن بلا رضاها. جعل الرحمة حقًا محضًا للزوج: له أن يسقطها، وله أن لا يسقطها؛ بخلاف العدة فإنه ليس له إسقاطها؛ فلا تكون حقًا له.

وهذا يؤيد أن الخلع ليس بطلاق؛ فإنه موجب للتسوية. ويؤيد أنه ليس للرجل فيه عدة على المرأة كما يكون في الطلاق؛ بل عليها استبراء بحيضة؛ فإن الاستبراء بحيضة حق الله،

لأجل براءة الرحم فلابد منه في كل موطوءة، سواء وطئت بنكاح صحيح، أو فاسد، أو بملك يمين، فإنه يجب لبراءة رحمها من ماء الواطئ الأول؛ لئلا يختلط ماءه بماء غيره، وكذلك يجب على أصح قولي العلماء على الموطوءة بالزنى، لأجل ماء الواطئ الثاني؛ لئلا يختلط ماءه بماء الزاني. وهذا مذهب مالك وأحمد.

وإذا لم يجب على المختلعة إلا عدة بحيضة: فعلى المنكوحة نكاحًا فاسدًا أولى ، فإنه لا رجعة عليها: ولا نفقة لها.

فإن قيل: ففي حديث طليحة أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بِها الثاني أتمت عدة زوجها، وإن دخل بِها أتمت بقية عدتها للأول، ثم اعتدت للثاني. وكذلك عن علي: أنه قضى أنها تأتي ببقية عدتها للأول، ثم تأتي للثاني بعدة مستقبلة، فإذا انقضت عدتها فإن شاءت نكحت، وإن شاءت لم تنكح؟

قيل: نعم. لكن لفظ العدة في كلام السلف يقال على القروء الثلاثة وعلى الاستبراء بحيضة، كما تقدم نظائره، وحينئذ فعمر وعلى إن كان قولهما في المختلعة ونحوها أنّها تعتد بحيضة فيكونان أرادا أنّها تعتد بحيضة، وإن كان قولهما أنّها تعتد بثلاثة قروء، فيكون هذا فيه قولان للصحابة، فإن عثمان قد ثبت عنه أن المختلعة تعتد بحيضة، وإن قيل: بل قد نقول: تعتد المختلعة بحيضة، والمنكوحة نكاحًا فاسدًا بثلاثة قروء: فَهذا القول إذا قيل به يحتاج إلى بيان الفرق بين المسألتين.

فإن قيل: فقد اختلف عمر وعلي هل تباح للثاني؟ فقال عمر: لا ينكحها أبدًا، وقال علي: إذا انقضت عدتها يعني من الثاني، فإن شاءت نكحت وإن شاءت لم تنكح، ولو كان وطء الثاني كوطء الشبهة لم يمنع الأول أن يتزوجها، فإن الرجل لو وطئت امرأته بشبهة لم يزل نكاحه بالإجماع، بل يعتزلها حتى تعتد، ولو وطئت الرجعية بشبهة لم يسقط حق الزوج شيء؟

قيل أولاً: هذا السؤال لا تعلق له بقدر العدة، فسواء كانت العدة استبراء بحيضة، أو كانت بتربص ثلاثة قروء، هذا وارد في الصورتين.

ولا ريب أن الزوج المطلق الذي اعتدت من وطئه إن كان طلقها الطلقة الثالثة فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، فلا يمكنه أن يراجعها في عدتها منه، وأما إن فارقها فرقة بائنة كالخلع، ونكحت في مدة اعتدادها منه: مثل أن تنكح قبل أن تستبرأ بحيضة: فهنا إذا أراد أن يتزوجها في عدتها فإنها يتزوجها بعقد جديد.

وليس له أن يتزوج بعدة من غيره بعقد جديد، فإن العدة من الغير تمنع ابتداءً النكاح، ولا تمنع دوامه فليس لأحد أن يتزوج بعدة، لا من وطء شبهة، ولا نكاح فاسد، بل ولا زنى، وإن

كانت امرأته إذا وطئت بشبهة أو زني لم يبطل نكاحه، بل يجتنبها حتى يستبرئها ثم يطأها.

وإذا قيل: فهذه معتدة من الوطء، فكيف يمنع من نكاحها في العدة؟ قيل: أولاً: هذا لا يتعلق بقدر العدة.

وقيل: ثانيًا: لا نص ولا إجماع يبيح لكل معتدة أن تنكح في عدتها، لكن الإجماع انعقد على ذلك في مثل المختلعة، إذ لا عدة عليها لغير الناكح، فأما إذا وجبت عليها عدة من غيره: فهنا المانع كونها معتدة من غيره، كما يمنع بعد انقضاء عدتها منه؛ فإن الخلية من عدتها له أن ينكحها، وإذا كان بعدة من الغير لم يكن له ذلك. فالعدة ليست مانعة من النكاح ولا موجبة لحله، وانتفاء مانع واحد لا يبيح الغير إذا وجد مانع آخر؛ ولكن يظن الظان أن العدة منه وجبت لإباحة عقده، وهذا غلط، وأما إن كان الطلاق الأول رجعية فارتجاعه إياها في بقية عدتها منه كارتجاعه لو وطئت بشبهة في عدتها من الطلاق الرجعي، لا فرق بينهما.

وكذلك الذي قضى به على: أن الثاني لا ينكحها حتى تنقضي عدتها منه. وهو ظاهر مذهب أحمد. وأما مذهب الشافعي فيجوز عنده للثاني أن ينكحها في عدتها منه، كما يجوز للواطئ بشبهة أن يتزوج الموطوءة في عدتها منه، وكذلك كل من نكح امرأة نكاحًا فاسدًا له أن يتزوجها في عدتها منه.

وأحمد له في هذا الأصل روايتان:

إحداهما: لا يجوز، وهو مذهب مالك ليميز بين ماء وطء الشبهة وماء المباح المحض. والثاني: يجوز كمذهب الشافعي، لأن النسب لاحق في كلاهما. وعلى هذه الرواية فمن أصحاب أحمد من جوز للثاني أن ينكحها في عدتها منه، كما هو قول الشافعي، كما يجوز ذلك لكل معتدة من نكاح فاسد على هذه الرواية.

ومنهم من أنكر نصه، وقال هنا: كان يذكر فيها عدة من الواطئ الأول، وهذا الواطئ الثاني لم تعتد منه عقب مفارقته لها، بل تخلل بين مفارقته وعدته عدة الأول، وهي قد وجب عليها عدتان لهما، وتقديم عدة الأول كان لقدم حقه، وإلا فلو وضعت ولدًا ألحق بالثاني لكانت عدة الثاني متقدمة على عدة الأول، فهي في أيام عدة الأول عليها حق للثاني، وفي الاعتداد من الثاني عليها حق للأول، بدليل أنَّها لو وضعت ولدًا بعد اعتدادها من الأول وأمكن كونه من الأول والثاني عرض على القافة، فإذا كان للأول حق في مدة عدتها من الثاني لم يكن للثاني أن يتزوجها في مدة العدة.

فَهذا أشهر الأقوال في هذه المسألة، وهو المأثور عن الصحابة، وهو نص أحمد وعليه

جمهور أصحابه، وقد تبعه الجد رحمه الله في محرره.

وأما مقدار العدة فقد ذكرنا عن أحمد روايتين في المختلعة فإن لم يكن بينها وبين المنكوحة نكاحًا فاسدًا: إنَّما تعتد بحيضة، كما مضت به السنة. والله أعلم.

• وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن رجل تخاصم مع زوجته وهي معه بطلقة واحدة، فقالت له: طلقني. فقال: إن أبرأتيني فأنت طالق، فقالت: أبرأك الله مما يدعي النساء على الرجال. فقال لها: أنت طالق، وظن أنه يبرأ من الحقوق، وهو شافعي المذهب؟

فأجاب: نعم هو بريء مما تدعى النساء على الرجال إذا كانت رشيدة.

• وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل قالت له زوجته: طلقني وأنا أبرأتك من جميع حقوقي عليك، وآخذ البنت بكفايتها، يكون لها عليك مائة درهم، كل يوم سدس درهم، وشهد العدول بذلك فطلقها على ذلك بحكم الإبراء والكفالة: فهل لها أن تطالبه بفرض البنت بعد ذلك؟ أم لا؟

فأجاب: إذا خالعها على أن تبرئه من حقوقها، وتأخذ الولد بكفالته، ولا تطالبه بنفقة، صح ذلك عند جماهير العلماء: كمالك، وأحمد في المشهورين من مذهبه وغيرهما؛ فإنه عند جماهير العلماء: كمالك، وأحمد في المشهور من مذهبه وغيرهما، فإنه عند الجمهور يصح الخلع بالمعدوم الذي ينتظر وجوده كما تحمل أمتها وشجرها، وأما نفقة حملها ورضاع ولدها، ونفقته. فقد انعقد سبب وجوده وجوازه، وكذلك إذا قالت له: طلقني وأنا أبرأتك من حقوقي وأنا آخذ الولد بكفالته، وأنا أبرأتك من نفقته، ونحو ذلك مما يدل على المقصود.

وإذا حالع بينهما على ذلك من يرى صحة مثل هذا الخلع، كالحاكم المالكي لم يجز لغيره أن ينقضه، وإن رآه فاسدًا، ولا يجوز له أن يفرض له عليه بعد هذا نفقة للولد؛ فإن فعل الحاكم الأول كذلك حكم في أصح قولي العلماء، والحاكم من متى عقد عقدًا ساغ فيه الاجتهاد أو فسخ فسخًا جاز فيه الاجتهاد: لم يكن لغيره نقضه.

• وسئل رحمه الله: عن رجل قال لصهره: إن جئت لي بكتابي وأبرأتني منه فبنتك طالق ثلاثًا: فجاء له بكتاب غير كتابه: فقطعه الزوج، ولم يعلم هل هو كتابه أم لا؟ فقال: أبو الزوجة: اشهدوا عليه أن بنتى تحت حجري، واشهدوا على أنى أبرأته من كتابها، ولم

يعين ما في الكتاب، ثم إنه مكث ساعة وجاء أبو الزوجة بحضور الشهود، وقال له: أي شيء قلت يا زوج؟ فقال الزوج: اشهدوا على أن بنت هذا طالق ثلاثًا، ثم إن الزوج ادعى أن هذا الطلاق الصريح بناء على أن الإبراء الأول صحيح: فهل يقع؟ أم لا؟

فأجاب: قوله الأول معلق على الإبراء، فإن لم يبره لم يقع الطلاق، وأما قوله الثاني فهو إقرار منه، بناء على أن الأول قد وقع، فإن كان الأول لم يقع فإنه لم يقع بالثاني شيء.

• وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل له زوجة، فحلف أبوها أنه ما يخليها معه، وضربها، وقال لها أبوها: أبريه. فأبرأته، وطلقها طلقة؛ ثم ادعت أنّها لم تبره إلا خوفًا من أبيها: فهل تقع على الزوجة الطلقة؟ أم لا؟

فأجاب: الحمد لله إن كانت أبرأته مكرهة بغير حق لم يصح الإبراء، ولم يقع الطلاق المعلق به، وإن كانت تحت حجر الأب وقد رأى الأب أن ذلك مصلحة لها فإن ذلك جائز في أحد قولى العلماء، كما في مذهب مالك وقول في مذهب أحمد.

وسئل رحمه الله تعالى: عن بنت يتيمة نحت الحجر مزوجة، قال لها الزوج: إن ابرأتيني من صداقك فأنت طالق ثلاثًا: فمن شدة الضرب والفزع أوهبته، ثم رجعت فندمت: هل لها أن ترجع. ولا يحنث؟ أم لا؟

فأجاب: إذا أكرهها على الهبة، أو كانت تحت الحجر: لم تصح الهبة؛ ولم يقع الطلاق. والله أعلم.

وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل له امرأة كساها كسوة مثمنة: مثل مصاغ وحلي وقلائد، وأما أشبه ذلك خارجًا عن كسوة القيمة، وطلبت منه المخالعة، وعليه مال كثير مستحق لها عليه، وطلب حلية منها ليستعين به على حقها، أو على غير حقها، فأنكرته، ويعلم أنّها تحلف وتأخذ الذي ذكره عندها، والثمن يلزمه ولم يكن له بينة عليها؟

فأجاب: إن كان قد أعطاها ذلك الزائد عن الواجب على وجه التمليك لها فقد ملكته، وليس له إذا طلقها هو ابتداء أن يطالبها بذلك؛ لكن إن كانت الكارهة لصحبته، وأرادت الاختلاع منه، فلتعطه ما أعطاها من ذلك ومن الصداق الذي ساقه إليها، والباقي في ذمته، ليخلعها، كما مضت سنة رسول الله وسلم ألم أمرها برد ما أعطاها.

وإن كان قد أعطاها لتتجمل به، كما يركبها دابته، ويحذيها غلامه، ونحو ذلك؛ لا على وجه التمليك للعين: فهو باق على ملكه، فله أن يرجع فيه متى شاء، سواء طلقها أو لم

يطلقها، وإن تنازعا هل أعطاها على وجه التمليك؟ أو على وجه الإباحة؟ ولم يكن هناك عرف يقضي به، فالقول قوله مع يمينه أنه لم يملكها ذلك. وإن تنازعا هل أعطاها شيئًا أو لم يعطها، ولم يكن حجة يقضي له بِها، لا شاهد واحد، ولا إقرار، ولا غير ذلك: فالقول قولها مع يمينها أنه لم يعطها.

• وسئل رحمه الله: عن رجل باع شيئًا من قماشه، فخاصمته زوجته لأجل أنه باع قماشه، وحصل بينهما شنآن عليه، وهم في الخصام، وجاء ناس من قرابتها، فقال الرجل للناس الذين حضروا: هذه المرأة إن لم تقعد مثل الناس وإلا تخلى وتزوج. ثم قال: إن أعطيتني كتابك لهذا الرجل كنت طالقًا ثلاثًا وكان نيته أثّها تبرئه، فحنقت وأعطت الكتاب للرجل: فهل يقع الطلاق؟ أم لا؟

فأجاب: إذا كان مقصوده إعطاء الكتاب على وجه الإبراء فأعطته عطاء مجردًا ولم تبرئه منه: لم يقع به الطلاق، وإذا قال: كان مقصودي الإعطاء في ذلك؛ إذ لا غرض له إلا في الإبراء، وتسليم الصداق يمنع من الادعاء به ومجردًا إيداعه فلا غرض له. والله أعلم.

● وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن رجل مالكي المذهب حصل له نكد بينه وبين والد زوجته فحضر قدام القاضي. فقال الزوج لوالد الزوجة: إن أبرأتني ابنتك أوقعت عليها الطلاق. فقال والدها: أنا أبرأتك. فحضر الزوج ووالد الزوجة قدام بعض الفقهاء. فأبرأه والدها بغير حضورها وبغير إذنها: فهل يقع الطلاق أم لا؟

فأجاب: الحمد لله. أصل هذه المسألة فيه نزاع بين العلماء، فمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المنصوص المعروف عنهم: أنه ليس للأب أن يخالع على شيء من مال ابنته، سواء كانت محجورًا عليها أو لم تكن، لأن ذلك تبرع بمالها فلا يملكه، كما لا يملك إسقاط سائر ديونها.

ومذهب مالك يجوز له أن يخالع عن ابنته الصغيرة بكرًا كانت أو ثيبًا، لكونه يلي مالها. وروي عنه: أن له أن يخالع عن ابنته البكر مطلقًا؛ لكونه يجبرها على النكاح. وروي عنه: يخالع عن ابنته مطلقًا، كما يجوز له أن يزوجها بدون مهر المثل للمصلحة، وقد صرح بعض أصحاب الشافعي وجهًا في مذهبه أنه يجوز في حق البكر الصغيرة أن يخالعها بالإبراء من نصف مهرها إذا قلنا: إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وخطأه بعضهم؛ لأنه إنَّما يملك الإبراء بعد الطلاق، لأنه إذا ملك إسقاط حقها بعد الطلاق لغير فائدة فجواز ذلك لمنفعتها وهو يخلعها من الزوج أولى، ولهذا يجوز عندهم كلهم أن يختلعها الزوج بشيء من

ماله، وكذلك لها أن تخالعه بمالها إذا ضمن ذلك الزوج، فإذا جاز له أن يختلعها ولم يبق عليها ضرر إلا إسقاط نصف صداقها. ومذهب مالك يخرج على أصول أحمد من وجوه:

منها: أن الأب له أن يطلق ويخلع امرأة ابنه الطفل في إحدى الروايتين؛ كما ذهب إليه طوائف من السلف، ومالك يجوز الخلع دون الطلاق، لأن في الخلع معاوضة، وأحمد يقول: له التطليق عليه، لأنه قد يكون ذلك مصلحة له لتخليصه من حقوق المرأة وضررها، وكذلك لا فرق في إسقاط حقوقه بين المال وغير المال.

وأيضًا: فإنه يجوز في إحدى الروايتين للحكم في الشقاق أن يخلع المرأة بشيء من مالها بدون إذنها، ويطلق على الزوج بدون إذنه، كمذهب مالك وغيره، وكذلك يجوز للأب أن يزوج المرأة بدون مهر المثل، وعنده في إحدى الروايتين أن الأب بيده عقد النكاح، وله أن يسقط نصف الصداق. ومذهبه أن للأب أن يتملك لنفسه من مال ولده مالاً يضر بالولد، حتى لو زوجها واشترط لنفسه بعض الصداق: جاز له ذلك. وإذا كان له من التصرف في المال والتملك هذا التصرف لم يبق إلا طلبه لفرقها، وذلك يملكه بإجماع المسلمين ويجوز عنده للأب أن يعتق بعض رقبة المولى عليه للمصلحة.

فقد يقال: الأظهر أن المرأة إن كانت تحت حجر الأب له أن يخالع معاوضة وافتداء لنفسها من الزوج فيملكه الأب. كما يملك غيره من المعاوضات، وكما يملك افتداءها من الأسر، وليس له أن يفعل ذلك إلا إذا كان مصلحة لها، وقد يقال: قد لا يكون مصلحتها في الطلاق، ولكن الزوج يملك أن يطلقها وهو لا يقدر على منعه، فإذا بذل له العوض من غيرها لم يمكنها منعه من البذل، فإما إسقاط مهرها وحقها الذي تستحقه بالنكاح فقد يكون عليها في ذلك ضرر، والأب قد يكون غرضه باختلاعها حظه لا لمصلحتها، وهو لا يملك إسقاط حقها بمجرد حظه بالاتفاق.

فعلى قول من يصحح الإبراء يقع الإبراء والطلاق. وعلى قول من لا يجوز إبراءه إن ضمنه وقع الطلاق بلا نزاع، وكان على الأب للزوج مثل الصداق عند أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، والشافعي في القديم. وعنده في الجديد: إنَّما عليه مهر المثل، وأما إن لم يضمنه إن علق الطلاق بالإبراء. فقال له: أن أبرأتني فهي طالق. فالمنصوص عن أحمد أنه يقع الطلاق إذا اعتقد الزوج أنه تبرأ، ويرجع على الأب بقدر الصداق، لأنه غره، وهو إحدى الروايتين في مذهب أبي حنيفة، وفي الأحرى لا يقع شيء، وهو قول الشافعي. وهو قول في مذهب أحمد؛ لأنه لم يبرأ في نفس الأمر.

والأولون قالوا: وجد الإبراء، وأمكن أن يجعل الأب ضامنًا بِهذا الإبراء. وأما إن

7٧٨ ــــــــــــــــ الفصل الثاني/ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالنكاح طلقها طلاقًا لم يعلقه على الإبراء فإنه يقع؛ لكن عند أحمد يضمن للزوج الصداق، لأنه غره. وعند الشافعي لا يضمن له شيئًا، لأنه لم يلزم شيئًا. والله أعلم.

• وسئل رحمه الله: عن امرأة طلقها زوجها ثلاثًا وأبرأت الزوج من حقوق النوجية قبل علمها بالحمل، فلما بان الحمل طالبت الزوج بفرض الحمل: فهل يجوز لها ذلك أم لا؟

فأجاب: إذا كان الأمر كما ذكر لم تدخل نفقة الحمل في الإبراء، وكان لها أن تطلب نفقة الحمل. ولو علمت بالحمل وأبرأته من حقوق الزوجية فقط لم يدخل في ذلك نفقة الحمل؛ لأنها تجب بعد زوال النكاح، وهي واجبة للحمل في أظهر قولي العلماء: كأجرة الرضاع.

وفي الآخر هي للزوجة من أجل الحمل فتكون من جنس نفقة الزوجات، والصحيح أنّها من جنس نفقة الأقارب كأجرة الرضاع. اللهم إلا أن يكون الإبراء بمقتضى أنه لا تبقى بينهما مطالبة بعد النكاح أبدًا، فإذا كان الأمر كذلك ومقصودهما المبارأة بحيث لا يبقى للآخرة مطالبة بوجه: فَهذا يدخل فيه الإبراء من نفقة الحمل.



# الفصل الثالث الوشاح في فوائد النكاح



# بِسُــــِهِ اللَّهُ الرَّحْمَ الرَّحِيهِ

### الوشاح في فوائد النكاح

قال الشيخ الإمام الحافظ، حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين:

سبحان الله خالق المفارش، والمراشف، والمنافر (١)، فائق المشاعر للأشاعر والمشاعر، رب المغارب، والمشارق، مذلل الضياغم (٢) بالمراشف، الذي أسرى الكواكب في الأرض، والجبال في السماء، وسير المطايا في الماء، وأعلا الإبل في الهوى، وأجرى الجواري في المفاوز (٢) بغير قوائم، وصير الليل والنهار بأجنحة فيها الخوادي والقوادم (٤).

وزين المرأة بالخشفة والمآكم<sup>(°)</sup>، فتبارك من خلق الصدى<sup>(۲)</sup>، وأزال البردين<sup>(۷)</sup>، وهدى النجدين<sup>(۸)</sup>، وأكرم الخدين، وأكعب النهدين<sup>(۹)</sup>، وأعمل اليدين، وحرك الصردين<sup>(۱۱)</sup>، وأحد الأصغرين<sup>(۱۲)</sup>.

وأناط الأبهرين (١٣)، وأسال الأنهرين (١٤)، وأراح المنخرين، وقطر الناظرين، وخوى

<sup>(</sup>١) المراشف، مفردها مرشف: الماء القليل يبقى في الحوض، ترشفه الإبل بأفواهها. والمنافر: من نفور الحجاج من منى في يوم النفر. انظر: القاموس المحيط، مادة رشف، نفر.

<sup>(</sup>٢) الضياغم، مفردها ضيغم وهو: الأسد. انظر: لان العرب، مادة (ضيغم).

<sup>(</sup>٣) المفاوز، مفردها المفازة: الأرض الشاسعة لا ماء بها. انظر: القاموس المحيط، مادة [فوز].

<sup>(</sup>٤) الخوادي: الإبل المسرعة. والقوادم: البقر. انظر: القاموس المحيط، مادة [حود]، [قدم].

<sup>(</sup>٥) الخشفة: الصوت الخفي به دليل. والمآكم: مفردها: مأكم، الكفل، أو العجز الضخم، انظر: القاموس المحيط، مادة (خشف، أكم).

<sup>(</sup>٦) الصدى: الرجل اللطيف الجسد. انظر القاموس المحيط، مادة (صدى).

<sup>(</sup>٧) البردان: الغداة والعشي. انظر: القاموس المحيط، مادة (برد).

<sup>(</sup>٨) النجدان، مفردها النجدة: الثدي. انظر: القاموس المحيط، مادة (نجد).

<sup>(</sup>٩) أكعب النهدين: انتبرا وأشرفا واستدارا. انظر: القاموس المحيط مادة (كعب).

<sup>(</sup>١٠) الصردان: عرقان في اللسان، انظر: القاموس المحيط، مادة (صرد).

<sup>(</sup>١١) الأخدران: مفردها حدر: ستر الجارية. انظر القاموس المحيط مادة (حدر).

<sup>(</sup>١٢) الأصغران: القلب واللسان، انظر: القاموس المحيط، مادة (صغر).

<sup>(</sup>١٣) الأمهران: عرقان يخرجان من القلب. انظر: القاموس المحيط مادة (مهر).

<sup>(</sup>١٤) الأنهران: العوا، والسماك، بكثرة مائها، وهما من منازل الفلك. انظر: القاموس المحيط، مادة (نهر).

الأجوفين (١)، وفتق الظرفين (٢)، وحسن المرفقين، وأربى الرافعين (٣)، وألذ الأغربين (٤)، وأحل الأطيبين (٥)، وأضخم الأقهبين (٢)، وجعل العجيزة أحد الوجهين، والشعر أحد الجمالين.

وبعث سيدًا حجاجًا وهاديًا مصباحًا، وجوادًا سحاحًا وجوادًا فياحًا، وصارمًا ضمضامًا  $^{(\Lambda)}$ ، وخصمًا قمقامًا  $^{(\Lambda)}$ ، حبيب الرحمن، وصاحب الفرقان، سيد الرسل: أبو القاسم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، أجل من وطأ الضحضح  $^{(\Lambda)}$ ، وأفضل من امتطى الصدح  $^{(\Lambda)}$ ، وأشرف من نزل الأبطح  $^{(\Lambda)}$ ، وأكرم من سلك المنادح  $^{(\Lambda)}$ ، وأعلم من خطر المصابح.

وأرسله وقائم الضلال قد أعصوصب (أنه)، وعشب التلال قد اغلولب، فدعا إلى الله كل صنتيت (٥١٠)، وأرشد كل مميت، وهدى كل زميت (١٦١)، وذل كل خرتيت، وأزال كل سختيت (١٧١)، وأوهى كل صنيت بكل صيلم أصلب (١٨١)، حتى انجلت الغُماء، واستقامت العوجاء، وابيضت السوداء، ووضحت المحجة البيضاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ما لألأت الفور (١٩١)، وعادت البيقور (٢٠٠)، وهبت القبول والدبور (٢١).

وبعد، فقد أكثر الناس من التصنيف في فن النكاح، ما بين مسهب ومختصر ومستوعب

<sup>(</sup>١) الأجوفان: البطن والفرج. انظر: القاموس المحيط مادة (جوف).

<sup>(</sup>٢) فتق الظرفين: أي فتق اللسان عن البلاغة، وفتق الوجه عن الحسن. انظر لسان العرب مادة (ظرف).

<sup>(</sup>٣) الرافعان: الساقان، لأنهما يرفعان الجذع، وأربى، بمعنى الزيادة.

<sup>(</sup>٤) الأغربان: طرفا الوركين الأسفلان يليان أعالى الفخذ، انظر: لسان العرب، مادة (غرب).

<sup>(</sup>٥) الأطيبان: الأكل والتكاح. انظر القاموس المحيط مادة (طاب).

<sup>(</sup>٦) الأقهبان: الفيل والجاموس. انظر: القاموس المحيط مادة (قهب).

<sup>(</sup>٧) سحاح: غزير متتابع. انظر: لسان العرب، مادة (سحح).

<sup>(</sup>٨) الضمضام: الشجاع. انظر القاموس المحيط، مادة (ضمضم).

<sup>(</sup>٩) القمقام: السيد الكثير العطاء. انظر: القاموس المحيط، مادة (قمقم).

<sup>(</sup>١٠) الضحضح: الأرض، انظر: القاموس المحيط، مادة (ضحضح).

<sup>(</sup>١١) الصدح: الفرس، أو الناقة الشديدة القوية. انظر: القاموس المحيط، مادة (صدح).

<sup>(</sup>١٢) الأبطح: أرض مكة المكرمة. انظر: القاموس المحيط، مادة (بطح).

<sup>(</sup>١٣) المنادح، مفردها الندحة: ما اتسع من الأرض. انظر: القاموس المحيط، مادة (ندح).

<sup>(</sup>١٤) اعصوصب: اشتد وتمادى في الضلال. انظر: القاموس المحيط مادة (عصب).

<sup>(</sup>١٥) الصنتيت: الصنديد القوي البأس. انظر: القاموس المحيط، مادة (صنت).

<sup>(</sup>١٦) الزميت: الرجل الوقور الجليل. انظر: القاموس المحيط، مادة (زمت).

١٧١) السختيت: الصلب الشديد القوي. انظر: القاموس المحيط، مادة (سخت).

ر١١) الصيلم: السيف. انظر: القاموس المحيط. مادة (صلم).

<sup>(</sup>١٩) الفور، مفردها فائر: الظباء، أي بصبصت الظباء بأذنابها. انظر: القاموس المحيط، مادة (فور).

<sup>(</sup>٢٠) البيقور: جماعة البقر. انظر: القاموس المحيط، مادة (بقر).

<sup>(</sup>٢١) القبول والدبور: الرياح الشرقية والغربية. انظر: القاموس المحيط، مادة (دبر).

الفصل الثالث/ الوشاح في فوائد النكاح للسيوطي \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ٢٨٣ ومقتصر.

وعلى الجملة: فأحسن كتاب ألف في ذلك، وأجمعه لفوائد هذه المسالك كتاب: (تحفة العروس ومتعة النفوس) لأبي عبد الله محمد بن أحمد التيجاني.

وقد سودت في ذلك مسودات متعددة، فأول ما عملت في ذلك كتاب (الإفصاح في أسماء النكاح) وهو لغة صرف، مبسوطة منقولة، وشواهده في مجلد لطيف.

ثم عملت (اليواقيت الثمينة في صفات السمينة) وهو مفيد في نوعه.

ثم سودت مسودة كبرى سيتها (مباسم الملاح ومياسم الصباح في مواسم النكاح) مشتملة على سبعة فنون:

الأول: فن الحديث والآثار.

الثاني: فن اللغة.

الثالث: فن النوادر والأخبار.

الرابع: فن السجع والأشعار.

الخامس: فن التشريح.

السادس: فن الطب.

السابع: فن الباءة.

فتضمنت من الفوائد جملاً، ومن الفرائد كثيرًا مفصلاً ومجملاً، غير أنَّها بلغت نحو خمسين كراسًا، فاستطلتها، وسئمت من طولها، ومللتها، فصنعت منها هذا المختصر في نحو عشرها، ولخصت فيه أحاسن المحاسن من نظمها ونثرها، وإن كنت لم أودع في تلك المسودة إلا ما يستحسن، فقد جئت هناك بالأحسن من ذلك الحسن، وانتخبت كل درة خفيفة المحمل غالية المثمن، وسميته (الوشاح في فوائد النكاح).

قال أبو بكر بن أبي داود السجستاني في كتاب المصاحف:

عن سليمان بن خارجة بن زيد، قال: دخل نفر على زيد بن ثابت، فقالوا: حدثنا بعض حديث سمعته من رسول الله ﷺ.

فقال: ماذا أحدثكم، كنت جاره ﷺ، فكان إذا نزل عليه الوحي أرسل إلي، فكتبت الوحي، وكان إذا ذكرنا النساء الوحي، وكان إذا ذكرنا الآخرة، ذكرها معنا، وإذا ذكرنا النساء صنوا ذكرهن معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، وكل هذا أحدثكم عنه.

أخرجه ابن سعد في الطبقات، والبيهقي في دلائل النبوة.

# الفن الأول الحديث والآثار

قال ابن أبي حاتم في تفسيره (١):

عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، في قوله تعالى: ﴿ أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ﴾ [طه: ٥٠]. قال: هداه لمنكحه، ومطعمه، ومشربه، ومسكنه.

وقال: عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿أعطى كل شيء خلقه ثم هدى﴾ [طه: ٥٠].

قال: الجماع. والحديث: له طرق أخرى عن ابن عباس، وغيره، ذكرتها في الأصل. وقال ابن المنذر في تفسيره:

عن سعيد بن جبير، في قوله تعالى: ﴿أعطى كل شيء خلقه ثم هدى﴾ [طه:٥٠]. قال: كيف يأتي الذكر والأنثى.

وقال ابن أبي حاتم: عن ابن سابط قال: بهمت عليه البهائم فلم تبهم عن أربع: تعلم أن الله ربها، ويأتي الذكر الأنثى، وتهتدي لمعاشها، وتخاف الموت.

وقال ابن أبي حاتم: عن الحسن في قوله: ﴿وجعل بينكم مودة ورحمة﴾ [الروم: ٢١]. قال: الجماع.

"ورحمة": قال: الولد، أخرجه ابن المنذر.

وأخرج ابن عساكر في تاريخه، بسند ضعيف: عن أنس، مرفوعًا: «إن آدم عليه السلام لم يجامع امرأته، حتى أتاه جبريل، فأمره أن يأتي أهله، وعلمه كيف يأتيها، فلما أتاها، جاءه جبريل، فقال: كيف وجدت امرأتك؟ قال: صالحة».

وأخرجه ابن عدي في الكامل، وابن عساكر في تاريخه: من طريق إبراهيم النخعي قال: لما خلق الله آدم وخلق له زوجه، بعث إليه ملكًا، وأمره بالجماع، ففعل، فلما فرغ، قالت له حواء: يا آدم هذا طيب زدنا منه.

قال الغزالي في الإحياء: الفقهاء يقولون: من فوائد النكاح كثرة النسل، وحفظ الوجود، والاطلاع على بعض اللذات الأخروية.

قال: ولعمري إن ما قالوا الصحيح، وإن في هذه اللذة التي لا توازيها لذة، لو دامت فهي منبهة على اللذات المودعة في الجنان، إذ الترغيب في لذة لا تعرف لا ينفع، فلو رغب العنين في لذة الجماع، أو الصبى في لذة الملك، لم ينفع الترغيب فيه.

فإحدى فوائد هذه اللذة في الدنيا، الرغبة في دوامها في الجنة؛ ليكون ذلك باعثًا على عبادة الله تعالى.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسيره (١٧٢/١٦).

قال: فانظر إلى حكمة الله، ثم رحمته، كيف جعلت تحت شهوة واحدة حياتين: حياة ظاهرة، وحياة باطنة.

فالحياة الظاهرة: حياة المرء ببقاء نسله.

والحياة الباطنة: هي الحياة الأخروية، فإن هذه اللذة الناقصة بسرعة الانصرام، تحريك الرغبة في الكاملة بلذة الدوام، فتحث على العبادة الموصلة إليها، انتهى.

وأخرج ابن عساكر في تاريخه: عن معاوية بن صالح، عن بعضهم، رفع الحديث: «لعن الله والملائكة رجلاً تحصّر بعد يحيى بن زكريا».

وأخرج الطبراني في الأوسط، والإسماعيلي في معجمه، وابن عساكر في تاريخه: عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «فضلت على الناس بأربع: بالسخاء، والشجاعة، وكثرة الجماع، وشدة البطش».

وأخرج البخاري في صحيحه: عن أنس قال: «كان النبي ﷺ يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة».

قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين.

وأخرج عبد الرزاق في المصنف: عن أنس، قال: قال النبي ﷺ: «أعطيت الكفيت» قيل: وما الكفيت. قال: «قوة ثلاثين رجلاً في البضاع».

وأخرج ابن سعد في الطبقات: عن مجاهد وطاوس قالا: «أعطي رسول الله ﷺ قوة أربعين رجلاً في الجماع».

وأخرج عبد الرزاق: عن سعيد بن المسيب، قال: «أعطى النبي ﷺ قوة بضع خمسة وأربعين رجلاً».

وأخرج عبد الرزاق في المصنف. عن طاوس قال: ﴿إِنَّ النَّبِي ﷺ أَعْطَى قُوةَ خَمْسَةُ وَأَرْبِعِينَ فِي الجُمَاعِ».

وأخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده: عن محاهد، قال: «أعطي رسول الله ﷺ قوة بضع أربعين رجلاً، كل رجل من أهل الجنة».

وأخرج ابن عدي: عن ابن عباس، قال: قال النبي رَيِّ : «أتاني جبريل بهريسة من الجنة، فأكلتها، فأعطيت قوة أربعين رجلاً في الجماع».

قال القاضي أبو بكر بن العربي في سراج المريدين: قد أتى الله رسوله خصيصة عظمى، وهي قلة الأكل، والقدرة على الجماع، فكان أقنع الناس في الغذاء، تقنعه العلقة، وتشبعه الجزة، وكان أقوى الناس على الوطء.

وأخرج ابن أبي حاتم: عن مقاتل بن حيان قال: «أعطي رسول الله و النه و النه

وأخرج ابن جرير: عن ابن عباس قال: كان في ظهر سليمان السَّلِيَّالِاً ماء مائة رجل، وكان له ثلاثمائة امرأة، وسبعمائة سرية.

وأخرج الشيخان: عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة»، وفي لفظ: «على مائة امرأة فطاف عليهن». وأخرج الحاكم في المستدرك: عن كعب قال: بلغني أنه كان لسليمان ثلاثمائة امرأة، وسبعمائة سرية.

وأخرج ابن عساكر في تاريخه: بلفظ: "لأطوفن الليلة على ألف امرأة، فطاف عليهن". وأخرج أحمد في الزهد والنسائي والحاكم وصححه والبيهقي: عن أنس قال: قال رسول الله عليه ونها حبب إلى من دنياكم ثلاث: النساء، والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة».

وأخرج أحمد في الزهد: عن معقل قال: «لم يكن شيء أعجب إلى رسول الله على من الخيل، ثم قال: اللهم اغفر للنساء».

وأخرج ولده في زوائده: عن أنس قال: قال النبي على : «جعلت قرة عيني في الصلاة، وحبب إلي النساء والطيب، الجائع يشبع، والظمآن يروى، وأنا لا أشبع من حب الصلاة والنساء». وأخرج أبو القاسم السهمي في فضائل العباس: عن ابن عباس قال: أعطى الله بني عبد المطلب سبعًا: الصباحة، والفصاحة، والسماحة، والشجاعة، والعلم، والحلم، وحب النساء. قال التيجاني: عن محمد بن كثير، كان الأوزاعي يقول: ليس حب النساء مثل حب الدنيا. قال: ومراد الأوزاعي: ليس عن حب الدنيا المذموم.

أو يقال: إن الشيء قد يكون عن الدنيا، ويكون حبه عن الآخرة، لإعانته عليها. وقال: عن عمر: إنه ليس في النساء سرف، ولا في تركهن عبادة ولا زهد. وقال القاضي عياض في الشفا:

النكاح، متفق على التمدح بكثرته، والفحر بوفوره شرعًا وعادة، فإنه دليل الكمال، وصحة الذكورية، ولم يزل التفاخر بكثرته عادة معروفة، والتمادح به سيرة ماضية.

وأما في الشرع: فسنة مأثورة حتى لم يره العلماء مما يقدح في الزهد. قال سهل بن عبد الله: قد حببن إلى سيد المرسلين، فكيف تزهد فيهن! وقد كان زهاد الصحابة، كثيري الزوجات والسراري، كثيري النكاح، وحكي في ذلك عن علي، والحسن، وابن عمر، وغيرهم غير شيء، انتهى.

وقال الشيخ تقي الدين السبكي: إنَّما حبب إليه رَيَّكِيُّ لينقلن بواطن الشريعة، وأخلاقه الباطنية، وآياته في حال خلوته، مما لا يشاهده غيرهن.

وأخرج أحمد والترمذي: عن أبي أيوب قال: قال رسول الله ﷺ: «أربع من سنن المرسلين: التعطر، والنكاح، والسواك، والحياء».

قال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عقب إيراده لهذا الحديث: الأنبياء عليهم السلام زيدوا في النكاح بفضل نبوتهم، وذلك أن النور إذا امتلأ الصدر منه ففاض في العروق والبدن والنفس والعروق فأثار الشهوة وقواها.

وروي عن سعيد بن المسيب: إن النبيين عليهم الصلاة والسلام يفضلون بكثرة الجماع على الناس، وذلك لِما فيه من اللذة.

وقال ابن عمر: ما أعطى أحد من الجماع بعد رسول الله ﷺ ما أعطيت.

وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أعطيت قوة أربعين رجلاً في النكاح، وأعطى المؤمن قوة عشرة». فهو بالنبوة، والمؤمن بإيمانه، والكافر له شهوة الطبيعة فقط، انتهى كلام الترمذي.

وفي شرح البحاري لحافظ العصر أبي الفضل ابن حجر: قالوا: إن كل من كان أتقى لله كان أشد شهوة.

وقال ثعلب في أماليه: عن أبي زيد النحوي قال: سأل بلال بن أبي بردة، محمد قال: ما بال القراء أعلم الناس؟

قال: لأنهم لإ يزنون.

وأخرج الكتاني في الجزء الرابع في فوائده: عن جرير، قال: قيل لرقية بن مقلة: ما بال القراء أكثر شيء نهمة، وأكثر شيء غلمة؟

قال: أما النهمة؛ فلأنهم يصومون، وأما الغلمة، فلأنهم لا يزنون.

وأخرج ابن عدي في الكامل: عن ابن عمر، قال: إني لأظن، قسم لي منه مالم يقسم لأحد، إلا النبي ﷺ يعني الجماع.

وأخرج أحمد بسنده: عن سلمة بن صخر الأنصاري رهم، قال: كنت امرءًا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فذكر قصة ظهاره.

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف: عن ابن سيرين أن سعد بن مالك طاف على تسع جوار له في ليلة، ثم أقام العاشرة، فقامت، فنام فاستحيت أن توقظه.

وقال الغزالي في الإحياء: أنكر بعض الناس حال الصوفية.

فقال له بعض ذوي الدين: ما تنكره منهم؟

قال: يأكلون كثيرًا.

قال: وأنت أيضًا إن جعت كما يجوعون، لأكلت كما يأكلون.

قال: ينكحون كثيرًا.

قال: وأنت أيضًا لو حفظت عينك وفرجك، كما يحفظون لنكحت كما ينكحون. وكان الجنيد يقول: أحتاج إلى الجماع كما أحتاج إلى القوت.

قال: فالزوجة على التحقيق: سبب لطهارة القلب، ولذلك أمر رسول الله و كل من وقع بصره على امرأة فتاقت نفسه إليها أن يجامع أهله، لأن ذلك يدفع ذلك الوسواس عن النفس، ولذلك، يحكى عن ابن عمر، وكان من زهاد الصحابة، وعلمائهم، أنه كان يفطر من الصوم على الجماع، قبل الأكل، وربما جامع قبل أن يصلي المغرب، ثم يغتسل عن ذلك لتفريغ القلب لعبادة الله: وإحراج عدة الشيطان منه.

ولما كانت الشهوة أغلب على أمزجة العرب كان استكثار الصالحين منهم النكاح أشد، وقد نكح علي بن أبي طالب ﷺ بعد وفاة فاطمة –رضي الله عنها– بسبع ليال.

وكان الحسن ﷺ ابنه منكاحًا، حتى نكح زيادة على مائتي امرأة.

قلت: بل أكثر من سبعمائة امرأة.

قال الغزالي: وقد قيل: إن كثرة نكاحه أشبه به خلق رسول الله ﷺ، انتهى.

أحرج ابن عدي: عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الرجل إذا أتى أهله احتسابًا لم يتفرقا حتى يغفر الله لهما».

وقال ابن الأثير في كتاب الصحابة: عن طعمة بن أبيرق قال: كنت أمشي قدام النبي وقال ابن الأثير في كتاب الصحابة عن طعمة بن أبيرة وقال: «غفر الله لهما البتة».

وأخرج البيهقي في سننه: عن عمر بن الخطاب، قال: والله إني لأكره نفسي على الجماع، رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبح.

وأخرج ابن السني وأبو نعيم، كلاهما في الطب النبوي، والبيهقي في شعب الإيمان: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل يوم جمعة، فإن له أجرين اثنين: آخر غسله، وآخر غسل امرأته».

وأحرج البيهقي في شعب الإيمان: عن أبي ذر، قال: قلت: يا رسول الله ذهب الأغنياء بالأجر. قال ﷺ: «الستم تصلون، وتصومون، وتجاهدون؟». قلت: بلى، وهم يفعلون، كما نفعل، يصلون ويصومون، ويجاهدون، ويتصدقون، ولا نتصدق.

قال: «إن فيك صدقة كثيرة، وإن فضل بيانك عن الأثرم تعبر عنه حاجته، صدقة، وفي

فضل بصرك على الضرير تهديه الطريق، صدقة، وفي فضل قوتك على الضعيف تعينه، صدقة، وفي إماطتك الأذى عن الطريق، صدقة، وفي مباضعتك أهلك صدقة».

قلت: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته، ويؤجر؟

قال: «أرأيت لو جعلته في غير حله كان عليك وزر؟». قلت: نعم.

قال: «أفتحتسبون بالشر، ولا تحتسبون بالخير».

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان: عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: «لك في جماع زوجك أجر». قلت: كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ قال: «أرأيت لو كان لك ولد، فأدرك، ورجوت خيره ثم مات، أكنت تحتسبه؟». قلت: نعم. قال: «فأنت خلقته؟». قلت: بل الله خلقه. قال: «فأنت ترزقه؟». قلت: الله يرزقه. قال: «فكذلك فضعه في حلاله، وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحياه، وإن شاء الله أماته، ولك أجر».

وأخرج سعيد بن منصور في سننه، والبيهقي في شعب الإيمان: عن أنس قال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا بالباءة، وينهانا عن التبتل نهيًا شديدًا».

وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير: عن قتادة، قال: ذكر لنا أن رجالاً من أصحاب النبي ﷺ رفضوا النساء واللحم.

فقال رسول الله ﷺ: «ليس في ديني ترك النساء واللحم، وأنزل الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيْبَاتُ مَا أَحَلَ الله لَكُمُ ﴾ الآيات».

وقال سعيد بن منصور: إن أبا مسلم الخولاني كان يقول: تزوجوا فإن النعظ أمر عارم، فأعدوا له عدة واعلموا أنه ليس لمنعظ أذن.

وأخرج ابن جرير في تفسيره: عن سلام بن سابور في قوله تعالى: ﴿رَبُنَا وَلَا تَحْمَلُنَا مَا لا طاقة لنا به﴾ [البقرة:٢٨٦]. قال: الغربة، والغلمة.

وأخرج ابن عدي في الكامل: عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا وَلَا تَحْمَلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. قال: الغلمة.

وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره: عن مكحول، في قوله تعالى: ﴿رَبُنَا وَلَا تَحْمُلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة:٢٨٦]. قال: الغربة، والغلمة، والإنعاظ.

وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي، وحسنه، والنسائي: عن شكل بن حميد أنه قال: يا رسول الله، علمني تعوذًا أتعوذ به. فقال: «قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي ومن شر منيي».

وقال الغزالي في الإحياء: فما يستعيذ منه رسول الله ﷺ كيف يجوز التساهل فيه لغيره. قال: وكان بعض الصالحين يكثر النكاح، حتى لا يخلو من اثنتين، وثلاث، فأنكر عليه

بعض الصوفية. فقال: هل يعرف أحد منكم أنه جلس بين يدي الله تعالى جلسة، أو وقف بين يديه موقفًا، في معاملة، فخطر على قلبه حاطر شهوة؟ فقال: يصيبنا من ذلك كثير. فقال: لو رضيت في عمري كله بمثل حالكم في وقت واحد لما تزوجت.

وأخرج الطبراني وابن عدي: عن ابن عباس قال: ما احتلم نبي قط، وإنما الاحتلام نعت من الشيطان.

وأخرج ابن السني وأبو نعيم كلاهما في الطب: عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواها، وأنتق أرحامًا، وأسخن أقبالاً، وأرضى باليسير من العمل».

قال عبد الملك بن حبيب: يعنى: عند الجماع.

وأخرج مسلم: عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ قال: «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة».

واخرج سعيد بن منصور، والبيهقي في سننه: عن طاوس، بلغ به النبي ﷺ: «لم يو للمتحابين مثل النكاح».

قال البلقيني في التدريب: النكاح مشروع، من عهد آدم، لم تنقطع شريعته، ومستمر في الجنة، ولا نظير له فيما يتعبد به من العفو، وجد عقد الإيمان.

وأخرج ابن السني، وأبو نعيم في الطب: عن الهذيل بن الحكم: أن النبي ﷺ قال: «إن جزّ الشعر يزيد في الجماع».

وأخرج مسلم والحاكم: عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ اللَّهِ وَأَرَادُ أَنْ يَعُودُ، فَلِيتُوضَا فَإِنَّهُ أَنشَطَ فِي الْعُودُ».

واخرج ابن أبي شيبة ومسلم والترمذي: عن جابر أن رسول الله ﷺ: «رأى امرأة فأعجبته، فأتى زينب، فقضى حاجته منها، ثم قال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة، فأعجبته، فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه».

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف، والبيهقي في شعب الإيمان: عن عبد الله بن مسعود قال: «خرج رسول الله و الله و المراة، فأعجبته فرجع إلى أم سلمة، وعندها نسوة يدفقن عجينًا، فعرفن في وجهه، فأدخلته فقضى حاجته، فخرج، فقال: من رأى منكم امرأة، فأعجبته، فليأت أهله، فليواقعها فإن معها مثل الذي معها».

واخرج ابن أبي شيبة: عن سالم بن أبي الجعد: «أن النبي ﷺ رأى امرأة فأتى أم سلمة، فواقعها، وقال: إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأت أهله، فإن معهن مثل الذي معهن».

قال القاضي عياض في الإكمال قوله: «إن المرأة تقبل وتدبر في صورة شيطان». إشارة إلى أنَّها تدعو إلى الهوى، والفتنة بجمالها، وما جعل الله في طباع الرجل من الميل إليها، كما يدعو الشيطان بوسوسته، وإغوائه للناس.

وقوله: «فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله». تنبيه لدواء الداء المحرك للشهوة بإطفائه بالمواقعة، وتسكين النفس بإراقة ما تحرك من الماء.

قال: ولا تظن بمواقعة النبي ﷺ لزينب حين رأى المرأة، أنه وقع في نفسه شيء منها، بل هو ﷺ منزه عن الميل، ولكنه فعل ذلك ليقتدي به أمته في الفعل ويمتثلوا أمره بالقول. قال: وقد يكون ﷺ عند رؤيته شخص ظاهر الحسن تذكرة من عنده، فذهب فقضى حاجته منها.

وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر وابن أبي حاتم، في تفاسيرهم: عن طاوس في قوله تعالى: ﴿وَحَلَقَ الْإِنسَانَ ضَعَيْفًا ﴾ [النساء: ٢٨]. قال: في أمر النساء. قلت: لأنه قد يذهب عقله عندهن.

وأخرج الترمذي وحسنه، والنسائي والبيهقي في سننه: عن طلق بن علي، سعت النبي يقول: «إذا دعى الرجل امرأته لحاجته، فلتجبه، وإن كانت على التنور».

وقال العلماء: علم ﷺ، شدة حاجة الرجل إلى المرأة، وضرره بتحلفها عنه، فحثها على إجابته.

وأخرج البزار: عن ابن عباس: أن امرأة قالت: يا رسول الله أخبرني ما حق الزوج على الروجة؟ قال: «فإن حق الزوج على زوجته إن سألها نفسها».

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان: عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، أن امرأة أتته، فقالت: ما حق الزوج على الزوجة؟ فقال: «لا تمنعه نفسها، وإن كانت على ظهر قتب».

وقال الحكيم الترمذي: معناه أن القوابل كانت تحمل المرأة عند ولادتها في البوادي على القتب، حتى تتمكن من الولادة، فقال: لا تمنعه نفسها وإن كانت على قتب، أي في حال ولادتها.

وأخرج ابن أبي شيبة: عن عمير عن خلف الأنصاري، عن أمه، قالت: بعث النبي ﷺ عليًا أيام التشريق ينادي: «إلّها أيام أكل، وشرب وجماع».

وأخرج ابن جرير: عن الضحاك في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خَفْتُمَ ٱلاَ تَعَدَّلُوا ﴾ [النساء:٣]. في المجامعة، والحب.

وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم: عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَلَنْ نَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدُلُوا بَيْنَ النَّسَاءَ وَلُو حَرْصَتُم ﴾ [النساء:١٢٩]. قال: في الحب، والجماع.

وأخرج ابن المنذر: عن ابن مسعود في قوله تعالى: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطَيْعُوا أَنْ تَعْدُلُوا بِينَ النساء﴾ [النساء:١٢٩]. قال: في الجماع.

وأخرج عبد بن حميد: عن عطية العوفي في قوله تعالى: ﴿وَأَحَضُوتَ الْأَنْفُسُ السَّحِ ﴾ [النساء:١٢٨]. قال: في الجماع.

وأخرج عبد بن حميد في تفسيره وابن جرير: عن جابر بن زيد، قال: كانت لي امرأتان، فلقد كنت أعدل بينهما، حتى أعد القبل.

وأخرج ابن جرير وابن المنذر: عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع ﴾ [النساء: ٣٤]. قال: لا تجامعها.

وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم وصححه: عن حذيفة قال: كيف أنت إذا انفرجتم عن دينكم، انفراج المرأة عن قبلها.

ولفظ ابن أبي شيبة: "تنفرج المرأة".

وأخرج أبو داود والحاكم وصححه، والبيهقي، وغيرهم: عن ابن عباس قال: كان من أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا ذلك عن فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحًا، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة، تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، فسرى أمرها، فبلغ ذلك رسول الله رسول الله مناتم الله الله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم) [البقرة:٢٢٣].

ِ يقول: مقبلات ومدبرات، بعد أن تكون في الفرج.

وأخرج عبد بن حميد في تفسيره: عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ [البقرة: ٢٢٣].

قال: قائمة، وقاعدة، ومقبلة، ومدبرة، في أقبالها.

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف، وابن جرير في تفسيره: عن مرة الهمداني: أن بعض اليهود لقي بعض المسلمين، فقال: لتأتون وراهن كأنه كره الإبراك، فذكروا ذلك لرسول الله ويلالت: (نساؤكم حرث لكم...). الآية. فرخص الله للمسلمين أن يأتوا النساء في الفروج كيف شاءوا وأنى شاءوا من بين أيديهن ومن خلفهن.

وأخرج ابن جرير: من طريق سعيد بن أبي هلال، أن عبد الله بن علي حدثه، أنه بلغه أن أناسًا من أصحاب النبي ﷺ جلسوا يومًا ورجل من اليهود قريب منه، فجعل بعضهم

يقول: إني لآتي امرأتي وهي مضطجعة، ويقول الآخر: إني لآتيها وهي قائمة، ويقول الآخر: إني لآتيها وهي قائمة، ويقول الآخر: إني لآتيها وهي باركة. فقال اليهودي: ما أنتم إلا أمثال البهائم، ولكنا إنَّما نأتيها على هيئة واحدة، فأنزل الله: ﴿نساؤكم حرث لكم﴾. الآية.

وأخرج عبد بن حميد: عن الحسن، أن اليهود كانوا قومًا حسدًا، فقالوا: يا أصحاب محمد إنه والله ما لكم أن تأتوا إلا من وجه واحد، فكذبهم الله، فأنزل الله تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ [البقرة:٢٢٣]. فخلى بين الرجال وبين نسائهم، يتفكه الرجل من امرأته، يأتيها إن شاء من قبل قبلها، وإن شاء من قبل دبرها، غير أن المسلك واحد.

وأخرج البخاري، ومسلم والترمذي: عن جابر، قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: ﴿نساؤكم حرث لكم...﴾. الآية.

وأخرج الإمام أحمد، والدارمي في مسنديهما، والترمذي وحسنه، والبيهةي، وغيرهم. عن أم سلمة: أن الأنصار كانوا لا يحبون النساء، وكان اليهود تقول: إنه من حبا امرأته كان الولد أحول، فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار، فحبوهن، فأبت امرأة أن تطيع زوجها، وقالت: لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله على فدخلت على أم سلمة، فذكرت لها ذلك، فحدثت أم سلمة رسول الله على فدعا الأنصارية، فتلا عليها: ﴿ البقرة: ٢٢٣].

قال القاضى عياض: التحبئة: تكون على وجهين:

أحدهما: أن تضع يديها على ركبتيها وهي قائمة منتحبة على هيئة الركوع. والآخر: أن تنكب على وجهها باركة.

وأخرج عبد بن حميد: عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ أَحَلَ لَكُم لَيْلَةَ الصَّيَامُ الرَّفْتُ إلَى نَسَالُكُم ﴾ [البقرة:١٨٧]. قال: الجماع.

وأخرج عبد بن حميد: عن سالم بن عبيد الله أنه سئل عن قوله تعالى: ﴿ أَحَلَ لَكُمْ لَيْلُةُ الصَّيَامُ الرَّفْتُ إلى نَسَائُكُم ﴾ [البقرة: ١٨٧]، قال: هو الجماع.

وأخرد عبد بن حميد : عن ابن عمر في الآية: قال: الرفث: الجماع.

وأخرج عبد بن حميد: عن قتادة، والحسن، وعكرمة، قالوا: الرفث: غشيان النساء.

واخرج عبد الرزاق في المصنف، وعبد بن حميد، وابن المنذر: عن ابن عباس، قال: المحول، والتغشي، والإفضاء، والمباشرة، واللماس، والرفث: الجماع. غير أن الله حيي كريم، يُكنى بما شاء حما شاء.

وأخرج عبد بن حميد: عن عمرو بن دينار في قوله: ﴿ فَمَن فَرضَ فَيَهِن الحَج فَلَا رَفْتُ ﴾ [البقرة: ١٩٧]. قال: الرفث: الجماع، وما دونه من شأن النساء.

وأخرج عبد بن حميد: عن عطاء في الآية، قال: الجماع، وما دونه من قول الفحش. وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد: عن ابن عباس، قال: الرفث في الصيام: الجماع، والرفث في الحج: الإغراء به.

وكان يقول: الدخول، واللماس، والمسيس: الجماع.

وأخرج عبد بن حميد: عن طاوس، قال: لا يحل للرجل المحرم الإعراب: والإعراب: أن يقول لامرأته، إذا أحللت أصبتك.

وأخرج عبد بن حميد: عن مجاهد، قال: المباشرة في كتاب الله الجماع.

وأخرج سعيد بن منصور في سننه، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر: عن سعيد ابن جبير، قال: كنا في حجرة ابن عباس، ومعنا عطاء بن أبي رباح، ونفر من الموالي، وعبيد ابن عمير، ونفر من العرب، فتذاكرنا اللماس. فقلت أنا وعطاء: اللمس: باليد. وقال عبيد ابن عمير والعرب هو: الجماع. فدخلت على ابن عباس فأخبرته. فقال: غلبت الموالي، وأصابت العرب.

ثم قال: إن اللمس والمباشرة: إلى الجماع، فما فوق؛ ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. وأخرج عبد بن حميد: عن مجاهد في قوله: ﴿ وقد أفضى بعضكم إلى بعض ﴾ [الساء: ٢١]. قال: مجامعة النساء.

وأخرج أبو بكر بن خلف المعروف بوكيع في كتاب (العزيز من الأحبار): عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَنَجْنِي مَنْ فَرَعُونَ وَعَمَلُهُ ﴾ [التحريم:١١]. قال: من جماعه.

وأخرج ابن حبان في تفسيره: الكميت يقول في قوله تعالى: ﴿فلما رأينه أكبرنه﴾ [يوسف: ٣١]. قال: امتنن.

وأخرج عبد بن حميد: عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ فَالآنَ بِاشْرُوهِنَ وَابْتَغُوا مَا كُتُبُ اللهُ لَكُم ﴾ [البقرة: ١٨٧]. قال: الولد.

وأخرج البخاري: عن محمد بن عباد عن جعفر، أن ابن عباس قرأ: ﴿ أَلَا إِنَّهُم يَتُنُونَ صَدُورِهُم ﴾ [هرد:ه]. قال: يابن عباس ما يثنون صدورهم؟ قال: كان الرجل يجامع امرأته، فيستحيي أو يبخل فيستحيي، فنزلت: ﴿ أَلَا إِنَّهُم يَتُنُونَ صَدُورِهُم ﴾ [هود:ه].

وفي لفظ قال: كان أناس يستحيون: أي يبحلون، فيفضون إلى السماء.

قال: يجامعون، فيفضون إلى السماء فنزلت فيهم.

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر: عن ابن عباس يقول: ﴿ الا إنهم يثنون صدورهم ﴾ [هود:ه].

قال: كانوا لا يأتون النساء، ولا الغائط إلا وقد تغشوا بثيابهم، كراهة أن يفضوا بفروجهم.

وأخرج الشيخ ابن حبان: عن محمد بن كعب في قوله: ﴿ أَلَا حَيْنَ يَسْتَغَسُّونَ ثَيَابُهُمْ يَعْلَمُ مَا يَسُونَ ﴾ [هود:٥]. قال: في ظلمة الليل، وظلمة اللحاف.

وأخرج سعيد بن منصور: عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال له: ﴿إِذَا قَدَمَتَ عَلَى أَهْلُكُ فَالْكَيْسِ الْكَيْسِ».

وأخرج البخاري: عن جابر يقول: كنت مع رسول الله على في غزوة، فلما قفلنا، تعجلت. فقال: «فبكرًا تزوجت أم ثيبًا؟». تعجلت. فقال: «فبكرًا تزوجت أم ثيبًا؟». قال ثيبًا، قال: «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك». وقال: «إذا دخلت فعليك بالكيس الكيس».

زاد ابن حزيمة: فدخلنا حين أمسينا، فقلت للمرأة: إن رسول الله ﷺ أمرني أن أعمل عملاً كيسًا. قالت: سمعًا وطاعة، فدونك، فبت معها حتى أصبحت.

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: جزم ابن حبان في صحيحه، بعد تخريج هذا الحديث بأن الكيس: الجماع، على أن المراد بقوله الكيس الكيس: الإغراء على الجماع والحث عليه.

وقيل: المراد به التأني والرفق، لأن في بعض طرقه: «إذا قدمت، فاعمل عملاً كيسًا». وقيل: المراد به طلب الولد، وبه جزم البخاري.

وقال بعض المصنفين في الباءة: لو لم يكن في باب علم الباءة إلا حديث جابر، لكان كافيًا في متمماته كلها؛ فإنه:

أولاً: مغر بحسن البعال.

وثانيًا: مرغب في تعلم ما أغرى به المصطفى ﷺ .

وثالثًا: مضطرًا إلى التفطن من مادة الكيس لما تتميز به مباضعة الأكياس، وهم البشر عن سفاد الطير، وجنس النعم ونزو السباع وعظال الكلاب، وضراب البهائم.

ورابعًا: مؤكد لإفادة ذلك، وتعليمه، وبيانه، والتنبيه له، والحث عليه.

فأصل الجماع: يكفي فيه الطبع، ودواعيه اتحادًا وكيفًا وكمًا، ولا يحتاج إلى الكيس والفطنة، إلا تحسينه المشهي لفوائده التامة، وبالتكايس تتأتى وجوهه الجيدة، فلا أقل من تنبيه الأذكياء لها، ولا إيماء، فلو أهمل التنبيه والإيماء إليها من أجل فطنة وذكاء، لأهملت وتركت مع جابر رابعة وذكائه وفطنته، انتهى.

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول: عن مجاهد قال: إذا جامع الرجل، فلم يسم، انطوى الجان على إحليله، فجامع معه.

وأحرج أبو يعلى: عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، فإن سبقها فلا يعجلها».

وأخرج ابن عدي في الكامل بسند ضعيف: عن قيس بن طلق عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: «إذا جامع أحدكم أهله فلا يعجلها حتى تقضى حاجته».

قال الغزالي في الإحياء: من آداب النكاح الذي حض رسول الله ﷺ عليها: إذا قضى الرجل وطره، فمن الأدب أن يمهل المرأة حتى تقضي أيضًا هي وطرها، فإن إنزالها قد يتأخر عنه فالقعود عنه إذ ذاك إيذاء لها.

قال: والاختلاف في وقت الإنزال، يوجب التنافر، مهما كان الزوج سابقًا، وإن سبقت هي لا يضر الزوج.

قال: والتوافق في وقت الإنزال، ألذ للمرأة.

وأخرج الديلمي في مسند الفردوس: عن أنس مرفوعًا: «لا يتعال أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة، ليكن بينهما قبل، قيل: وما هو؟ قال: القبلة والكلام». قال الحافظ أبو الفضل العراقي: هذا حديث منكر.

وأخرج ابن عدي: عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ﴿إِنَّ الله ليعجب من مداعبة الرجل زوجته، فيكتب لهما بذلك الأجر، ويجعل لهما به رزقًا».

وأخرج ثابت السرقطي في الدلائل: عن محمد بن عبد الرحمن الزهري، عن أبيه عن جده، أن رجلاً قال: يا رسول الله أيراكد الرجل امرأته؟ قال: «نعم، إذا كان ملفجًا». قال أبو بكر: يا رسول الله يَوْلِيُرُ ما قال وما قلت له؟ قال: «أيماطل الرجل امرأته؟ قلت: نعم إذا كان مفلسًا». فسره بعضهم: بالجماع، لأنه المقصود الأعظم للمرأة.

ومعنى الحديث: أنه إذا كان ضعيف الشهوة، تؤخره، ويداعبها، حتى تتحرك شهوته. وأخرج ابن عدي: عن عائشة أن رسول الله ﷺ : «كان إذا قبل بعض نسائه مص لسانها». وأخرج عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ لأم عطية: «إذا خفضت فأشي، ولا تنهكي فإنه أضواً للوجه وأحظى عند الزوج».

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان: عن أم عطية الأنصارية أن رسول الله ﷺ: «أمر جارية أن تختنن فإذا اختتنت فلا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل».

وأخرج ابن عدي والبيهقي: عن أبن عمر قال: قال النبي ﷺ: «يا نساء الأنصار اختضبن غمسًا وأخفضن ولا تنهكن، فإنه أحظى لأيامكن عند أزواجهن وإياكن وكفر المنعمين».

وأخرج الحاكم: عن الضحاك بن قيس قال: كانت بالمدينة امرأة تخفض النساء، يقال لها: أم عطية فقال لها رسول الله على الزوج». وأخفضي ولا تنهكي، فإنه أنضر للوجه، وأحظى عند الزوج». وأخرج ابن عدي: عن عمر عن النبي على قال: «تخيروا لنطفكم وعليكم بذوات الأوراك، فإنهن أنجب».

وأخرج ابن الحوزي في كتاب أحبار عمر بن الخطاب: العجيزة أحد الوجهين.

وأحرج الذهبي في فضل العلم: عن ابن شبرمة، قال: زين الرجال النحو: وزين النساء الشحم.

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف: عن ابن عمر أنه كان إذا رأى الأمة تباع في السوق نظر إليها وضرب على كفلها.

وعن ابن عمر أنه قال لجارية له: تجردي وأقبلي وأدبري، وللتآلف. أورده النووي في تعليقه على التنبيه.

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصوال: عن زهرة بن معبد قال: سمعت محمد بن المنكدر يدعو يقول: اللَّهم قوئ، فإنه فيه منفعة لأهلى.

وأخرج ابن جرير عن السدي قال: كان عثمان بن مظعون، حرم النساء، كان لا يدنو من أهله، فذكرت امرأته ذلك لعائشة، فذكرت عائشة ذلك للنبي ﷺ.

فقال رسول الله ﷺ: «ما بال أقوام حرموا النساء، والطعام والنوم، ألا إني أنام، وأقوم، وأفطر، وأصوم، وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فنزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتَ مَا أَحُلُ اللهُ لَكُم ﴾ [المائدة: ٨٧]».

وأخرج البيهقي في الدلائل: عن ابن عمر أن امرأة قالت: يا رسول الله إني امرأة مسلمة، ومعي زوج لي في بيتي مثل المرأة. فدعاه النبي رسل فقال: «ما تقول امرأتك؟». فقال: والذي أكرمك، ما حف رأسي منها. فقالت امرأته: ما مرة واحدة في الشهر؟ فدعا لهما النبي رسلي فقال: «اللهم ألف بينهما وحبب أحدهما إلى صاحبه».

وأخرج ابن عدي في الكامل: عن سهيل بن ذكوان: أن امرأة استعدت على زوجها عند ابن الزبير. فقالت: إنه لا يدعها في حيض ولا في غيره.

ففرض لها ابن الزبير أربعًا بالليل وأربعًا بالنهار. فقال: لا يكفيني يا ابن الزبير، فتمنعني ما أحل الله لي. قال: إذًا أسرفت.

وأخرج ابن سعد في الطبقات: عن علي بن أبي طالب، قال: كفيتكم من النساء الحارقة، فما ثبتت منهن امرأة إلا أسماء بنت عميس.

قال في النهاية: هي المرأة الضيقة الفرج. وقيل: التي تغلبها الشهوة حتى تحرق ثيابها بعضًا على بعض، أي تحكمها، يقول: عليكم بها.

ومنه حديثه الآخر: وجدتها حارقة، طارقة، فائقة.

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان: عن أبي هريرة سمعت رسول الله ﷺ يقول: «فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين جزءًا من اللذة، ولكن الله القي عليهن الحياء».

وأخرج الطبراني في الأوسط: عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة، ولكن الله ألقى إليهن الحياء».

وأخرج ابن عساكر في تاريخه: عن عبد الله بن بريدة، قال: ينبغي للرجل أن يتعاهد من نفسه ثلاثًا. وينبغي له: أن لا يدع المشي، فإنه احتاج إليه يومًا يقدر عليه. وينبغي له: أن لا يدع الجماع، فإن البئر إذا لم تنزح ذهب ماؤها.

وأخرج أبو عمر التوقاني في جزء البطيخ بسنده: عن ابن سيرين، قال: الرفق في كل شيء حسن إلا في ثلاث: في أكل الرمان، وأكل البطيخ، والجماع.

وأخرج هناد بن السري في الزهد: عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿عربًا ﴾ [الواقعة:٣٧]. قال: هي الغنجة.

وأخرج ابن أبي حاتم: عن عكرمة قال: العربة، هي الغنجة.

وأخرج ابن جرير: عن زيد بن أسلم قال: العربة هي الحسنة الكلام.

وأخرج ابن جرير: عن تميم بن حدام قال: العربة: الحسنة التبعل.

وأخرج ابن المنذر: عن مجاهد قال: هي الغلمة.

وأخرج: عن عبد الله بن عمير، قال: هي التي تشتهي زوجها.

وأخرج ابن عساكر في تاريخه: عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث النوفلي، أنه سئل عن العروب من النساء؟ فقال: الخفرة المبتذلة لزوجها. وأنشد:

يعربن عند بعولهن إذا خلوا وإذا هم خرجوا فهن خفار

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان: عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ: «جهاد المرأة حسن التبعل لزوجها».

وأخرج البيهقي: عن أسماء بنت يزيد الأنصارية أنَّها قالت: يا رسول الله إنكم معاشر الرجال فضلتم علينا، بالجمعة، والجماعات، وعيادة المرضى، وشهود الجنائز، والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله.

فقال رسول الله ﷺ: ﴿إِن حسن تبعل إحداكن لزوجها، وطلبها مرضاته، واتباعها موافقته، يعدل ذلك كله».

وأخرج ابن عدي: عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «خير نسائكم العفيفة الغلمة».

وأخرج الديلمي في مسند الفردوس: عن علي مرفوعًا: ﴿إِنَّ الله يحب المرأة الملقة البغة اللبقة».

وفي القاموس: اللبقة: الحسنة الدل، والدل، هو: الغنج.

وفي ربيع الأبرار للزمخشري: خير نسائكم العفيفة في فرجها، الغلمة لزوجها. وأخرج البيهقي في الدلائل: عن مازن أنه قال: يا رسول الله إني مولع بالهلوك من النساء. قال ابن فارس في المحمل: الهلوك: الغنجة.

وقال ابن الأثير في النهاية: هي التي تتمايل وتنثني عند جماعها.

وقال في القاموس: هي الحسنة التبعل لزوجها، وهي أيضًا الفاجرة، المتساقطة على الرجال. وأخرج ابن عساكر في تاريخه بسنده: عن عبد الله بن محمد، قال: راود معاوية زوجته، فاختة بنت قرظة، فنخرت نخرة شهوة، ثم وضعت يدها على وجهها.

فقال: لا سوءة عليك، والله لخيركن الشخارات النخارات.

وأخرج ابن عساكر في ترجمة محمد بن وضاح الأندلسي أحد أئمة المالكية من طريقه قال: سمعت سحنون يقول: سمعت أشهب يقول: أغنج النساء: المدنيات.

قال السيوطي: ولى في هذا النوع تأليف يسمى: (شقائق الأترنج) مشتمل على لطائف وفوائد وبعضها يأتي في نوع النوادر والأحبار من هذا الكتاب.

وأخرج ابن عدي والبيهقي في شعب الإيمان: عن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: «السباع حرام». قال ابن لهيعة: يعنى المفاخرة بالجماع.

وأخرج ابن عدي: عن أبي سعيد الخدري: « أن رسول الله ﷺ نهى عن السباع». والسباع: المباهاة في النكاح.

وأخرج أبو يعلى، والطبراني، والبيهقي في البعث والنشور: عن أبي أمامة أن رجلاً رسول الله ﷺ: هل يتناكح أهل الجنة؟ فقال: «نعم، بذكر لا يمل، وشهوة لا تنقطع دحمًا دحمًا». وفي لفظ: «دحامًا دحامًا، لا منى ولا منية».

وأخرج الحارث في مسنده، وابن أبي حاتم: عن الهيثم الطائي وسليم بن عامر، أن النبي والخرج الحارث في الحنة؟ فقال: «نعم بقبل شهي، وذكر لا يمل».

وأخرج ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، والبزار: عن أبي هريرة أن النبي ﷺ سئل هل يمس أهل الجنة أزواجهم؟ قال: «نعم، بذكر لا يمل، وبفرج لا يخفى، وشهوة لا تنقطع».

وأخرج الضياء المقدسي في صفة الجنة: عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه سئل أنطأ في الجنة؟ قال: «نعم والذي نفسي بيده دحمًا دحمًا، فإذا قام عنها، رجعت مطهرة بكرًا».

وأخرج البزار، وأبو الشيخ في العظمة، والطبراني في الصغير: عن أبي سعيد الخدري، قال:قال رسول الله ﷺ: «أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم، عادوا أبكارًا».

وأخرج الترمذي والبيهقي: عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «يعطى المؤمن في الجنة قوة مائة في الجماع».

وأخرج أبو يعلى والبيهقي: عن ابن عباس، قال: قيل: يا رسول الله، نفضي إلى نسائنا في الجنة كما نفضي إليهن في الدنيا؟. قال: «والذي نفس محمد بيده، إن الرجل ليفضي بالغداة الواحدة إلى مائة عذراء».

وأخرج ابن أبي الدنيا، وابن أبي حاتم: عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿إِنْ أَصِحَابِ الْجَنَةُ الْيُومِ فِي شَعْلَ فَاكْمُونَ﴾ [يس:٥٥]. قال: في افتضاض الأبكار.

وأخرج ابن أبي الدنيا: عن ابن مسعود مثله.

وأخرج البيهقي: عن عكرمة، والأوزاعي، مثله.

وأخرج الأصبهاني في ترغيبه: عن أبي الدرداء، قال: ليس في الجنة مني ولا منية.

وأخرج الطبراني: عن زيد بن أرقم، أن النبي ﷺ قال: ﴿إِنَّ البُولُ وَالْجُنَابَةُ، عَرَقَ يُسَيَّلُ من تحت ذوالبهم إلى اقدامهم مسكًا».

واخرج أبو نعيم في الحلية: عن سعيد بن جبير، قال: كان يقال: إن طول الرجل من أهل الجنة تسعون ميلاً، وطول المرأة شانون ميلاً، وجلستها حريب، وإن شهوتها لتجري في جسده سبعين عامًا، يجد للتها.

واخرج ابن عساكر: عن أبي سليمان الداراني، قال: إن في الجنة أنهارًا على شاطئها خيام فيهن الحور ينشئ الله خلق إحداهن إنشاءً فإذا تكامل خلقها، ضربت الملائكة عليهن الخيام، حالسة على كرسي ميل في ميل، قد خرجت عجزتها من جوانب الكرسي، فيجيء أهل الجنة من قصورهم يتنزهون ما شاءوا، ثم يخلو كل رجل منهم بواحدة منهن.



# الفن الثاني في اللغة

فيه أربعة أقسام:

القسم الأول: في أسماء الجماع، وهو مرتب على حروف المعجم، مراعى فيه أول الكلمة. وقد ذكر الثعالبي في فقه اللغة: أنَّها تبلغ مائة اسم ما بين صريح ومكني.

وعن ابن القطاع: أنُّها ألف اسم.

ولصاحب القاموس فيها تأليف مستقل، لم أقف عليه، والذي وقع منها بعد تتبع كتب اللغة، نحو أربعمائة اسم.

# في أسماء الجماع

#### حرف الهمزة:

الأر: بتشديد الراء، يقال: أرها، يورها. والأز: بالزاي. والإيتار، والفعل أيتر. والأير، والأور، يقال: آورها، يثيرها، ويؤرها، والإعزاب. والإتيان، والإفضاء والإصابة، والأعراس، والأخلاط، والاستخلاط. والاستملاق. والآك، نقله الأزدي في المشابهة.

والإطافة، والإلمام، والإغداق، والاكتفاء، والافتراش، والإقطاء.

وأحجى الكل، بمعنى: جامع جماعًا كثيرًا.

وأفقى إفقاء: ولعه من النساء.

والإجهاد: النكاح بشدة.

والافتذاذ: وطء البكر، ومثله: الافتضاض، بالفاء.

والاقتضاض، بالقاف. والاقتراع، والإقراع: والإنقاع. والاهتجان. والاختصار، الثمانية بمعنى.

وقيل: الاهتجان قبل الأوان، والإختار قبل البلوغ.

والإقياع: والاقتعاء: وطء الجمل والناقة.

والإثارة، والأثرة، بالضم: إكثاره من ضرابها.

والاعتظال: الملازمة في السفاد من الكلاب والجراد، وغيرهما مما ينسب وكذا العظال، والتعاظل، والمعاظلة. وأوكع الديك الدجاجة: سفدها.

وقالوا: الأطيبان، والأعذبان، والأهيفان، وأرادوا الأكل والنكاح.

#### حرف الباء:

الباء. والباءة. والباه، يقال: باهها.

والبوح. والبسر، بالمهملة، والبشر، بالمعجمة، والبضع، بالفتح، والبضع بالضم،

والبضاع، والبضعة، والبوك والبك، والبكبكة.

وقيل: البك: الاجتهاد في الجماع.

والبلق: افتضاء الجارية، والبعال. والبناء.

#### حرف التاء:

التنوئي. والتباعل. والتغفي. والتفشح، والتكشح، والترحام، ذكره أبو عمرو في نوادره. والتماس. والتوضم. والتوهد. والتركيك، والتحلل. والتسنم.

والتحنيض: المجامعة في الحيض، والتدليص.

والتشفير.

والتجليف.

والتسنى: تحلل البعير الناقة.

والتوسن: إتيان الفحل الناقة، وهي قائمة.

والتفل: سفد الهر الهرة.

والتراضع والنساقة معًا: نكاح السباع.

والتعاظل: نكاح الكلاب.

## حرف الجيم:

الجح، والجحجة، والجلح، ذكره في القاموس.

وقال ابن القوطية في الأفعال: جلح في البعال، ضد دغس، والدغس: الإدخال، والجلح: الإخراج. والجلد. والجط، بإعجام الظاء. والجماع. والجهد، كالإجهاد.

#### حرف الحاء:

الحث. والحر. والحتن، والحط، والحلاء. والحناء. والحطر. والحفر. بالراء، والحفز بالزاي. والحوز. والحدس. بإهمال الدال والسين. والحوس، بالواو، وإهمال السين.

والحرش. بالراء وإعجام الشين.

والحارقة.

## حرف الحاء:

الحنج: يقال: حجأها، ورجل حجأة: كثير النكاح وامرأة حجاءة: شديدة الغلمة. والخرث. والخرثة. والحج. والحجة. والحنج، والحلج. والحوس، والحرط، والحلط، والحلاط، والحجو، والحلوة، والحلاء، والحوق، ذكره ابن القوطية.

وقال الثعالبي في فقه اللغة: هو أن تباضع الجارية، فتسمع للمخالطة صوتًا، ويقال لذلك الصوت: خاق باق، والخباط، بالكسر الضراب.

#### حرف الدال:

الدحب. والدحاب بالضم. والدجاة، يقال: دجاها يدجها.

والدعب. والدحج، والدح. والدسر، والدخز، وقيل: هو كثرة النكاح.

والدعر، والدرس. والدعس. والدوس.

والدس، والدوس.

الدغدغة، والدمت. الدوك. والدعك. والدجل. والدسم. والدعم. والدوقلة. والدجو، بالحيم، والجعشة، والدحم، والدحم، بإهمال الحاء. والدحم، بإعجام الخاء، والدحم والدعمطة.

وفي القاموس: دغمها: جامعها، أو طعن فيها، أولجه أجمع، وتدام الفحل الناقة تحللها، ودم الحصان الحجرة، ترأ عليها.

#### حوف الذال:

الذعج. والذح. والذقط، والذقط، بالضم. والذغ. بغين معجمة. والذلغ، ورجل أذلغ وأذلغى: كثير النكاح، لا يهمه شيء غيره.

والذاو، يقال ذاآها ويذآها، ويذلوها، ذلوًا. والذحو، ذحاها يذحاها، ويذحوها.

## حرف الراء:

الرش. والرط. والرتب. والرعز. والردع. والرضع، بإعجام الصاد. والرجع. والركل، وأصله: ضربك الفرس برجلك ليعدو.

والرطم. والرطو. والرطي. والرهش. والرضاع، كسحاب: الجماع، والرصاع، بكسر الراء، أن يحاكي العصفور، في كثرة السفاد، والرضاع، كشداد: الكثير الجماع.

وفي القاموس: رطم: نكح بكل ذكره. والرك. والرهك: الاجتهاد في الجماع.

#### حوف الزاي:

الزكو. والزكب. والزخ، والزخزخة، والزعر. والزوع. والزعب، ذكره ابن القوطية. حرف السين:

السر والسفد والسفاد، ككتاب، والسط. والسلق، والسلقاة. والسغم، بإعجام الغين. والسطو، والسطوة. والسماوة، الثلاثة: علو الفحل المطروقة.

#### حرف الشين:

الشط، والشطب، ذكره أبو عمرو الشيباني في نوادره، وهو مما فات القاموس، علي كثرة جمعه.

والشير والشكر، بالراء: والشكز، بالزاي، والشاز والشخر والشلق، ذكره ابن القرطبة.

وفي المحكم: ليس بعربية محض. والشفل، والشمل، والشلشلة.

والشرح: افتضاء البكر، وجماع المرأة مستلقية، وبه ورد الحديث، ويقال: شفتن المرأة: جامعها.

#### حرف الصاد:

الصول. والصلق: جماعها مبسوطة.

#### حرف الضاد:

الضراب. والضغط. والضغرة. بإعجام الغين. والضفر بالفاء. والضهر. والضفس. والضفن. حرف الطاء:

الطناء. والطمث, والطماح. والطبز، بالزاي. والطح. والطبر. بالراء. والطخز، بالزاي. والطغر بالراء، والطفن بالزاي. والطحش والطغش، بإهمال العين. والطفس، بالفاء. والطوس، والطواف، والطوقان. والطرق. والطعن.

#### حرف الظاء:

الظام،والظاهرية: نوع من النكاح. وظلم الحمار الأتان: سفدها، وهي حامل.

#### حرف العين:

العب. والعزلة. والعجف. والعزو. والعسد. والعزب. والعرس، بضمتين. والعبس. والعفص. والعزط. والعسل. والعسيلة. والعدس.

والعظال: نكاح الكلاب.

#### حرف الفاء:

الفجا. والفط. والفشح. والفرش. والفقم. والفقام.

وقال ابن القوطية: الفحل. والفحد: ضرب الفحل الإبل.

والفرع: وطء البكر.

والفهد، والفهد.

وفاش الحماس الأتان يفشها: علاها كأنه من الفيشة.

#### حرف القاف:

القراف. والقرف. والقزبرة. والقبرة. والقحطرة. والقطرة. والقنطرة. والقش بالإعجام. والقبص، بالإهمال والقفط. والقمط. ورجل قفطي، وقمطي: كثير النكاح.

والقُرع، بالضم والقرع، بالفتح، والقِراع بالكسر، والقرع، والقباع والقعوء، والقعود، وفي السنة: ضراب الفحل الناقة. والقرب، والقفش، كلاهما: كثير النكاح. والقرفصة، والقرقطة: ضرب من الحماع.

#### حرف الكاف:

الكشاء. والكفح. والكمر. والكنس بالنون، والكيس، بالمثناة من تحت.

والكوش بإعجام الشين، والكوم.

وفي القاموس: الكش، والكاش، لضرب من النكاح، ولا فعل لهما، والكبس، والكابوس، بالموحدة، نوع منه، وقد كسبها، يكبسها.

والكوس، بإهمال آخره.

#### حرف اللام:

اللتاء. واللحم، بإهمال الحاء، واللخم، بإعجامها، واللطب. واللظات. واللح. واللخ. واللظز. واللغز، هو:اللمس، واللماس. واللثام، واللزاق، واللهولي: الغرفجة، ضرب من الجماع. حوف الميم:

المرء؛ والمط. والمصط، والمحج، بإهمال الحاء قبل الجيم.

والمخج، بإعجام الخاء، ثم جيم، والمعج. والممج. والمسح.

والمساحة، بالكسر، والمطح، والمسخ. والملح.

والمصد. والمعد. والمنز، والمخر، والمحور، بإعجام الخاء، وبالراء، فيما ذكرهما بان قوطية في الأفعال، وفات القاموس.

والمحر، والمحاسة. والمخس. والمغط. والمفط. والمطر. والمعس. والمدعس. والمست. والمستس. والمستسة. والمساعة. والمشق. والملقاء. والمستس. والمحن. والمحن. والمحن. والمعن. والمعن. والمعن. والمباشرة. والمباضعة. والمجامعة. والمجاورة. والمحالطة. والمفارقة. والمفاتحة. والملامسة. والمضاجعة. والمكامعة. والمساوقة. والمواقعة. والمفاقعة. والمخارعة. والملامسة. والمزيعة: ضرب من النكاح. والمزبعة: ضرب منه، والمجارقة. والمنك: الإجهاد في الجماع. والمعاظلة: نكاح الكلاب.

#### حرف النون:

النكاح، وهل هو حقيقة في الوطء محاز في العقد، أو عكسه، أو حقيقة فيهما؟ مذاهب. قال بالأول: الحنفية، واللغويون، وكثير من الشافعية. وبالثاني: أكثر الشافعية.

والتحقيق: أنه في الوطء حقيقة لغوية، وفي العقد حقيقة شرعية، وحينئذ لا ينبغي إطلاق الخلاف، وهو كالصلاة حقيقة لغوية في الدعاء، وشرعية في العبادة المعروفة.

ولهذا قال القاضي أبو الطيب: أصل النكاح في اللغة: الوطء، ونقله الشرع إلى العقد. وأخرج ابن أبي حاتم: عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية ﴾ [النور:٣]. قال: النكاح: هو الجماع، فما كان منه حلالاً، فهو حلال، وما كان منه حرامًا فهو حرام،

ورجل نكحة ونكح: كثير النكاح.

والنحب، وقيل: هو ضرب منه.

والنحت: والنحج. والنحر. والنيرجة. والنهوجة. والنشلشة. والنفش. والنفس الرجل: ا أدام الجماع. والنخف. والنسل. والنزو. والنزاء. والنزدان.

والنتر، بسكون المثناة من فوق: الرهز.

#### حرف الهاء:

الهنئ، يقال: هناها، يهنيها، والهرج. والهق. والهك، والإجهاد: شدة النكاح. والهكهكة. الهثهثة. وقال أبو حيان في شرح التسهيل: هِيق بكسرتين، وتشديد القاف، اسم لكثرة الجماع.

## حرف الواو:

الوطء والوحى، والوطب، والوثر، بمثلثة، ومنه قولهم: أعجب الإيثار، وثر، بالفتح، على وثر، بالكسر، أي نكاح على فراش، وثاري: وطئ.

والوهز. والوعس. والهوس. والوهص. والوقط. والوهط. والوقاع. والوطم. والوهث. والوجس.

#### حرف الياء:

اليعارة: ضرب من ضراب الفحل الناقة.

# فصل في أسماء الذَّكَر

الأير، والأرب، والأضلع، والأبلى، والأبلغي، والأذلفي، والأداف، بالدال المهملة، والأذاق، بالذال المعجمة، والأذاف، ذكره ثابت في خلق الإنسان. والأجرد، والنزار، والبزبار، بموحدتين وزاي. والبوح، وجذيمة، بالضم، أو هو أصل الذكر. والجهج، والجرجر، والجردان، والجرد، والجلد، والحرد، والحجر، والحوقل، والحذالق، والحذنق، وقيل: يختصان بالعظم، والدوقل، والدن.

والذيذب، والذبذبة، والذباذب. قال في القاموس: وليس بجمع.

والذكر، والجمع ذكور، ومذاكير، على غير قياس، والزيج، قال ابن دريد في الجمهرة: عربي صحيح.

وقال غيره: عام، وقيل هو: خاص بالإنسان، وقيل: بالصبي.

والزول، والزلنقطة، والسحادل، والسر، السمهذر، والسوة، والساقول، والشوار، مثلث الشين.

والضلخف، والضبيرة، والطرطب، بضم الطاءين، بوزن قنفذ، وبوزن أسقف. والعنز،

بفتح أوله، والعنز، بكسره، والعتار، والعجرد، والعجاد، والعجم، والعجارم، وقيل: الغرمول الصلب، قاله في الجمهرة، وقيل الغليظ الضخم.

قال الزجاج في خلق الإنسان: والعرد، وقيل: هو خاص بالمنتشر، والمنتصب الصلب، والعس، والعورة، والعلعل، بضم العينين، والعلعل، بفتحهما.

وفي الجمهرة: أنه خاص بالذي انتعظ، ولم يسند، والغرمول.

وفي المحكم: أنَّه خاص بالضخم الرخو.

وقيل: بالذي لم يختن، وقيل: بذوات الحافر، الغاسق.

وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَمَن شَر غَاسَقَ إِذَا وَقَبِ ﴾. أن معناه: أير إذا قام. كذا في القاموس.

والغرسل، والفاعوس، والفرج، والفرشيح، والفنحير، بالراء، وقيل: بالزاي، وقيل: خاص بالذكر العظيم من الناس والخيل.

والفنطيس، والقبل، والقزملة، والفسطينة، والفسطيلة، بضم أولهما؛ الفصيد، والقضيب، والقفر، وقيل: خاص بالعظيم الغليظ، والعس، ذكره في القاموس.

قلت: تبع فيه ابن دريد.

وقد ذكر ابن خالويه: أن ابن دريد صحف فيه، وإنما هو العبش.

والكبدة، بضمتين، ودال مشددة، كغلبة، والكمرة، بالراء، الكمر، كعتل، فيهما، والقهيس، كحجرى، والفهبليس، كمغنطيس، بوزن قطليسل، ذكره أبو حيان في شرح التسهيل.

والمتاع، قال الحافظ، هو من كنايات الذكر، والمتميز، وقيل: خاص بالصلب الشديد.

والجرد والمحسن، والمذلغ، والمسبل، والمطوك، والمسهاز، والمعجرد، والمقلم، والمبلوخ، والميمون، والفضي، والترك، والنيزك، والوداق، بالدال المهملة، والوذاق بالمعجمة، والورب.

#### ومن أسمائه الخاصة:

الأرغب: الذكر الغليظ الضخم، ومثله الجعتوم، والدرسر، والدوسار، والدوسري، والدوسراني، والصهيد، والضم.

والكباس: الذكر الضخم العظيم الرأس.

والغمد: الذكر الصلب القوي الشديد الإنعاظ ومثله الزكمك، والفارح، والقاسح والفساخ، والجدل، والجدل، والمندل.

وذكر صاحب العين: أن الفساح بالفاء، من أسماء الذكر الصلب.

وقال الزبيدي في استدراكه: أنه تصحيف، وإنما هو بالقاف:

وقال ثابت في خلق الإنسان: فإذا غلظ واشتد فهو: قيسبان.

والقرير، والقريرى: الذكر الطويل الضخم، وكذا: الأدلعي، بالدال المهملة، والأذلعي بالذال المعجمة.

قال في القاموس: وليس بتصحيف، والقسيري، بالضم.

قال الزبيدي في مختصر العين: الذكر الشديد.

وقال ثابت في حلق الإنسان: العظيم الصلب.

وقال في القاموس: الطويل، وكذا القسايري، بالضم، والقسيار، بالكسر.

وفي الجمهرة: القسيار: الصلب الشديد.

والأدلقي: الذكر الذي يمذي.

واليكبك: الذكر النكاح، ورجل سملح الذكر، وسملحة: مدورة، طويلة، والعكمر والعكموز، وبالهاء فيهم: الذكر، والمكتنز، والقابس، والغرمون: المتمهل، والجوقلة، بالقاف. والغربول: اللين.

والقرصع: الأير القصير المعجز.

والمكرهز: المنتشر الناعظ.

والنعنع: المسترخى، قاله في المحمل.

قال في القاموس: هو الطويل الدقيق قال: والنعنعة: ضعف الغرمول بعد قوته. واللغلغ الرقيق، قاله ثابت في خلق الإنسان.

والأحزم: الذكر القصير، والوترة، وكمثرة، خرمًا لذلك، والأعرم، والأقلف، والعاتر، والعتوار: الذكر المنعظ، وغرمول: فخور عظيم، والمكفهر: الذي ضرب لونه إلى الغبرة مع الغلظ. ورجل نيطل: طويل الذكر، وأبارمي عظيمه.

وقالوا: الفاران، والأجوفان: للبطن والفرج، والأطيبان: للفم، والفرج، والأسهران: للمنخر، والذكر.

وقالوا: الأيدرى: أي طرفيه أطول، أي لسانه، وذكره.

#### كنية الذكر:

وقالوا في كنية الذكر: أبو الورد، وأبو عمير، وأبو إدريس، وأبو العيداش، وأبو لبن. قال أهل اللغة: يقال في كل حافر: الغرل، والجردان، والأجرد.

وفي البعير: المقلم، والأبلم، والملمول، والعسيل.

قيل: والسيل أيضًا، حكاه البطليوس في شرح الفصيح.

وفي التيس: القضيب.

وفي الفيل: العسيل.

وفي الضب: الترك.

وفي الثعلب: المملوك.

وفي الفرس: القضيب، والمقلم، والجردان، والنضى.

وفي الحمار: الجردان، والغرمول، والجوفان، والغنفر.

وفي الكلب: العقدة.

والخنزير: الفرطوسة، والقرطيسة، والقطيسة، والقفطيسة.

وفي الذباب: المنك.

## أسماء طرف الأير:

أما طرف الأير، يقال له: اللبسرة، والبعرة، محركة، والحشفة، والحوترة، والحوقلة، والدوقلة، والرسوب، والعكبزة، والعكمز، والعكموز، والغرقم، بفتح الغين المعجمة والقاف.

والقازي ككسرى، والفرطس، والقنطبسة، بكسر أولها، والفرقم، بفتح الفاء، والقاف. والقسحم، والفيشن، والفيشة، والعيسلة، بفتح أولها، والفرفر، بكسر الفائين.

والقسطنة، والقبلس، والقرقنة، والقلهبس، والقلهس، والكتاء، والكمرة، والكمهدرة، بضم الكاف، وتشديد الميم فيهما، والكمهد، وكقنفذ، والكنز، والكنائز، بضم الكاف، والكوسلة، والكوسلة، والكوسالة، بالضم والإهمال، والعكمز.

#### الأسماء الخاصة لرأس الذكر:

ومن أسمائه الخاصة: الغلطاس: الكمرة العظيمة، وكذا الغلطوس والغلطيس. والتغليس، والغطيس، والتغليس، والغطليس، والفرطاس، والقناف، والقنافي، والقرنفش، والكوشلة، والكوشالة، بالإعجام، والكباس. قال في المحكم: والدوقلة.

قال في الجمهرة: والقهياس، والكنفرس، والحوقاء: الكمرة العظيمة، والحوق. والضنفاء: الحشفة الغليظة، المسرفة.

قال ثابت: وكذا الكبساء، والحوقاء، القهباس، والكنفرس، والكمهدة، كله إذا عظمت وأسرفت.

وفي القاموس: الحوفلة، بالفاء، والقنفاء.

وحوقل: انتفخت حوقلته.

والفوفاء: الكمرة المحددة الطرف.

والقمقالة: أعظم الفياشل.

والكمهر: العظيم الكمرة.

والعذبة من البعير: طرف قضيبه.

والبسر: رأس قضيب الكلب.

أسماء بقية أجزاء الذكر وما حوله:

الكوش: رأس الفصيل، وكذا الكواشة بالضم.

والقبراة: وقوف الذكر، بالضم أعلاه، وكذا السبق.

والحوق: حرف الحشفة، المحيط بها.

ورجل مخوري: واسع الإحليل.

ومحوق: عظيم الكمرة، وهو الجحاظ والحطاط أيضًا.

والإطار: ما حول الحوق، وهي الأطرة أيضًا.

ورجل أحوق: عظيم الحوق.

والإحليل، هو التحليل، بالكسر: مخرج البول.

والوتر، والمسك: العرق في باطن الحشفة.

وكمرة ضرما وجزما: قصيرة الوترة.

والجاملة: العرق في أصل الذكر.

والقلفة، والغرلة: ما يقطع في الختان، وهي الغمامة بالكسر والضم.

والغفلة، والأدلة، والرعلة، والمحنة، بالضم: عرق في الذكر والوزرة أيضًا.

والحرثة: بين منتهي الكمرة، وبين مجرى الختان.

واللديدان: في ناحيتي الأير.

والدُّلعة، بالضم: عرق في الذكر.

والأسهران: عرقان في الحالين يكتنفان الأير، وينعظان ويظهران عند انتشاره.

وعرقان في المتن: يجري فيه الماء، ثم يقع في الذكر.

وعرقان يصعدان من الأنثيين، يجتمعان عند باطن الذكر.

والحدر بالفتح، والكسر: أصل الذكر.

وفي القاموس: المتك، بالفتح والضم، وبضمتين، وبهما وتشديد الكاف: عرق أسفل الكمرة، زعموا أنه يخرج المني والجلدة من الإحليل إلى باطن الحوق أو وتر الإحليل، أو العرق في باطن الذكر عند أسفل حوقه.

والسوراس: الذكر، ومحامل الذكر.

وحمائله، وحبائله: عروق في أصله، وجلده.

والقحقح: العظم الذي عليه مغرز الذكر من أسفل الركب.

والركب: ما عليه العانة، ويقال له أيضًا: السبد.

والحضرة، والختلة: ما بين السرة، والعانة.

والعانة: منبت الشعر، وشعرها يسمى: الشعرة، والشعرا، والطوطو، والإسب.

وقيل: إن الشعرة شعر عانة النساء حاصة.

والوذم: فيهما، والبيضتان، والأنثيان، والقنفذان، والحذنقان، بالذال المعجمة، مع إهمال الحاء، وإعجامها، والحكلتان، ووعاؤهما: الصفن.

والأوغل: الطويل الخصيتين، والأقلف أيضًا، وخصية سجلية، بينة، بينة السجالة، مسترخية الصفن واسعة، والسجيلة، الخصية المتدلية.

وقالوا: فلان لا يعرف سجاديله، من عناديله، أي ذكره من خصيته، ونفى الأول من مكان الثاني.

والأعصب: ما بين الذكر إلى الفخذ.

والعجان: ما بين الذكر والاست.

والعصرط، كجعفر: وزبرح: الخط الثاني فيه.

# فصل في أسماء الفرج

الأجم، والأحب، والأزب، والبضع، والبضاع، والبوج، والحار، والحمازة، والجرد، والحر، عنففًا، والحر، بالتشديد والحرة، والحجوم.

قال في القاموس: لأنه مصوص، والجنش، والحرز، والحرزة، والحياء، والحي، والحناق باق، والخرنوف، والحقل، والرحم، والركب، قاله الزجاج وغيره.

والركوة، والردان، والسر، والسوأة، والسكر، والسكرة، والشريخ، وشزرخ، والسرج، بفتح الراء، ثم جيم. والسلح، والسرز، والسراز، والشرم، والضأذ، والطبزيز، والطبية، والعدابة، والعذابة، والعبدان، والعناب، والعنبل، والفورة، والظهم، وقيل: هو الطويل الأسكتين.

والفعل: قال في القاموس: الفعل، بالفتح: حياء الناقة، وفرج كل شيء.

والفاعوسة، لأنه يتفعس، أي يتفرج. والغرق بالضم والفرج، والقبل، والقحقليز، والقبقاب، وقيل: هو خاص بالواسع، الكثير الماء، والقوق. بالضم، والكعثب، والعكثب، وقيل: هو خاص بالضخم المنافي.

واللهموم، والمتاع، والمزخة، والعزنقط، بالعين، والقرنغط، بالقاف، والمسذخ، والمسرخ، والمنكح، بالفتح والهن، والمحير، والورق، والوتاج، بالجيم، والمواح، بالحاء.

ومن أسمائه الخاصة:

الأزوب: الفرج الضخم، الناتئ، المرتفع، الكنيز، الكثير اللحم، المشرف الركب،

ومثله الأريب، والأكيس، والكياس، والأختم، بخاء معجمة، ومثلثة، والحثيم، كذلك. والحرز، والحوزل، والذرنب، والعركون، والغمارطي، والعصنك، والعضك، والكرم.

وقال الزجاج: الأحثم؛ الفرج إذا كان غليظًا مكتنزًا، فإذا كان مشرفًا، فهو الخزنبل، والهندب، الركب المتدلى، وركب مجرثم: مستهدف.

وحر حطائط بطائط: ضحم.

والحميش والجميش، والمجلوم: الركب المحلوق، وفرج قباقب: واسع، ومثله القلذم، والدمالق، والعفلق والعَفْلَق والغيلم، والشفلح.

وقال في الجمهرة: وقال أبو زيد في نوادره: الشفلح، الفرج الغليظ الحروف.

وقال في القاموس: هو الغليظ الحروف المسترخى.

والأمق: الطويل الأسكتين، الصغير الركب، الدقيق الشفرتين، والعضارطي: الفرج الرخو، واللخو: الفرج المضطرب الكثير الماء. والمهوس: الصغير. والمحلوس: القليل اللحم، وكذا المهلوس، لأنه حفل لحمه. والحقق، بضمتين: الفروج الضيقة، والنعنع بمهملتين: الهن المسترخي، والنغنغ: بمعجمتين: الفرج ذو الذبلات. والنيزج: الفرج إذا كان بادي البظر. والمستحصف. والمصوص: الفرج. والحضون: الذي أحد شفريه أكبر من الأحرى.

#### كنية الفرج:

وقالوا في كنية الفرج: أبو دراس.

قال أبو العباس الأحول: كنى به من الدرس، وهو الحيض. من أسماء الفرج الخاصة. الوطيئة: جهاز ذات الحافر.

واللقت: حياء اللبؤة.

والسحقة: حياء الكلبة.

والنقر بفتح أوله، وضمه: حياء السباع، وذوات المحلب.

ويقال للمرأة العظيمة الركب: العضك، والعضكة، والكعثب، والكثعب، والكنعم، والجاهوب، والفعلقة، والحمشاء.

والضيقة الفرج: الحارقة، والعضوض، والنعضوضة، والرصوف، والرصفاء، والمرصوفة، والمضلقة، والملصقة، والرطوم.

قال في القاموس: وهم الجوهري، فقال: الرطوم هي: الواسعة قلت: وكذا في العين. والبداء: الضم الأسكتين. الشفلح: الضخمة الأسكتين الواسعة الفرج. والمكنفة، بالمثلثة: الغليظة المدخل. والمؤنفة: التي استؤنفت بالنكاح.

ويقال للمرأة الواسعة الفرج: المقباب، والزُّحاب، بالضم، والضلفع، والضلفعة،

والسقاء، والقباح، والخجام، والخجوم، والخجارم، والهوجل، والمهجول، والخجراد، والخجوري، والزهد، والزهري والدهاء، والفيلم، بالفاء، والخوفاء، والخجواء، واللحواء.

ويقال لليابسة الفرج: الرشوق، واللطعة.

وللصغيرة الفرج، القليل لحمه: اللطعاء، والرصوف، والأنوم، والرقوعة، والرفعاء، والشريف.

ويقال لرطبة الهن: الغلفق.

والتي تيبس عند الغشيان: المستحصف، والحارة، والمتوهجة.

وللباردة الفرج: اللحمحم.

وللمرتفعة الجهاز: المهدفة.

والتي في فرجها بلل: مزاء.

والملوية الجهاز: دقناء.

واللخاء: نعت القبل، المضطرب الكثير الماء.

وامرأة لثياء، وليثة: كثيرة عرق القبل، ولحثاء: قبيحة ريحه.

ومهلوسة: ذات ركب مهلوس.

ويقال للتي اختلط سلكاها: مفضاة، وأتوم، وهريث وشريق، ومهجلة، وشروم، وشريم، وشرماء.

وامرأة مخضرمة: أي محقوضة.

ومأسوكة: التي أخطأت خافضتها فأصابت غير موضع الخفض.

والنقبيب في الجلوس: تباعد الفخذين من عظم الجهاز.

وركب مصعد: مرتفع في البطن.

أسماء بقية الفرج وما حوله:

للفرج: الأسكتاف، بالضم والكسر، وهما ناحيتاه، عن يمين وشمال، ويقال لهما: النطافان، والقدتان والخذنتان، بالحاء، والخاء.

والشفران: حرفاه، وهما طرفا الأسكتين.

والأشعران: ما يلي الشفران، ومن الشعر خاصة، وقيل: جانبا الفرج.

والمشق: ما بين الأسكتين، قاله الزجاج.

وفي المحكم: المشقة: حربة ما بين الشفرين، ويقال لها: الضدع، واللق، والرماح والسوس، زاد في القاموس: والشف، والقرينان.

قيل: الاسكتان، وقيل: رأس الرحم، وقيل: زاويتاه.

والشفر، والشافر: حرف الفرج، وكذا: الكظر، بالضم.

وفي نوادر أبي عمرو: أكظار الفرج: جوانبه.

والكبن: داخل لحم الفرج، والجمع كبون، وهي غدد فيه.

والرحم: وعاء الولد، ويقال له: البنط، والبنطة، والغدان، بالدال، وقيل: بالذال. والمهبل: داخل الرحم، ويقال مسلك الولد، وهو ما بين الظبية والرحم، أو فمها. والقرنة: باب الرحم.

والنحر: عنقها.

وقال ثابت في الرحم: العنق، وما اشتدق منها في أدناها مما يلي الفرج، والحلقان: أحدهما التي على فم الرحم عند طرف الفرج. والأمخري: التي تنضم على الماء وتنفتح للحيض، وما بينهما المهبل، والقرنتان: شعبتاه، والملافي، مضايقه، انتهى.

وقال غيره، المهبل: مسلك الذكر. واللخاقيق: جوانب قعر الحرّ. والملاق: مثيله. والألافي: شعب رأس الرحم. والذرنب: فم الفرج. والرفع: ما حوله. والطق: ظهره. وعبارة بعضهم: الذرنب، ما ظهر من لحم الجهاز، مجمع أعلى الشفرين.

قال في الصحاح: البظر: هنة بين الأسكتين، لم تخفض، لغة في الظاء، وهو البظر، والبنظر، بالنون، والبظارة، بالضم، والفتح.

وقال أبو مالك: المسلك، والبون والخنتب، والبنظر، والغيبل، كله ما تفعله الخاتنة من الجارية.

زاد ابن خالويه: واللدقل، والأرغل، والعفل، والقرن.

وزاد في القاموس: العنبلة، والعنب، والنصيل، والعذرة، والهسيرة، والرفرف، والوذقة، والعنتل، والقمعل، والقمعل والطرف، طرف البظر. والعلوز: البظر الغليظ، والكحثلة، بالمثلثة: عظم البظر. وفي المجمل: المتك. ما تبقيه الخافضة.

ويقال لبكارة الجارية: العذرة، والكغبة، بالضم، والجراء بالفتح والمد، ومنه سميت جارية.

والكظامة، بالكسر: مخرج البول من المرأة.

وقال الزجاج: العظان: الخط من الاست إلى فرج المرأة.

والاست: شعر الفرج، وامرأة مرداء، لم يخلق لها است.

والشعرة بالكسرة، والشعراء: شعر العانة قد ينبت.

يقال عجز المرأة: وهو ما بين الوركين والصلب، والعجيزة والكفل، والردف، والبوض، والبوص، والمأكمة، والإلية.

ويقال: إليان، وردفان، وأرداف، وأكمتان، ومآكم.

والرادفة: طرف الإلية. والقب: ما بين الإليتين.

ويقال للمرأة عظيمة العجيزة: رداح، ورجاج، وراجح، وعجزاء، وتوصاء، وغضنك، وكبداء، وقفال، وروزان، وبلاخية، ودلاخ، وهبرة، ومكال، وسوترة، ودهاء، ودهاس، وجزلة، والركراكة، والزكزاكة.

والهبكة: العظيمة العجز، والفخذين، والهركولة، والهركلة، والمرتجة، والأشراف والمآكم. وكفل ممجمج، ورهز راض، مرتج.

والتأكيم: غلظ الكفل والحشفة، والعجزة الكبيرة: الغرجاء، التي لا يلتقى إلياها لعظمها. وضفان المرأة: السمينة مستوفاة في العجزة.

## فصل في أسماء حركات الجماع

يقال لشدة شهوة الجماع: الغلمة، والحرمة، والهكاع، والقطم، والشبق، والطوطو، والهيج، والهياج، والوحم.

ورطمت المرأة رطمًا: شبقت، وكذا كرعت، فهي كارعة.

والمراودة: طلب النكاح.

واستنحبت المرأة: طلبت أن تجامع.

والبعال، والتباعل: ملاعبة الرجل أهله، وكذا العفر، والمعافرة، والمناغة، والمعافة. والمداعبة: حيث المرأة غازلتها بقرص وملاعبة.

واللغم: التقبيل، وكذا التنويل، واللثم، والسبلة، والملاغفة، والبوس، فارسي، ومولد، وليس بعربي.

والعقام: أن يضع أنفه على أنفها.

والمفاغمة: أن يضع شفتيه على شفتيها.

وترضبها: ارتشف ريقها، ومصة الفم: مصه عند تقبيله.

ونعظ الذكر، وأنعظ: انتشر. وأنعظت المرأة: غلبت شهوتها، وعلاها الشبق. وحر نعظ: شبق.

وشط الذكر، واشتط، واشعط، وأقمد القط، والوتير، والعتير، والعتور: الإنعاظ.

وفعل الآخرين: الضرب والشفير: النشاط للجماع.

وأنمار الذكر: اشتد نعظه، وأفتح وفتح: كثر إنعاظه.

والتوتر: تحرك رأس الذكر عند النزو، وهو التهيؤ للقيام.

وصلح الذكر: دلكه.

والتسويل: استرخاء الذكر عند محاولة الجماع.

والمرول: الذي لا يشتد ذكره.

ودول: أنعظم في استرخاء، أو أنزل قبل الوصول إلى المرأة.

وذكر أسدل: مائل.

وطمل عن المرأة: عجز.

والعتول: من ليس عنده غناء عن النساء.

وتوذل: ضعف في الجماع.

وإذلولي الذكر: قام مسترخيًا.

وأبرقت المرأة: تهيأت للرجل.

ودربخت: خضعت للجماع، وطاوعته.

وطابقت: انقادت لمريدها وأذعنت.

وقنفت للبعل: أقرت.

والدهس: سرعة الأخذ في الجماع.

ولحب المرأة لحبًا: كشف عورتها.

وشرحها شرحًا: بسطها عند الجماع.

وشفرها، وأشفرها: رفع رجلها للنكاح، فشفرت هي: رفعت رجلها.

والقراب: رفع الرجل للجماع.

والمكفن: موضع قعود الرجل من المرأة عند النكاح.

وتفشخ المرأة: دخل بين رجليها، ووطيئها، وترفعها: قعد بين فخذيها يطأها، واكتشفت المرأة للرجل: بالغت في التكشف له عند الجماع.

ووكزت: لانت له عند النكاح.

وواتت وتفشخت وتفشنخت: باعدت بين رجليها في الجماع.

والتلويذ، بالذال المعجمة: طعن الناكح في جوانب الركب.

وعن المبرد: الرهز والارتهاز: اجتماع الحركتين في النكاح.

وبغنب الرجل: طول عمله في تحسين، وهدى عند الجماع.

وواغفت المرأة: ارتهزت تحت الرجل عند الجماع.

والحجفة: الردية عند الجماع.

والأحجى: المراة الكثيرة الماء، القعواء، البعيدة المسبار، والغردوب.

والغنجة، ويقال غنج، وغنج، وتغنج، وتبغنج، وشكل وشكك، ودل، ودلال، ورفث،

وعرابة، وإعراب، واستعراب، وتعريب: الكل بمعنى:

قال في الصحاح: الرفث: كلام النساء في الجماع.

وقال التيجاني: الرهز، والارتهاز: عن حركات وأصوات وألفاظ تصدر عن المتناكحين في أثناء فعلهما، تعظم بها لذتهما، وتتقوى شهوتهما.

وفي القاموس: الفطافط: الأصوات عند الرهز والجماع.

وامرأة خنبة غنجة، وخيمة، وليفة: حسنة الدل، وكذا هيدكوز، وهكوك، وزاغبة، ومغناج، والزخار، والمتغنجة: المنكسرة تحت الوطء.

وتغبان المرأة: تكسرت لزوجها.

وملخت ملخًا: أنزلت شهوتها، فتكسرت.

وامرأة خنث، ومخناث: تنثنى وتتكسر.

والربوخ: التي يغشي عليها عند الجماع.

رنجت، ترنج، نرجًا، ورباحًا، ورنوحًا: غشى عليها عند الجماع.

وامرأة مخربتة، وربوخ، ومنخار: تنخر عند الجماع، كأنها مجنونة، والنخير: صوت بالأنف، والشخير: رفع الصوت بالنخر، كذا في الصحاح.

وقال في فقه اللغة: الشخير: من الفم، والنخير من المنحرين.

والخذنفرة، والخفخافة: الصوت في الغنج، كأنه يخرج من منخرها.

وسليخ، ومليخ: شديد الجماع.

والمصوص: المرأة تحرص على الرجل عند الجماع.

وامرأة حارق: محمود لها عند الجماع.

والهرعة: التي تنزل حين يخالطها الرجل.

والزخاخة، والزخاء: التي تزخ بالماء عند الجماع.

والشفرة والشفيرة: التي تجد شهوتها في شفرها، فتنزل سريعًا، والقانعة من النكاح بأيسره، وشفرت، بكسر الفاء شفارة: قويت شهوتها.

والعقرة، والقعيرة: البعيدة الشهوة، أو التي تجد الغلمة في قعر فرجها، أو التي تريد شدة المبالغة.

والمتلقحة: الشهوانية، المتوهجة الحارة الفرج.

وامرأة مختلعة: شبقة، وكذا هرعة، ودهيرع.

الرافتة: التي تقى الرجل مؤنة الجماع.

والرضون: الطيبة الخلوة، وغيرها عفلق، وحجنة.

ورجل شبقان، إذا حدث المرأة: أنزل قبل أن يخالطها، وكذا زملق، بتشديد الميم، وزملق، يتخفيفهما، وزمالق وأزلق وزهلق، بزيادة الهاء.

ذكر أبو حيان في شرح التسهيل: والذي ينزل قبل تمام الإيلاج: رذوج، والهلوك: السريع الإنزال. والهجاد، واللحك: البطيء الإنزال. والصلود: من لا ينزل أصلاً عند النكاح. والإكسال: أن يدرك الناكح فتور، ولا ينزل، وكذا القحط.

ويقال للماء: المني، والنزالة، والنزل بالضم، والنطفة، والودقة، والركية، والفراغة، والسلخ، والغطيط، والصول.

والنيط: من لا يشبع من الجماع.

الخجاة: المرأة التي تشتهي الجماع الكثير.

ويقال للرجل الكثير الجماع: خجاءة، ونكحة، وتبر، ولاحج، ولميج، وجراف، وجاروف، وقفطي، ووقيفط، ووطي، وماسح، ومسيح، ورجل.

والمفق: بضمتين، والنشاكول، والمداركة: التي لا تشبع من الجماع.

الفجة: النوم بعد الجماع.

ويقال: باتت بليلة ثيبًا: إذا افتضها من ليلتها.

وبات بليلة حرة: إذا لم يفتضها.

# ad bus

# فهرس الموضوعات

| أذكار النكاح                            | المقدمة                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| إعلان الزواج                            | الفصل الأول                    |
| الوليمة ١٦                              | تمہيد                          |
| حقوق الزوجة                             | الزواج ومرغباته ه              |
| حقوق الزوج                              | ذكر الزواج في القرآن الكريم ٧  |
| نتائج إهمال هذه الحقوق ٧٢               | ذكر المرأة في القرآن الكريم    |
| الحقوق غير المادية ٧٣                   | ذكر الرجل في القرآن الكريم ١٢  |
| وصايا الزوجة                            | ذكر النكاح في القرآن الكريم ١٣ |
| حدیث أم زرع                             | بحث في لفظ الزواج ١٥           |
| نصائح قيمة ومفيدة ٨٤                    | بحث في لفظ النكاح ١٩           |
| النصيحة الأولى                          | الزواج ۲۱                      |
| النصيحة الثانية ٨٥                      | الترغيب في الزواج ٢٢           |
| شُؤم المعاصي على السعادة الزوجية . ٥٥   | حكمة الزواج ٢٤                 |
| تربية الأطفال                           | حکم الزواج ۲۷                  |
| الفصل الثاني                            | الزواج المستحب ٢٧              |
| فتاوي شيخ الإسلام فيما يخص النكاح ٩٧    | الإعراض عن الزواج وسببه ٢٩     |
| فتاوى شيخ الإسلام في النكاح ٩٩          | اختيار الزوجة                  |
| فصل: في الأسباب التي بين الله           | اختيار الزوج ۳۲                |
| وعباده                                  | الخِطْبة ٣٢                    |
| وبين العباد: الخلقية، والكسبية الشرعية، | الكفاءة في الزواج              |
| والشرطية                                | المهر                          |
| باب أركان النكاح وشروطه ١٠٤             | الجهاز ٥٩                      |
| باب المحرمات في النكاح ١٢٩              | عقد الزواج                     |

| باب القسم بين الزوجات ٢٣٢            | قاعدة في المحرمات في النكاح نسبًا      |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| باب النشوز ۲۳٤                       | وصهرًا ۱۲۹                             |
| باب الخلع ۲۳۸                        | فصل                                    |
| فصل: في "الفرقة" التي تكون من الطلاق | فصل                                    |
|                                      | فصل: في اعتبار "النية في النكاح" . ١٧٢ |
| الثلاث، والتي لا تكون من الثلاث. ٢٥٥ | باب الشروط في النكاح ١٧٧               |
| فصل                                  | فصل                                    |
| الفصل الثالث                         | باب العيوب في النكاح ١٨٤               |
| الوشاح في فوائد النكاح ٢٨١           | باب نكاح الكفار ١٨٥                    |
| الفن الأول: الحديث والآثار ٢٨٤       | فصل ١٩١                                |
| الفن الثاني: في اللغة                | باب الصداق ١٩٣                         |
| في أسماء الجماع ٣٠١                  | فصل                                    |
|                                      | باب وليمة العرس                        |
| فصل في أسماء الذُّكَر ٣٠٦            | باب العشرة ٢٢١                         |
| فصل في أسماء الفرج ٣١١               | فصل                                    |
| فصل في أسماء حركات الجماع ٣١٥        | فصل                                    |
| فهرس الموضوعات ۳۱۹                   | فصل                                    |